# المُجَلَّدُ الثَّاني

# من وثائق الدولة السعودية الأولى في عصر محمد على

٨٢٢١ - ١٣٣٤ هـ/ ١٨١٣ - ١٨١٨م

اختبار وإعداد وتحقيق دكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم

A 7001 -- 1871

الناشر دار الكتاب الجامعي ٨ شارع سليمان الحلبي بالقاهرة

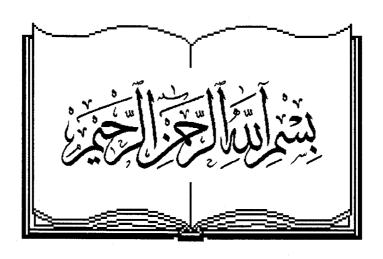

أقدم «المجلد الثانى» مِنْ «وثائق شبه الجنورة العربية فى العصر الحديث»، والخاص بفترة «الدولة السعودية الأولى» ، والمستعلقة بأحداث الفترة ١٢٢٨ هـ - ١٢٣٤ هـ/ ١٨٦٣ م ، وَهذه الوثائق عبارة عَنْ الرسائل والتقارير المتبادلة بين محمد على ، وقادته فى شبه الجزيرة العربية ، وبينه وبين المسئولين فى الدولة العثمانية ، وبينه وبين الأشراف ، وأئمة الدولة السعودية الأولى ، وشيوخ القبائل العربية .

وَتُظْهِرُ هذه الوثائق بوضوح لا يَقْبَل الجدل ، طموحات محمد على الشخصية في شبه الجزيرة العربية ، وأساليبه السياسية ، والتي كان يحث رجال إدارته في مختلف المناطق ، على تنفيذها ، كما تعطى تفاصيل دقيقة عَنْ أحوال شبه الجزيرة العربية : الجغرافية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، وموقف القبائل العربية المختلفة من قوات محمد على ، إن إيجابًا أو سلبًا .

فهذه الوثائق تُعَدُّ سجلاً مصوراً ، لما شهدته مناطق شبه الجزيرة العربية في فترة الدولة السعودية الأولى ، وتَدَخُّلِ قوات محمد على ، ضد هذه الدولة العربية الفتية ، وعلى الباحث الذي يستند إلى هذه الوثائق الأصلية ، أَنْ يُحلِّلَ المعلومات الواردة فيها ، وأَنْ يطابقها ، بِمَا يَرِدُ بِشأنها في المصادر المعاصرة لهذه الأحداث ، حتى يصل إلى الحقيقة التاريخية ، وأَنْ لاَ ينْسَى أَنَّ الأحكام التي وردت فيها بشأن الدولة السعودية الأولى ، فيها الكثير من الإختلاق، وعدم الصدق ، حيث أَنَّ هذه الوثائق صادرة منْ جهات معادية «للدولة السعودية الأولى» ، تلك القوة العربية التي انتزعت السيادة على الحرمين الشريفين من الدولة العربية التي انتزعت السيادة على الحرمين الشريفين من الدولة العثمانية، وعملت على جعل الخلافة الإسلامية عربية ، ومنْ هنا كان العداء لهذه القوة العربية .

وفى الختام، فَإِنَّنى أتقدم بخالص شكرى، وعرفانى بالجميل، إلى جميع المسئولين، والعاملين الذين عملوا بدار الوثائق القومية بالقاهرة، فى الفترة الممتدة منذ ١٩٦٢ – وحتى يومنًا هَذَا، كما أتقدم بالشكر إلى كلية الآداب جامعة الإمارات، ومركز زايد للتاريخ والتراث – بمدينة العين، لسماحهم لى بتصوير معظم هذه الوثائق، من النسخة، الموجودة حاليًا بمركز زايد، كما أتقدم بالشكر لكل مَنْ قَدَّمَ لى يد العون دون ذكر أسماء، حتى لا أقع فى الخطأ، والشكر الحاص للدكتور/ رفعت موسى، على إعداده فهارس هذا المجلد.

وفى النهاية لا يسعنى إلا أن أعترف بالجميل والفضل لزوجتى وأولادى ، على مساعدتهم لى ، وتحملهم عناء إنشغالهم عنهم ، نتيجة إشتغالى بالعمل العلمى ، كما أتقدم سلفًا بكل الشكر لكل من يتقدم لى بأية تصويبات ، أو نقد ، سوف يكون موضع إعتبار ، ونظر ، عند إعادة طبع هذا السفر ، من أجل الوصول بهذا العمل إلى درجة قريبة من الكمال ، فالكمال لله وحده ،

والله وكي التوفيق ، وعليه قصد السبيل الدكتور عبد الرحيم عبد الرحيم عبد الرحيم

٦٨ ش . معز الدولة – مدينة نصرالسبت ٢٠/١/١/٢ م.

# الفصل الأول

( ۱۲۲۸ ه / ۶ يناير ۱۸۱۳ – ۲۳ ديسمبر ۱۸۱۳)



# وثيقة رقم (١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر برا.

رقمها في وحدة الحفظ: (٢) .

تاریخها: ۱۲ محرم ۱۲۲۸ هـ / ۱۵ ینایر ۱۸۱۳ م .

موضوعها: « طوسون باشا » ، يخبر والده عن تحركه من « رابغ » إلى « مكة » .

« ليعش حضرة مولاى صاحب الدولة والعناية ، ومزيد المرحمة والعاطفة ، وَلَى النعم ، الكبير اللطف والكرم ، بالدولة والإقبال الأبدى ، والأبهة والإجلال السرمدى . فعريضة عبدكم ، أنّه قد سبق بيان حركتنا من مرحلة « رابغ »(۱) ، وكيفية عزمنا ، على السفر نحو «مكة المكرمة» ، لمقامكم العالى ، وحيث أنّ « مرفأ جدة » من أهم اللوازم ، وأشد ما يحتاج إليه ، لتوضع فيها ، وتحفظ بها المؤن ، والعليق ، والذخائر والمهمات والأثقال ، المتعلقة بالصنوف العسكرية ، الموجودة المتحشدة ، في جيش وكي النعم ، الفائح بفوائح الظفر ، كنت أرسلت إلى مكة المكرمة ، عبدكم عبد القادر أفندى ، كاتب ديوانى ، قبل حركة هذا العاجز من مرحلة « رابغ » المذكورة ، بعدة أيام لاستحصال الرخصة والإجازة ، اللازمة من صاحب الدولة والسيادة ، حضرة الشريف ، للدخول في داخل « مرفأ جدة » ، فعندما لاقى ، مع حضرة الشريف المشار إليه ، وحادث معه ، في استحصال الرخصة قائلاً له : «إنّ من القضا المسلمة الظاهرة عند دولتكم ، وعند الجميع ، الاحتياج البات إلى

<sup>(</sup>۱) رابغ: بلدة فيها الآن إمارة ، يتبعها قرى ، مِنْ إمارات منطقة «مكة المكرمة» ، الجاسر ، حمد: المعجم الجغرافي ، مقدمة ، ق (۱) ص ٤٧٩ ، سنشير إليه فيما بعد تحت اسم ، مقدمة فقط .

«جدة» على كل حال ، بناء على أنَّهُ لا يوجد في حوالي «الحجاز» الباهرة الإعجاز ، بين قلعة « ينبوع البحر » و « قلعة جدة » في قرب « مكة » ، بلد قريب من البحر ، له مرسى ، يصلح لدخول المراكب فيه ، مع قطع النظر عن القلعة ، حتى توضع وتحفظ فيه المؤن والعليق والذخائر ، والمهمات والأثقال المتعلقة بالجيش ، والصنوف العسكرية ، وعليه يرجو ويلتمس عبدكم السر عسكر باشاً ، ( القائد العام على الجيش المجرد "للحاجاز" ) ، تكرارًا على التكرار، عنايتكم بالاجازة ، على كل حال ، لدخول بكباشي واحد ، مع ثلاثمائة نفر ، أو مائتين وخمـسين نفرًا ، في داخل «جدة» ، ولدخول مراكب الذخائر في مرفعها أيضًا ، على وقف الرجاء والالتماس الواقع عدة مرات ، من طرف حضرة أخيكم صاحب الدولة ، والى «مصر» ، العالى الشأن ، الباشا الوزير ، الأخص التدبير ، وُمنْ طرف عبـدكم وولدكم السر عـسكر باشا، فتفضلوا باللطف والمروءة في هذا الشأن ، مع إيراد سائر الكلمات اللازمة ، فأنذاك قال حضرة الشريف المشار إليه ، مرحبًا بك ، ولي اتحاد واتفاق على كل حال ، مع أخى ، «والى مصر» الباشا ، ولا تتسرب وسوسة ما ، إلى قلبي من جانبه ، وليست «جدة» لي ، وإنما هي لهم ، فلا بأس ولا مانع منْ دخول خمسمائة نفر فيـها ، فضلا عن دخول مائتين وخمسين نفرًا ، وَمَنَ المعلوم عند الجميع ، محاربتي ، مع الوهابيـة عدة سنين ، ومصـالحتي الظاهرية الضرورية ، وكيفية محافظتي وصيانتي لنفسي وأولادي ، وعيالي ، وأهالي جـدة ، ومكة ، ولسـت في هذا الأمـر ، أخــاف منَّ شيء ، إلاَّ من ناحية واحدة، وهي أآنه يدخل ولدى السر عسكر باشا ، في «مكة المكرمة» ، بعون الله تعالى ، ويطهر حوالي «الطائف» ، من لوث الخوارج ، بأسهل طريقة ، لكن إذا استجلب بعد ذلك حضرة أخى الباشا ، ولدنا السر عسكر باشا ، والصنوف العسكرية ، الموجودين بمعيته ، إلى «مصر» ، قائلاً : « إنَّ مسألة الوهابية قــد انتهت ، فمن المستغنى عن التعـريف ، ما ينجز إليــه ، أحوال «أهل الحجاز» ، إذْ ذَاك ، حيث اضطر إلى ترك الديار والهجرة ، إلى «مصر» ، أو

«الشام» ، مستصحبا أولادى واتباعى » ، ولما يسرد المشار إليه مثل هذه الأعذار، وبسط المقال ، ابتدأ عبدكم المومى إليه ، في الكلام تكرارًا قائلاً له : يا سيدى أَنَّ حضرة أخيكم صاحب الدولة ، وَلَيُّ نعمتنا الباشا ، حيث انتدب لفتح «الحـجاز» ، وطرد الخارجي وإعـدامه منْ طرف حضـرة السلطان ، فاتح ممالك العالم » ، صرف ما لا نهاية له من المبالغ ، من ابتداء هذه المصلحة ، منذ عدة سنين ، في سبيل إعداد أجناس المهمات والأدوات السفرية ، وإنشاء السفاين، وفضلا عن ذلك يخرج عن حد القياس، ما استهلكه منَ الخزائن، والعساكر ، والحيوانات منذ رفع راية التصرف ، على «الحوالي الحجازية» ، في مدة تقرب منْ سنتين ، فـمن الظاهر أنْ لا يسـحب ولا يستبعـد ولدكم الباشا، ولا عساكره من هذه الحوالي ، قبل أن يدخل هذه المصلحة في نظامها، على الوجه اللازم ، مع كونه يكتسب في الدنيا ، مقابل هذه الخدمة الخيرية ، صيتًا وشأنًا خاصًا ، كما تكون تلك الخدمة سبب غفرانه ، في العقبي على ما يشهد بذلك مولاي أيضًا ، وأورد الأفندي المومى إليه كلمات مناسبة عن هذا القبيل ، حتى ألزمه وأسكنه ، فأظهر الشريف المشار إليه ، الأذن والرخصة لدخول بكباشي واحد ، مع مائتين وخمسين نفرًا ، في «جدة» ، على وفق مرامنًا ، وختم كلامه بقوله : « إنِّي لا أترقب أيضًا منْ حضرة أخى الباشا في هذه المسألة ، ولا في سائر المسائل خلاف ذلك أصلا ، ونظم المسألة المذكورة على هذا الوجه ، وأعاد عبدكم الأفندي المومى إليه، إلى طرف عبدكم هذا ». فعقب إركاب غالب عساكر المشاة الموجودين بمعيتنًا ، في « رابغ » في المراكب، مع تحميل أثقالهم الزائدة أيضًا ، على تلك المراكب ، رغبة تسييرهم ، سار عبدكم هذا باستصحاب الفرسان ، برًا ، إلى «جدة» ، وقد قطعت المراحل بمضاعفة السعى ، للوصول ، ففى يوم الخميس الذى هـو يوم ورودنًا ونزولنًا « مرحلة جدة » ، دخل «جدة» صباحا ، عبدكم عابدين بك ، ومعه مقدار منَ العساكر ، من جهة البحر ، كما دخلها أيضًا عبدكم الأفندى ، كاتب ديواننًا ، من جهة البر ، من باب «مكة»، وعند نزولهم في الدار التي

أعدوها، أظهرت منَ الطرفين أنواع الفرح والسرور ، بإطلاق المدافع والبنادق، مِنَ القلعـة ، وَمِنْ جيش حـضرة وكيِّ الـنعم ، وسفـائنه ، وأقيــمت معــالم الاغتباط العظيم ، فحمدًا ثم حمدًا على أنَّهَا قد انتهت غائلة « جدة » ، بلا حرب ، ولا جدال ، على أسهل حال ، تحت ظلال شرف همتكم وإخلاصكم النقى ، وحصلت هذه الأمنية ، فبعد أَنْ تخزن الذخائر ، والمهمات ، وأدوات السفر الزائدة ، في هذا الطرف في المخازن ، في مدة عدة أيام ، بمنه تعالى ، أقدم مستعينًا بالله الملك النصير ، قاصدًا نحو « مكة المكرمة » ، وقد حررت عريضتي هذه ، لبيان ذلك ، وقدمت إلى مقامكم العالى ، مع عبدكم إبراهيم أغا ، رئيس القـواصين عندى، فلدى حصول الشـرف بورودها ، إنْ شاء الله تعالى ، وإحاطة علمكم العالى بذلك ، وإيضاح جميع الكيفيات ، لدى دولتكم ، من تقرير عبدكم المذكور ، يرجو هذا العاجز تعطف اتكم العلية ، وتلطفاتِكم البهية الحيـدرية ، من غير استـحقاق ، فالأمر والإرادة والـتفضل والإحسان ، في هذا الشأن ، وفي سائر الشئون ، لحضرة مولاي صاحب الدولة والعناية ، ومـزيد المرحـمة والعـاطفة ، وَلِيَّ النـعم ، والكثيـر اللطف والكرم » .

عبدكم « الحاج أحمد طوسون » الختم أحمد طوسون

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

كيفية التحرك مِنْ « مرحلة رابغ » ، والاتجاه صوب «جدة» ، رالمفاوضة مع «الشريف غالب» حول الدخول إلى «جدة» ، وكيف أن الاستيـلاء على «جدة» ، ودخول قلعتها ، ثم بدون حرب ، وعن طريق الاتفاق مع « الشريف غالب بن مساعد » .

انظر بخصوص هذه الأحداث :

ابن بشر ، عثمان بن عبـد الله : عنوان المجد في تاريخ نجد ، جـ ١ ، ط ٤ .، ص ٣٣٠ ــ ٢٣ . ٣٣٠ .

## وثيقة رقم (٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٣) .

تاریخه ۱۸۱۳ هـ / ۱۸ ینایر ۱۸۱۳ م .

موضوعها: مصطفى بك يخبر محمد على . خبر الاستيلاء على « جدة » و « مكة » .

"ليحى صاحب الدولة ، والعناية والترحم على ، عبده هذا ، وكي النعم، الكثير اللطف والكرم ، حضرة مولاى وسلطانى ، بالدولة والإقبال ، والكرم ، إذا سئل عن أحوال عبدكم هذا ، فإنا قد ملكنا "جدة" ، فى اليوم الثانى عشر من شهر محرم الحرام (۱) تحت ظلال رعاية وكي النعم ، وببركات دعوات مولاى وإقباله ، فالمنة لله الملك المنان ، ثم استصحبنا مقداراً من الفرسان ، وركبنا من "جدة" ، وأتينا إلى "مكة" ، وملكناها ، تحت ظلال رعاية وكي النعم أيضا ، فى اليوم الخامس عشر من محرم (۱) ، ودخلت "مكة مع مقدار خمسمائة فارس ، ولا يزال مولاى صاحب الدولة طوسون مع مقدار خمسمائة فارس ، ولا يزال مولاى صاحب الدولة طوسون (توصون) باشا ، يقيم للآن مع الجيش الهمايونى فى "جدة" ، وهو يأتى إلى مكة أيضا ، بعد ثلاثة أيام ، أو خمسة أيام ، فتحيطون دولتكم بذاك علما ، ويا مولاى إذا سألتم عن مشركى الوهابية ، فإنهم كانوا هربوا إلى محل يقال له بائر (يارد) (۱) وراء "مكة" بساعتين ونصف ساعة ، يوم وصولنا إلى "مكة" وقد أفاد والدنا الأمير الشريف ، أنّه م سلكوا طريق "الطائف" ، وإذا سألتم

<sup>(</sup>١) ١٢ محرم ١٢٢٨ هـ/ ١٥ يناير ١٨١٣ م . (٢) ١٥ محرم ١٢٢٨ هـ/ ١٨ يناير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) بائر (يارد): صحتها الباردة ، من قرى قبيلة العدوان ، في إمارة الطائف ، الجاسر ، حمد : مقدمة ، ق (١) ، ص ١٣٥ .

عن عدد المشركين ، فَ إِنَّهُم بالنظر إلى جواب حضرة والدنا الأمير الشريف ، عقدار أربعة آلاف شخص ، ويوجد بينهم ابن السعود عبد الله ، مع عثمان ، فيا مولاى : أنّى استصحب الفرسان ، وأسير إليهم إِنْ شاء الله تعالى ، عند ورود الجيش إلى هذا الطرف، من «جدة» ، ولا أدعهم في محل إلى حد «الطائف» ، تحت ظلال رعاية ولى النعم، فتحيطون دولتكم بذلك علمًا أيضًا، وأنّ عبيدكم الأغوات الموجودين في هذا الطرف ، يعفرون جميعًا وجوههم بتراب أقدام دولتكم ، ويشتغلون بالدعاء لمولانًا ، عند البيت المكرم ، حامل الحلة السوداء ، فالأمر والإرادة ، لحضرة صاحب الدولة ، مولاى وكي ً » .

كاتبه عبدكم مصطفى ( قائد رؤساء فرسان الاستكشاف ) ( سرجشمة سرد ليلان )

الختــم مصطفــی

#### ( حاشية على المكاتبة المذكورة )

"وياً حضرة مولاى وسلطانى ، إِنْ كنتم تسألون عن والدنا الأمير الشريف، فَإِنَّهُ يضاعف السعى والغيرة ، في أشغالنا ، وهو معنا ومتحد بِنا ، وليس له أدنى تقصير في حقنا أصلاً ، وبعد إحاطتكم علمًا بذلك ، نفيدكم أنَّهُ ليست لنا أيضًا حركة ما خارج أمركم والسلام » .

الختــم م<u>صطفــ</u>ى

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إِنَّ الاستيلاء على « مكة المكرمة » قد تم كذلك بسهولة ، يوم ١٥ محرم ١٢٢٨ هـ/ ١٨ يناير ١٨١٣ م . وذلك بالتعاون مع الشريف غالب ، الذى تعاون مع الجيوش ، ولم يبد تقصيرًا .

یذکر ابن بشر ، المصدر السابق ، جر ۱ ص ۳۳۲ ، أنَّ الشریف غالب هو الذی دعا طوسون
 لدخول «مکة» وذلك بقوله « وكان الشریف ، هو الذی دعاهم لدخولها ، وما لاهم علیه » .

## وثیقة رقم (۳)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٥).

تاریخه .... : ۲۵ محرم ۱۲۲۸ هـ / ۲۸ ینایر ۱۸۱۳ م .

موضوعها: طوسون باشا « يخبر والده ، تفاصيل أحداث الاستيلاء على «جدة» ، و « مكة » .

"صاحب الدولة والعناية ، والرأفة والمرحمة ، وكي تعمتى من غير امتنان حضرة مولاى وسلطانى . كنا أرسلنا بعد فتح " المدينة المنورة " ، سليمان أغا، وكيل خرج خورشيد باشا ، إلى حضرة صاحب الدولة والسيادة ، الشريف الجليل الشأن ، مع تحريرات عن بشارة "المدينة" ، لإفادة بعض الرجاء، مع أمركم ووصاياكم ، وللاطلاع على أحوال " جدة " و " مكة " ، فعاد إلى طرفنا بخطاب جيد ، وتقرير حسن ، وبعد ذلك ، بعدة أيام ، كان رجلان ثقتان ، من رجاله حَضَرا ، إلى " بدر " مرتين ، مع تحريرات منه ، فأعيداً بتقرير وتحرير مقرونين بحسن تدبير ، وعند وصول جيش المسلمين المنصور من جهتى البر ، والبحر ، بكل عظمة وجلال ، إلى " رابغ " ، وإقامتنا به عدة أيام ، أثناء إقامة الملاعين عبد الله بن سعود ، وعثمان المضايفي، وابن شكبان، وعسير ، في وادى فاطمة ، أرسل حضرة صاحب الدولة الشريف ، إلى " رابغ " أحمد توركي أفندى ، للدعوة إلى "جدة" ، ولأجل إبراز صدق العلوية ، وإجراء بعض المحادثات ، ولدى وصوله أرسلت بعد المشاورة ، قدرى أفندى ، ( عبد القادر أفندى ) كاتب ديواني ، مع أحمد

أفندي المذكور، إلى حضرة المشار إليه ، توجه بعد يومين بطريق البحر ، طاهر أفندي ، وعبدي بك ، وساراً إلى « جدة » ، مع خمس وأربعين سفينة ، وفي اليوم المذكور ، قام إبنكم هذا ، باستصحابه الجيش ، وسار إلى القدير ، في طريق وادى فاطمة ، ولما انعطفناً بعد القدير ، نحو «جدة» ، وصل عساكر البحر ، قبل عساكر البر ، إلى ميناء « أبخر »(١) الواقع بمسافة ساعة ، من جدة، وأخرجوا إلى البر ، مقدار ألف وخمسمائة منَ العساكر ، ولما أقاموا به يومًا وليلة ، وعلم بذلك حضرة الشريف المشار إليه ، أرسل عقب ذلك أحمد توركى المذكور ، تكرارًا وابن عمه ، الشريف منديل ( هكذا ) ، للاستقبال ، وعند وصولهما إلى الميناء ، سار عبدى بك ، مع جميع السفاين بطريق البحر، وطاهر أفندي ، ومعه مقدار ألف وخمسمائة عسكري ، وحسن الأغا الارزنجاني ، بطريق البر ، ودخلوا جدة ، من «باب مكة» ، على صفوف موكب ، صباح يوم الخميس عاشر محرم (٢) ، ولما وصلنا مع جيش البر ، بعد ثلاث ساعات ، إلى «جدة» ، أجريت مراسم السرور ، من الطرفين ، بإطلاق المدافع والبنادق ، واتخذوا ذلك اليـوم ، عيدًا أكـبر ، بعظيم اغتبـاط ، وبعد إقامة عبدكم هذا ، «بجدة» ، عدة أيام ، أقمت في داخل « جدة » ، العساكر المرتبة ، لأحد وعشرين ألف الخرج ، التي هي في عهدة عبدكم ، وأرسلت خالى مصطفى بك ، بعد يوم إلى «مكة المكرمة» ، كـما أرسلت إليها أيضًا ، بعد ثلاثة أيام ، فوجه أحمد أغا ، وباشو مصطفى أغا ، ورجب أغا ، وبيرام أغا، وحسن أغـا الارزنجاني ، وكان عبدكم هذا ، أفـاد لمقامكم العالى ، مع رئيس القواصين عندى ، أنى أتوجه إلى «مكة» ، بعد يومين ، فها هو قد قام عبـدكم هذا من "جدة" ، ولما وردنا المحل الذي يدعى الشيخ محـمود ، في

<sup>(</sup>١) أبخر : إحدى المواني التي كانت قائمة عي ساحل البحر الأحمر آنذاك .

<sup>(</sup>۲) ۱۰ محرم ۱۲۲۸ هـ / ۱۳ يناير ۱۸۱۳ م .

«مكة» ، صباح يوم الأحد عشرين محرم (١١) استقبلنا الشريف المشار إليه ، في محل الشيخ محمود ، ونزلنا معا بموكب عال ، في المدرسة التي هي تجاه بيت الله الحرام «بمكة المكرمة» ، وأديت الدعوات الخيرية لكم يا حضرة والدى ، بألف اشتياق ، وتحسر عند دخولي البيت الشريف ، وقد هيأ حـضرة المشار إليه، بيته بالمعلى مفروشًا جاهزًا ، مراعاة منه لحسن القرى والضيافة ، منْ كل الوجوه ، وأجرى مراسم التأهيل والترحيب نحونًا ، ومشرف في صباح اليوم الذي يلى هذا اليوم ، بيت خادمكم ، وأقام به ثلاث ساعات ونصف ساعة ، مع أَنَّهُ مَا كَانت عادته أن يقيم كثيرًا ، وأفاد أَنَّهُ تألم منَ الوهابية ، تألمًا لا مزيد عليه ، وقور التدابير التي توجب اضمحلال الوهابية ، وقد تيقن عبدكم هذا من أطواره المنبئة عن شرف محتده ، أنَّهُ ثابت العزم على كلامه وتحريره ، فيما سبق بشأن الوعد بالسعى والهمة من كل الوجوه ، وأَنَّ الحق بيده ، فعلى الوجه المعتاد كسى فروة سمور ، وقدم إليه جواد تام الجهاز المطرز ، وعاد إلى بيته بإركابه عليه محفوفًا بالشرف ، ولما ذهب ابنكم هذا في اليوم الذي يليه ، إلى بيته الشريف ، استقبلنا إلى بلاط الركوب ، وتحدثنا معه قدر ساعتين مثل اليوم السابق ، وعلمنًا بإعزاز وإكـرام والتفات وعطـف ، وأهدى إلينًا جوادًا بجهازه ، وأعطى خنجرًا مرصعًا بالجواهر ، بقيمة خمسة عشر ألف قرش ، وراعى خاطر عبدكم منُّ كل الوجوه ، وكان عثمان المضايفي ، تحصن بقلعته، في « ريمة  $^{(7)}$  ، بطريق الطائف ، لكن قبل دخولي مكة المكرمة ، بثلاثة أيام، لما توجه إلى ذلك الطرف ، خالى مصطفى بك ، ومعه عـدة منَ الأشراف ، ومقــدار ثلاثمائة مِنَ العربان ، مِنْ طرف المشــار إليه ، ضبطت القلعــة ، وَفَرَّ جماعة عثمان ، إلى مرحلة وراء ذلك ، وأقاموا في موضع يدعى « مسيل » ،

<sup>(</sup>۱) ۲۰ محرم ۱۲۲۸ هـ / ۲۳ يناير ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٢) ريمة : أنظر ، الجاسر ، حمد : مقدمة ، ق (١) ، ص ٥٣١ .

فإذا ذاك ، سار منْ داخل الجبل ، خالى مصطفى بك ، ومعـه مأتا فارس ، قدر ساعتین ، فرأى هناك بمسافة مدى طلقة مدفع ، جيش عبد الله بن مسعود (١) وعشمان ، وابن شكبان ، ورأى بعضهم البعض ، فقام الطرفان صفوفًا ، على أهبة الحرب ، لكن ما اجترأ أحد منهم على البدء في الحرب ، وَمنْ غير أَنْ يعلم مصطفى بك ، هجم على خيامهم توًا ، ثلاثة فرسان مِنَ الادلاء ( دليلان ) ، وغــلامان ، ركضًا على الخيــول ، ودهموا خيــامهم ، وقتلوا منهم مقدار ثمانية أشخاص ، أو عشرة أشخاص ، وقتل الوهابي أيضًا الغلامين ، وأخذ الفرسان المذكورين ، وحيث لم يطلع بعضهم على أحوال البعض ، لقرب المساء ، تراجعوا إلى مواضعهم ، وطرأ كمال الرعب والخوف، لقلوب الـوهابية المنحوسين ، فـسبـحان الملك القـادر ، حتى هرب عبدالله في منتصف الليل ، إلى الشرق ، وَفَرَّ عثمان إلى «الطائف» ، لكن لم يتمكن منَ الاستقرار بها ، ساعة بل أخرج زوجته منَ «الطائف» ، حافية ، وفر مقدار خمسة آلاف ، أو ستة آلاف من العرب أشتاتا متفرقين ، يطأ بعضهم البعض ، فضبطت أبراجهم وسدت أبواب القلعة ، واغتنمت ذخائرها ، وأخذت ثماني أفراس لـهم ، وقد ركب اثنان من أهل الطائف ، على فرسين ، وأتياً بطريق الجبل ، في اثنتي عـشرة ساعة ، وأخبرًا بما تم، لحـضرة الشريف المشار إليه ، وبشرنا هو بذلك ، وحيث أنَّ مـصطفى بك ، نصب خيامه قرب «الطائف» ، بساعـة ، استحسن الإسـراع إلى المسير إليهم ، بعـد المشاورة مع الشريف ، وغيره ، بناء على صحة هذا الخبر ، فأبقيت طاهر أفندي «بمكة» ، وتوجهت إلى «الطائف» ، مع حضرة الـشريف ، مستصحبا جـميع فرساني ، ومـقدار مـائة وخـمسين منْ طائفـة السكبـان ( صنف منَ الحـرس في عهـد الإنكشارية ) الموجودين عند قوجـة أحمد أغا ، يوم الخميس ، بعد الضحى ( ولعل صحته الظهر ) ، الخامس والعشرين من محرم (٢) ، وقد أخبرنَا على

<sup>(</sup>١) الصواب : عبد الله بن سعود .

<sup>(</sup>۲) ۲۵ محرم ۱۲۲۸ هـ/ ۲۸ يناير ۱۸۱۳ م .

تحرير عريضة عبدكم هذا ، إشعارا بذلك ، وتيسيرًا بدخولنا مكة المكرمة ، فالأمر والإرادة ، لدى إحاطة وَلِيِّ النعم بذلك ، بمشيئة الله تعالى ، لحضرة مولاى » .

في ٢٥ محرم سنة ١٢٢٨ هـ/ ٢٨ يناير ١٨١٣ م .

الختم أحمد طوسون

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

تعاون الأشراف ، مع قوات طوسون باشا ، عند الإستيلاء على كل من « جدة » ، و « مكة » وكيفية استقبال وترحيب الشريف غالب بهذه القوات ، وأنَّهُ كان يتعامل مع القوات السعودية بخلاف ما يظهر نحوها .

أنظر : ابن بشر : جـ ١ ، ص ٣٣٢ .



## وثيقة رقم (٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٦).

تاریخه ا: غایة محرم ۱۲۲۸ هـ / ۲ فبرایر ۱۸۱۳ م .

موضوعها: تأييد علماء «مكة» لمحمد على .

«مولانا محمد على باشا:

«الحمد لله .

«اللهم يا سامع دعا مَنْ فوض أمره إليه وأمله ، ويا دافع بلاء مِنْ توكل عليه وأم له ، نتوسل إليه باسطين أكف الافتقار ، ونتضرع إليك بيد متمسكة بحبل الجواد ، وينتهى إليك بالأدعية المرفوعة في ساحات الإجابة المسموعة ، في ساعات التجليات والاستجابة ، أنْ تديم دولة صاحب السعادة ، وصاحب في ساعات التجليات والاستجابة ، أنْ تديم دولة صاحب السعادة ، وصاحب ذيل الفخر والسيادة ، محافظ «الديار المصرية» ، وكالئ «الأقطار النصرية» ، فخر الباشوات الكرام ، وذخر الوزراء العظام ، ذي التدبيرات الحسنة ، والآراء المستحسنة ، محط ركاب الآمال ، ومعدن الكرم الذي تشد إليه الرحال ، حاوى منقبتي الشجاعة والكرم ، وحايز فضيلتي التصرف بالسيف والقلم ، الشجاع الذي أذل بصولته القاهرة كل جبار عنيد ، وأقدم بقدرته الباهرة في الوقائع التي يشيب منها الوليد ، الباشة الذي حل مِنْ ذروة المجد أعلا سنامه ، وأبي إلا البلوغ إلى مكانه الرفيع ، والوصول إلى سامي مقامه المستغني بكمال ذاته العلية ، عن بث ألقابه الكرية ، وحميد صفاته ، عن نشر محاسنه الوسيمة ، الباشة الأعظم الماجد الأعدل الأكرام بلغه الله تعالى مِنْ خيرى الدنيا والآخرة ، ما شاً وأدام دولته ، وعدالته وأبد سعادته وإيالته ، ولا زالت الدنيا والآخرة ، ما شاً وأدام دولته ، وعدالته وأبد سعادته وإيالته ، ولا زالت

ألسنة النصر تتلو على مسامعه آيات الفتح المبين ، ولا برحت أيدى الظفر التى ترفع على مفرقه ، آيات التأييد كل حين آمين آمين آمين ، وبعد فإن الرافعين لهذا المحضر المسطور ، المحيطة خطوطهم به إحاطة الهالة بالبدور ، الباعثين به إلى سوح عالى جنابكم الكريم، باب سعادتكم العظيم ، من المفاتى والخطبا والأيمة ، والمدرسين ، والعلماء والصلحاء ، والمتقين ، ينهون إلى مسامعكم العلية الطاهرة ، ويعرضون بين يدى سيادتكم السنية الفاخرة ، بأنّه قد وفدت العلية الطاهرة ، ويعرضون بين يدى سيادتكم السنية الفاخرة ، بأنّه قد وفدت إليهم عساكركم المنصورة ، التى حفت بألوية التأييدات المنشورة ، فأنقذتهم من أيدى أولئك الشرون الخوارج المعتدين ، الطغاة البغاة الملحدين ، الذين سعوا في جزيرة العرب بالفساد ، وزيفوا عقايدهم بالحلول والإلحاد ، واستحلوا دماء أهل الإسلام ، وصدوا كل وافد إلى بيت الله الحرام ، فشكر الله صنيعكم على هذه النعمة العظيمة ، والهمة العالية الكريمة ، وجزاكم بأفضل الجزاء ، في الدنيا والآخرة ، وأفاض عليكم من فيوضات مواهبه الزاخرة ، وأدام في الدنيا والآخرة ، وأفاض عليكم من فيوضات مواهبه الزاخرة ، وألعكم من فيوضات مواهبه الزاخرة ، والعكم من فيوضات مواهبه الزاخرة ، والعكم من فيرى الدارين كل مطلب ومرام ، ما حسن بكل كتاب المبدأ فيه والحتام » .

حررت في نهاية محرم الحرام سنة ١٢٢٨ هـ/ ٢ فبراير ١٨١٣ م.

الداعى للدولة العلية بالنصر والظفر على البغاة، والخوارج، محمد بن على العجيمى الخطيب الإمام بالمسجد الحرام

الداعى لللدولة العلية ، بالنصر على الطغاة اليام ، حسن ابن مصطفى قيم زاده ، الخطيب الإمام بالمسجد الحرام

> أحمد بن الشيخ محمد العجيمى

حسين

العبد الداعى للدولة العلية ، أفقر العباد ، عبد الله بن المرحوم عبد الرحمن ميرادار ، شيخ الحطباء بالمسجد الحرام

عبد الله بن عبد الرحمن ميردار

العبيد الداعى للدولة العلية ، محمد عربى البنانى ، مفتى المالكية «بمكة البهية» عفا الله عنه

الواثق بمن لیس له ثانی عبده محمد عربی بنانی

العبد الداعى للدولة العلية مفتى «مكة المكرمة» الحفنى ، عبد الملك بن عبد المنعم

عبد الملك ابن عبد المنعم الداعى للدولة العلية بالنصر وكمال السعادة ، حسين بن مصطفى قيم زاده الخطيب الإمام بالمسجد الحرام

> مصطفی قیم زادہ

العبد الداعى للدولة العلية محمد بن يحيى ، مفتى الحنابلة «بمكة المكرمة البهية» عفا الله عنهما

الواثق بالله العلى محمد بن يحيى

الفقير إلى الرب القدير ، الداعى للدولة العلية ، محمد صالح ابن الريس إبراهيم ، مفتى الشافعية «بمكة البهية » تاب الله عليه

الفقير إلى الله محمد صالح بن إبراهيم الرئيس الداعى بالنصر والعز على الدوام لسلطان المسلمين والإسلام، عبده عبد الحميد الحريشى، الخطيب والإمسام ببلد الله الحرام الداعى بالنصر والعز على الدوام، لسلطان المسلمين والإسلام، محمد محيى السنة بن محمد أسعد الخطيب والإمام ببلد الله الحرام

الواثق بربه الحبيب عبد الحميد الحريشى الخطيب محمد محيى السنة

الواثق بالله ذى الجال والإكسرام محمد بن زين العابدين فاتح بيت الله الحرام الداعى للدولة العلية ، عبد الحفيظ بن درويش العجيمى ، نايب الشرع الشريف ، والخطيب بالمسجد الحرام

الواثق بالله ذى الجلال والإكرام محمد بن زين العابدين فاتح بيت الله الحرام

عبد الحفيظ ابن درويش

العبد الداعى للدولة العلية ، علي ابن عبد الله نايب الحرم الشريف المكى العبد الداعى للدولة العلية ، سليمان بن السيد عثمان قائمقام شيخ الحرم الشريف المكى

عبد الله

إنه من سليمان أحقر العباد عبد المعطى ميردار عفى الله عنه الداعى للدولة العلية ، الفقير إليه جعفر بن أحمد أفندى . الخطيب الإمام بالمسجد الحرام لطف الله به

احقر العباد عبد المعطى ميردار عبده جعفر ابن احمد افندی

الداعى للدولة العلية، الفقير إليه عمر بن القاضى عبد القادر زاده الداعى للدولة العلية ، الفقير إليه، عباس بن القاضى عبد القادر زاده

عمر بن القاضى عبد القادر زاده عباس بن القاضى عبد القادر زاده

الداعى لكم ببلد الله الحرام خليل أغا شيخ الأغوات بالحرم الشريف عفا الله عنه آمين

الداعى للدولة العلية ، عباس بن المرحوم الشيخ ذاكر خوج

الواثق بالله اللطيف عبده خليل أغا شيخ الأغاوات خادم الحرم المكى الشريف

عباس بن المرحوم الشيخ ذاكر خوج

الداعى للدولة العلية بالنصر على الفجرة ، مصطفى بن عبد الله ميردار إمام الحنفى الخطيب بالمسجد الحرام

عبدہ جعفر ابن احمد افندی

الداعى للدولة العلية بالأراضى الحرمية ، الراجى لطف ربه ، الحنفى السيد محمد بن السيد جعفر المؤذن إمام الحنفى عفا الله عنه

السيد محمد بن السيد جعفر المؤذن

المحب الداعى لكم بخير ، السيد عبد العزيز بن المرحوم السيد محمد الإدريسى الحسينى ، الخطيب ، الإمام بمقام المكى، في المسجد الحرام ، غفر لهما آمين

السيد عبد العزيز ابن السيد محمد

القائم بوظيفة الأدعية الصالحة من كل عضو وجارحة ، لدوام الدولة الشريفة السلطانية ، والمملكة المنيفة الخاقانية ، السيد يحيى بن السيد محمد ميره ، المؤذن الخطيب الإمام بالمسجد الحرام عفا الله عنه

السيد يحيى بن السيد محمد ميره المؤذن

الداعى لكمم ببلوغ السعمادة صالح بن القاضى محمد زاده لطف الله به أمين

صالح بن القاضى محمد زاده

الداعى للدولة العلية العثمانية ، والصولة المنفية الخاقانية ، يوسف بن حسسن المؤذن ، الخطيب الإمام بالمسجد الحرام عفا الله عنه آمين

يوسف ابن <del>حســين</del> الداعى للدولة العلية ، ببلد الله الحرام ، عبده سعيد ابن المرحوم عثمان أبو الفرج شيخ الفراشين بالبلد الآمين

الداعى للدولة بدوام العز وبلوغ الأمنية ، الراجي لطف ربه العلى ، عبد القادر بن محمد أستعد ابن المفتى على الصديقي الحنفي الخطيب والإمام بالمسجد الحرام، والمشاعر العظام، عفا الله عنهم أجمعين آمين

ابن المفتى

عبد القادر ابن محمد أسعد

الداعى للدولة العلية ، ببلد الله الحرام محمد سعيد ابن ذاكر ابن عبدالوهاب خوج

محمد جمال

انتهى

يستخلص من هذه الوثيقة :

أنَّ علماء مكة وخطباء وأثمة المسجد الحرام ، أبدوا تعاطفهم مع قوات «محمد على» ، حفاظاً على إمتيازاتهم ، وإبقاء على مكانتهم في ظل النظام الجديد .

#### وثيقة رقم (٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٩).

تاريخهـــا: غرة صفر ١٢٢٨ هـ / ٢٨ يناير ١٨١٣ م .

مُوضوعها: طوسون باشا يخبر والده عن تفاصيل عملية التحرك ، صوب «مكة المكرمة» .

«ليحيى حضرة مولاي ، صاحب الدولة والعناية والعاطفة ، ومنزيد الرحمة وَلَيِّ النعم ، الكثير الجود والكرم ، بالدولة والإقبال الأبدى والأبهة والإجلال السرمدي ، وليلق القهر والدمار دائمًا ، أصحاب المقاصد السيئة نحو الدين ، ونحو دولته ، وليشتت شملهم ، فعريضة عبدكم العاجز المنطوى على العبودية، أنَّهُ سبقت الإفادة لمقام وكيِّ النعم ، مع عبدكم إبراهيم أغا ، رئيس القواصين عندي ، كيفية ورودنا ودخولنا «قلعة جدة» ، فها أنّا قد أقمت بها مقدار عشرة أيام ، إلى حد إخراج الذخائر ، والأدوات السفرية ، الموجودة معى منَ السفاين ، ولحــد وضعها في محلاتهــا ، لكن بعد مرور ذلك المقدار من الأيام ، أرسلت عبدكم صاحب النجابة ، مصطفى بك قائد رؤساء فرسان الاستكشاف ( سر جشمة دليلان ) ، ومعه ثلاثمائة فارس من الفرسان الخفيفي الأثقال ، إلى « مكة المكرمة » ، كمقدمة الجيش ، وبعد وصوله إليها ، أرسلت من ورائه بقية فرسانه ، مع الأثقال ، كما أرسلت من الرؤساء الموجودين بمعية خادمكم ، قوجة أحمد أغا ، وباشو مصطفى أغا ، وحسن أغا الأرزنجاني ، وإبراهيم أغا ، قائد المغاربة ، وبعد ثلاثة أيام ، أو أربعة أيام، من ذلك قام عبَــــ هذا ، من ساحة « جدة » ، ومعه عبــيدكم الاتباع والأغوات ، الموجودين بمعيتى ، مع أربعة مدافع خفيفة ، والذخائر الحربية،

والمهمات ، وسائـر أثقالي ، وتيسر نزولنًا ودخولنًا « مكة المكرمـة » ، شرفها الله إلى يوم الآخرة ، مستبشرين بحكم النص الألهي ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنًا ﴾ يوم الأحد عشرين محرم الحرام من هذه السنة(١) الباهرة الميمنة ، ويعد أداء الشكر والمحمدة ، على ما سنح من الله سبحانه ، في تمشية هذه المصالح الخيرية ، السنية ، على أسهل حالة منَ الألطاف التي لا غاية لها ، والعنايات التي لا نهاية لها ، طفنًا بالبيت الحرام ، وسعينًا وزرنًا مقام إبراهيم ، وبئر زمزم ، ولبيناً بقول لبيك اللهم ، لبيك ، وكررنا في ذلك الحين تذكار الدعوات الخيرية، لدوام أيام عمر مولانا صاحب الدولة ، وكليَّ النعم ، العالى الهمم ، واستمرار دولته وإقباله ، وارتقاء عهد مجده وإجلاله . وقد سبق الإنهاء إلى مقام ولى النعم ، بأن طائفة من الخوارج المتخيلين انهزام الجيش المنصور ، تخيلاً باطلاً ، استقروا في «وادي فاطمة» ، و «وادي الليمون» ، ومعهم عثمان المضايفي ، وأبو نقطة ، وابن شكبان ، وعبد الله ابن سعود ، وسائر الأمراء السعودية ، أصحاب الآراء الملعونة ، ولما بلغهم ورود البك المومى إليه، إلى « مكة المكرمة » بتلك الصورة ، لم يبق لهم مجال أَنْ يستقروا هناك، من كمال خوفهم ودهشهم فأبقوا ثمانية فرسان، أو عشرة فرسان ، ومقدار ثلاثمائة ، أو أربعهائة من العربان ، في عدة قلاع لهم هناك ، ذات أبراج منحوسة ، وُوكي جميع أمراء الخوارج المذكورين ، متجهين نحو الطائف، مستصحبين جميع الحشرات الذين حولهم ، لكن قبل دخول خادمكم، «مكة المكرمة» ، على الوجه المحرر بثلاثة أيام ، كان عبدكم البك المومى إليه ، سير ووجه ومعه جميع فرسانه ، إلى جهة «الطائف» ، على الوجه الذي تقرر بالمكاتبة ، مع حضرة الشريف صاحب الدولة ، والسيادة ، وعند وصول البك المومى إليه ، إلى موضع يسمى « المسيل » بمسافة عشر ساعات من ﴿ الطائف ﴾ ، سار هو ومعه مائة فارس ، أو مأتًا فارس ، بهيئة شن

<sup>(</sup>۱) ۲۰ محرم ۱۲۲۸ هـ / ۲۳ يناير ۱۸۱۳ م .

غارة ، وعند وصوله إلى محل يبعد من «الطائف» بشلاث ساعات ، أو أربع ساعات ، أخذ يتجسس عن طائفة الخوارج ، ولقى معسكرهم المنحوس ، فجرت محاربة يسيرة ، فلم يقو الخوارج على المقاومة ، حتى فروا إلى «بندر الطائف» ، الذي هو مـوضعهـم المستحكم ، ولكنهم لما وصلوا إلى البندر المذكور ، ما اجترءوا على الإقامة به أيضًا ، بسبب ما عملوا منذ مدة نحو عربان تلك الأنحاء ، و«أهالي الطائف» ، منَ الجور والظلم الذي لا نهاية له، حتى فروا نحو « الدراية » خفية مع مقدار عشرين ، أو ثلاثين من الفرسان والهجان ، اشتاتًا يقعون ويقومون ، فأرسل أهالي «الطائف» ، رسولا إلى البك المومى إليه ، واستدعوه من المحل الذي هو فيه ، إلى داخل «الطائف» ، وعند وصوله مع جميع فرسانه ، إلى «الطائف» ، أرسل الخبر عن هذه الكيفية ، لحضرة الشريف ، ولطرف هذا الحقير ، فبناء على أَنَّ « الطائف » ، من جهة الشرق ، بعد باب الحرمين المحترمين ، وقفلهما ، ركب عبدكم هذا ، مع حضرة الشريف المشار إليه ، في الحال ، منْ «مكة المكرمة» ، لاستحصال وسائــل قطع آمال طائفــة الخوارج المكروهة ، منْ «جــهة الطائـف» ، وإدخال قبائل العربان ، تحت نظامهم القديم ، وسرنًا معًا مصطحبين في المسير ، والأكل والشرب ، حتى تيسر نزولنا «الطائف»، يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر محرم الجاري(١) فبناء على الألطاف والعنايات الالهية ، السانحة بذلك الوجــه ، نظفت «مكة المكرمـة» ، أولاً، و«الطائف» ، ثانيًــا ، منْ لوث الوهابية، من غير حرب ، ولا تعب ، ومن الظاهر أن ذلك ، إنما نشأ من قوة حظ مولانا وكيِّ النعم ، صاحب الدولة، والمرحمة ، وَمنْ كمال إخلاصه وسطوته ، وصيته العالى ، مع عدم كون حصول ذلك التطهير ، بهذه الصورة، في استطاعة أي شخص ، ولا في مقدرته ، وقد شوهد من حضرة الشريف المشار إليه ، أولاً ، وفي هذه المرات عند ورودنًا ودخولنًا ، «جدة» ،

<sup>(</sup>١) ٢٩ محرم ١٢٢٨ هـ/ ١ فبراير ١٨١٣ م .

و «مكة المكرمة» ، في حق عبدكم هذا ، وفي حق العساكر كباراً وصغاراً ، عطفاً كبيرا ، والتفات بالغ ، وإعانة وفيرة في جميع اللوازم الحربية ، ولا سيماً في مهمة الجمال ، وقد حررت عريضة عبدكم هذه ، لإفادة ذلك ، والتبشير ، بتطهير «مكة المكرمة» ، و «قلعة الطائف» ، النادرة اللطائف ، مِن لوث طائفة الخوارج الكريهة ، ومبلغ المسرات العظمي ، الحاصلة من ذلك ، وقدمت إلى تراب أقدام وكي النعم ، مع عبدكم عبد القادر أفندي كاتب ديواني ، فلدى حصول الشرف بوصولها وإحاطة علمكم الأصفى بجميع الأحوال ، مِنْ إفادة عبدكم الأفندي المومي إليه ، وتقريره ، أرجو التفضل في حق خادمكم هذا ، بحسن أنظاركم وتعطفاتكم الحيدرية التي احتاج إليها ، كما عودتموني بها ، مِنَ القديم ، فالأمر والإرادة واللطف والإحسان والعناية كما عودتموني بها ، مِنَ القديم ، فالأمر والإرادة واللطف والإحسان والعناية ، في هذا الشأن ، وفي جميع الشئون ، لحضرة مولاي صاحب الدولة والعاطفة ، والترحم على كافة عبيده ، ولى النعم العالى الهمم» .

في غرة صفر سنة ١٢٢٨ هـ/ ٣ فبراير ١٨١٣ م .

عبدكم الحــــاج أحمد طوسون الختم احمــد طوســون

يستخلص من هذه الوثيقة :

أنَّ عمليـة التحرك صوب « مكة المكرمـة » ، و«الطائف» ، كانت قائمة على التنسـيق مع قوة الشريف غـالب ، وأنَّ الموقف المضاد في المنطقـة ضد القوات السـعودية ، كان أحــد العوامل التي ساعدت في الاستيلاء ، على كل من «مكة المكرمة» ، و«جدة» ، و«الطائف» .

أنظر كذلك ، ابن بشر : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٣١ - ٣٣٢ .

#### وثيقة رقم (٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٩).

تاريخهـــا: غرة صفر ١٢٢٨ هـ/ ٣ فبراير ١٨١٣ م .

موضوعها: صورة القائمة المحررة إلى طرف الأفندى «كتخدا الباب» لأجل مادة القافلة المنهوبة في عجروط<sup>(۱)</sup> ، من واقع دفتر ، عملية المعية السنية .

"كان سبق الأخبار لطرفكم بوساطة لطيف أغا أمين مفتاحنا (مفتاح اغاز) المرسل سابقًا إلى الآستانة العلية ، أنَّ قبيلتى "ترابين" و"تياها" المسترتين فى وادى "غزة" ، قد أغارتا على قافلة جسيمة مشتملة على ألف ومأتى جمل محمولة عليها حمولات البن وسائر أمتعة الهند واليمن ، أثناء مجيئها من مرفأ "السويس" إلى "مصر" ، فى المعبر المدعو مضيق عجروط(١) ، فى أواخر شهر ذى القعدة(١) ونهبتاها فانصرفتا إلى الوادى المذكور . وبناءً على أن القبيلتين المذكورتين كانتا مستقرتين بوادى "غزة" ، إلى حضرة "والى صيدا" الوزير المكرم صاحب السعادة سليمان باشا ، لأجل تحصيل الأموال التجارية والجمال المنهوبة من المغيرين ، وإرسالها إلى طرفنا مع بيان الصداقة والإخلاص ، وأرسلت بوساطة مهردارى إبراهيم أفندى إلى جانب الباشا المومى إليه فأنكر الباشا المومى إليه ، ذلك غاية الإنكار فى القائمة الجوابية الواردة منه بعد عدة أيام بعودة المهردار المومى إليه ، مع ظهور أنَّ قبيلتى ترابين وتياها اللتين هما

<sup>(</sup>١) ، (٢) هكذا بالأصل ، وصحتها : عجرود .

<sup>(</sup>٣) أخر ذي القعدة ١٢٢٧ هـ/ ٥ ديسمبر ١٨١٢ م .

تحت حكومة الباشا المشار إليه هما المغيرتان على القافلة المذكورة والمنتهبتان إياها ظهور الشمس ، ومع كون ذلك معلومًا للصغار والكبار، وعزا الإغارة والنهب إلى القاطنين بإقليم «مصر» منْ قبائل ترابين وتياها الأخريين ، (المصريتين) ، والبساتين و «معازة» و «العبابدة» ، و «جبل الطور» ، و «مزينة» (موزينة) ، والصوالحة وأفكًا وافتراءً عليهم بتذكيرانهم هم الناهبون المغيرون ، وحُرر وأشعر ببلاهة هبنقية أنَّ ابن جرمي من عربان مصر ، المسطورة الأسامي ، أرسل خمسين جملاً إلى محمد أغا «متسلم غزة» ، وسُلْمت ستة وأربعون جملاً منها ما عدا أربعة جمال هلكت لعميد العريش (چورباجيس) ، مرتكبًا لخلاق الكذب المظلم ، ومتهلكًا لشأن الوزارة وشرفها . يا أخى صاحب السعادة نجيب أفندي إنَّ قبولي للكذب وارتكابه عديم الإمكان ، ويعلم الناسُ جميعًا أَنَّ القافلة المنهوبة إنَّمَا نهبتها قبيلتا «ترابين» ، و «تياها» ، المستقرتان في «وادى غزة» اللذان هما تحت حكومة الباشا المومى إليه ، وقد وصل إلى حد الاشتهار أنَّهُ بيعت الأمـوال المنهوبة في أسواق «عكا» و«غزة» وتلك الحوالي ، فيلزم أَنْ تبذل المقدرة لتأمين تعلق الإرادة العلية بشأن تحصيل الأموال التجارية وجمالنا المنهوبة ، بإفادة الخصوص المذكور ، لحضرات أولياء الأمور في الداخل والخارج (داخل القصر السلطاني وخارجه) ، وأُمَّا إذا خطر بخاطر حضرات أولياء الأمور عدم صحة هذه الوقوعات ، فَلَيُ سُأَلُ عن ذلك حضرة الوزير المكرم «والى الشام» «سليمان باشا» بناءً على أنَّ المشار إليه وزير مجرب الأطوار لدى الحضرة السلطانية ، وعلى آن أرسل تجار «اليمن» و «حضرموت» (ادرمي - حضرمي) و «السويس» إلى «الآستانة العلية» ، فَلْيسألوهم أيضًا عن ذلك ، فهؤلاء إنْ كانوا يقولون خلاف الواقع هنا خوفًا ورهبةً فهناك يقولون الصدق وما هو الواقع والحاصل أنه إذا أجرى الكشف عن وجه الصحة في هذا الأمر ، والتحقيقُ خُفيةً منْ جهات «غزة» و«عكا» و«مصر» ، فعلى أي صورة صدرت الإرادة الهمايونية أرضى بذلك الوجه من غير أن أفوه ببنت

شفة ، ومع كونى قد دفعت وأزلتُ تحت رعاية حضرة ظل الله جميع الثورات والاضطرابات التي كانت حدثت بمصر بحسن التدابير والسياسة وبتحريك السيف ، ومع كون الذئب مع الضأن يترافقان ويتماشيان بمصر بحمد الله تعالى، كيف يمكن أنْ يجترئ العربان في حكومتي على الإغارة على القافلة المذكورة ، ونهبها ، وحرام على أدنى منصب من مناصب مولانا السلطان ملجأ العالم صاحب الشوكة والكرامة فضلاً عن منصب «مصر» إنْ كان العربان الموجودون في حكومتي أغاروا عليها ونهبوها ، وكنتُ أريتُك العربان الذين يعبر عنهم الباشا المومى إليه «بقبيلة البساتين» ، حينما كان جنابكم بمصر أثناء مرورنا بجهة الشافعي فمثل هؤلاء الضعفاء الذين لاحول لهم بأي وجه يقدرون على الإغارة عليها ونهبها ، بـيد أنَّهُ لا اشتباه أنَّ الباشا المومى إليه منْ عدم ارتباطه القلبي بطرفنا ، ومن كمال حقده وحسده حرك العربان الذين هم تحت حكومت إلى الإغارة على القافلة المذكورة ، بغية إيراث خلل في نظام «مصلحة الحجاز» وانتظامها ، وإحداث عطل وكسل فيها من كل الوجوه ، فربناً سبحانه لا يجعلُني خَجلاً في هذا الخصوص أيضًا إنْ شاء الله تعالى وَأُثْبِتَ ذلك مِنْ كل وجه ، وقد جلبه شيخ الطور صالح ، وأُحْضر عندنا لأجل التفتيش عن الخصوص المذكور وقد روى المرقوم أنَّهُ كان لأحد الأروام مقــدار منَ الأموال في القــافلة المنهوبة وحيث لجــأ إلى عرض الشــيخ المذكور واستجار بجاهه على قاعدة الأعراب ، ذهب الشيخ المذكور إلى ذلك الجانب لتحصيل أموال المومى المذكور منَ القبيلتين المزبورتين ، ولما قال لهم في أثناء الصحبة حينما كان بصدد تحصيل الأموال المذكورة بأى جراءة أغرتم على القافلة المذكورة في محل ، هو تحت حكومة مثل هذا الوزير القهار ، أومأوا إلى أَنَّ ذلك كان بأمر كـتابيّ من الوزير المشار إليه ولما خوطب: هل تقدر أن تجلب الأمر المذكور من المرقومين بصورة حكيمة ، أبدى صورة التعهد ، وأعيد الشيخ المرقـوم ، فأؤمل أيضًا أَنْ يُجلب الأمر المذكـور ، إنْ شاء الله تعالى . وقد حَملتُ واصطبرتُ لحد الآن بكل حال على إشهاره إيانا لأهل العالم بقيل وقال متقولاً: إن محمد على باشا يريد ضبط الولاية التي هي منصبي ، ولكن بناءً على أنّه لم يبق لي مجال الصبر بعد الآن ، وَإِنَّ مِنَ الظاهر الجلي أنه ولو كان قطب العارفين وغوث الواصلين لا يقدر أن يقاوم . إذا سُمح مِنْ طرف الدولة العلية بعدم تحصيل القافلة المنهوبة ، نظرًا إلى تحريرات الباشا المشار إليه المنطوية على الكذب وخلاف الواقع ، لا محالة أضطر إلى تحصيل المنهوبات المذكورة البتة كما هو معلوم ، وقد حُررت قائمة هذا المخلص ، وأرسلت إلى صوب سعادتكم لبيان لزوم أنْ تفيدوا وتفهموا على الوجه المحرر لحضرات أولياء الأمور ، لئلا يجعلوا ذلك وسيلة مؤاخذة نحونا وقد أرسلت طي هذه القائمة القائمة المواردتان مِنَ الباشا المشار إليه ، وعريضة «متسلم غزة» فأخص مارب هذا المخلص لدى وصولها بمنه تعالى بذل الهمة للحركة على الوجه المشروح » .

في غرة صفر سنة ٢٢٨

المترجم

ترجمت بطلب ديوان جلالة الملك

يستخلص من هذه الوثيقة :

إِنَّ محمد على ، يوضح للدولة العلية كيف أنَّ قبيلتين من قبائل العربان الخاضعين لسليمان باشا، نهيتا قافلة تجارية ، كانت قادمة مِنْ السويس إلى القاهرة ، ويظهر للدولة العلية ، أنَّ أعمال سليمان باشا هذه ، تعطل مصلحة الحجاز ، ويطالب باسترداد المنهوبات .

#### وثيقة رقم (٧)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (١٠).

تاریخهـــا: ۷ صفر ۱۲۲۸ هـ / ۹ فبرایر ۱۸۱۳ م .

موضوعها: الصدر الأعظم ، خورشيد أحمد باشا ، يخبر «محمد على» ، عن مدى الابتهاج الذى يسود الباب العالى ، بأخبار انتصارات قواته في «الحجاز» .

« حضرة أخى ، صاحب السعادة والمكرمة والمودة .

«. قد وصلت إلى أنامل الابتهاج والحبور ، تحريراتكم المشيرية ، ذات آيات البهجة والسرور ، المرسلة إشعاراً بتفصيل كيفية توقف نجل مشيريتكم «طوسون باشا » مِنَ الحائزين لرتبة مير ميران الكرام ، «ينبوع البحر » سابقًا، وطلبه مِنْ صوب سعادتكم ، ما هو معلوم المقدار مِنَ الفرسان ، والجمال ، والهجان ، وتنظيم المطلوب المذكور في الحال وإرساله مع رئيس رؤساء فرسان الاستكشاف ، وقائدهم (سرجشمة دليلان) ، مِنْ طرفكم ، وسير الباشا المومى إليه ، مِنْ غير أَنْ ينتظر إلى وصول ما طلبه مِنَ الفرسان والحيوانات ، الي مرحلة «بدر حنين » ، بإبرام العساكر والقواد ، وتشريفهم ، وكيفية تصويب توقف الباشا المومى إليه ، في المرحلة المذكورة ، بالمشاورة ، وذهاب عبدكم محمد أغا ، خازنكم (خزنة دار) ، إلى جهة «المدينة المنورة» ، باستصحابه بقية العساكر ، والعربان ، وضبطه المحل الذي يدعى واروش (۱) ، بالمحاربة ، ثم كيفية ضبطه وتسخيره القلعة (قلعة المدينة ) ، بالمحاربة ، بالمحاربة ، ثم كيفية ضبطه وتسخيره القلعة (قلعة المدينة ) ، بالمحاربة

<sup>(</sup>۱) واروش : صحتها « وادى وج » ، وهو «وادى الطائف» ، فيه قرى وزراعة ابن بشــر: مقدمة، ق (۲) ، ص ۱۳۳۳ .

والتضييق، وتذكار الاسم العالى الهمايوني ، لحضرة صاحب الخلافة ، في المنابر والمساجد ، وإشعار ذلك كله إلى صوبكم ، الأصفى من طرف الباشا المومى إليه ، مع إرساله المفاتيح الشريفة ، مفاتيح الحرم الشريف النبوى ، والقلعة المنيفة وتقديمها ، مِنْ طرفكم إلى «الآستانة» ، مع أمين مفتاحكم ، فصارت مزايًا تحريراتكم المذكورة ، وبشاراتها المبهجة ، مقرونة باطلاع المحب المخلص ، وجلت هذه الكيفية الغمة عن قلوب كافة المؤمنين ، وملأتها ابتهاجا وسرورًا ، وصارت هذه البشارة وسيلة لكمال محنونية مخلصكم خاصة . فذات مشيرتكم من عظماء وزراء السلطنة السنية المفطور خميرة تكوينهم ، على أعمال الحمية والصلابة ، المجبول مادة خلقتهم على شعار الروية والديانة ، فمن البديهي ، أنَّهُ لا تضيع عند جـلالة السلطان ، ملك الملوك ، ذرة مِنْ أقدامكم وهمتكم المبذولة خاصة ، في سبيل تطهير البلدة الطيبة ، من لوث وجود الخوارج ، المنطوين على الخبث ، وفي أمر ضبطها وتسخيرها ويزداد التوجه العالى المتحقق نحو ذات مشيريتكم ، كما يستغنى عن البيان ، كمال ودنًا وولائنًا وتوجهنًا نحو ذاتكم الآصفية ، وحيث يظهر منَ المساعى والهمة ، التي تبرزونها ، أنكم تـوفقـون في زمـن قريـب ، لضبط مكة المكرمـة ، وتسخيرهًا، إنْ شاء الله تعالى ، فَمنَ المنوط بعهدة ديانتكم ، إجراء مقتضى حميتكم ، وبذل همتكم لمهمتكم بعد الآن أيضًا ، مع صرف كل كفاءتكم ، لاستحصال أسباب استخلاص «الأراضي الحجازية» ، استخلاصًا تامًا ، منْ أيدى الخوارج ، بعرن الله وعنايته ، وقد حررت قائمة مودتنا هذه ، لبيان ذلك، وأرسلت إلى نادى سعادتكم ، فالمأمول عند وصولها إنْ شاء الله تعالى، أنْ تبذلوا همتكم على الوجه المحور ».

فی ۷ صفر ۱۲۲۸ هـ/ ۹ فبرایر ۱۸۱۳ م

الختم خـورشيد أحمــد مظهــر نـور أحمد

يستخلص من هذه الوثيقة :

مدى الابتهاج الذى أصبح يسود العماصمة العثمانية ، نتيجة لاسترداد الحمرمين الشريفين ، وإرجاع السيادة العثمانية إلى «المناطق الحجازية» .

### وثيقة رقم (٨)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر (١) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (٩٦).

تاريخه ١٠٠ صفر ١٢٢٨ هـ / ١٠ فبراير ١٨١٣ م .

موضوعها: إخبار الباب العالى ، بخبر الاستيلاء على «مكة المكرمة» ، و «جدة » .

"ورقة التبشير ، المحررة إلى طرف الكتخدار ، بالباب العالى ، الأفندى ، بيانًا لفتح "مكة المكرمة" ، و "جدة المعمورة" ، وتسخيرهما .

وسبق بحمد الله ، الملك الوهاب ، التحرير عن كيفية انفتاح «المدينة المنورة»، نورها الله تعالى ، إلى يوم الآخرة ، ونعم الافتتاح ، هذا الانفتاح فها هو قد أبقى خازندارنا ، أحمد أغا ، من رؤساء البوابين بالدركاة العالى ، مرتباً لأمر محافظة المحل الشريف ، المشار إليه ، وتقرر أن يزحف ولدنا القائد العام (سر عسكر) ، مستصحباً لبقية العساكر ، إلى مكة المكرمة ، توا ، لكن حيث استصوب بالأخر ، ورود الباشا المومى عليه ، لمرفأ «جدة » ، أولا ، ليرتب وينظم إبتداء المحلات التي توضع فيها الذخائر ، والمهمات ، والأفران والمخابز ، التي يطبخ فيها البقسماط ، والطواحين عدد ٢٥ التي يطحن فيها القمح ، وسائر الخصوصات ، كما ينبغى ، وارتى إرسال سرج شمة الدلاة القمح ، وسائر الخصوصات ، كما ينبغى ، وارتى إرسال سرج شمة الدلاة حمى ( أخى الزوجة ) ، مصطفى بك ، ومعه مقدار ألف فارس ، قبل أن يسير الباشا المشار إليه ، إلى «مكة المكرمة» ، يسر الله خير الفاتحين ، وصول يسير الباشا المشار إليه ، ودخول مكة - ولله الحمد - حتى قابل حضرة صاحب السيادة ، أمير «مكة المكرمة» ، الشريف غالب بن مساعد ، وأبدى حضرة السيادة ، أمير «مكة المكرمة» ، الشريف غالب بن مساعد ، وأبدى حضرة

الشريف نحوهم ، حسن الالـتفات والمساعدة ، وفي معروضـات الباشا المشار إليه ، والأمير المومى إليه ، حسن الشهادة ، في حق الـشريف المشار إليه والأمير المومى إليه ، حسن الشهادة ، في حق الشريف المشار إليه ، وقد وردت المعروضات المذكورة ، وقائمة الشريف المشار إليه ، الموجهة إلى طرفنًا ، على جناح السرعة ، بهجان ، وأما العريضة المحتوية على تفصيل الفتوحات المرسلة ، من طرف الباشا المشار إليه ، ففي أثناء الطريق ، مع كاتب ديوانه ، وعلى وشك الورود ( وسترسل )(١) العريضة المذكورة ، لدى ورودها بمنه تعالى ( بمندوب )(١) خاص ، ويبشر بمحرراتنا المرسلة في «الآستانة العلية» في كل مكان . وقد فتحت «الطائف» ، وسخرت أيضًا ، ولله الحمد ، بالنظر إلى مؤدى المحررات ، الواردة الآن ، وتبددت الطائفة الكريهة طائفة الخوارج ، وتشتب شملهم ، على منضمون « يوم يفر المرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه » وقد أوصلت قائمتنا هذه ، إلى طرفكم على جناح السرعة ، مع سعاتنا وموظفي بريدنًا ، تبشيرًا بفتح الحرمين الشريفين وتسخيرهمًا ، فلله الحمد والمنة ، ومطلوبي أنْ تبشر بذلك بارئتها للباب العالى ، ولسائر المقامات، حينمًا نظرت فيها ، وعلمت مضمونها بمنه المجيد » .

في ٨ صفر ١٢٢٨ هـ/ ١٠ فبراير ١٨١٣ م.

يستخلص من هذه الوثيقة :

ابتهاج سلطات الدولة بالإستيلاء على «الحرمين الشريفين» ، وتعاون «الشريف غالب» في عملية إستيلاء قوات طوسون على « مكة » بدون قتال ، انظر : ابن بشر : جـ ١ ، ص ٣٣١ .

<sup>(</sup>١ ، ٢) وفي الموضعين سقط من الأصل بِمَا يؤدى معنى ما بين القوسين كما يظهـر من التحرير الآتي فليحرر .

### وثيقة رقم (٩)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر (١) معية سنية .

رقمها في وحدة الحفظ: (بدون) .

تاریخه الله تاریخها هـو شهر ربیع الثانی ۱۲۲۸ هـ/ ۳ أبریل – ۱ مایو ۱۸۱۳.

موضوعها: الورقة المحررة إلى طرف الأفندى كتخدا الباب بشأن مفتاح البيت الحرام .

"قد كان أشير بِأَنَّ المفتاح الشريف الذي هو بالمغفرة رديف ، "مفتاح جدة المعمورة" ، و "مفتاح البيت الحرام" يبعث بها إلى حضور مستقر الدولة لدى ورودهما إلى طرفنا في ظرف عدة أيام ، من جانب سر عسكر الحجاز صاحبة النجابة "طوسون أحمد باشا" بيد كاتب ديوانه قدرى أفندى ، فها هو قد ورد المرقم كاتب ديوانه إلى طرفنا بمفتاح "جدة المعمورة" فقط ، ولما سألناه عن المفتاح الشريف "للبيت الحرام" أفاد أنّه لما فتحت "مكة المكرمة" في عصر السعادة ، دعا مولانا سيد الكائنات على ابن طلحة وسلّم المفتاح الشريف له ، وقال " خذوها يا بَنى طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم " ، فامتثالاً لهذا الحديث الشريف ما أخذ المفتاح الشريف من سلالة المشار إليه ، فورد "مفتاح جدة" و «البيت الحرام" إلى حضور مستقر الدولة ، ومعلوم أنّ إطاعة والدولة العلية" ، وانقيادها لذلك الجانب (جانب أمر الرسول على ) ، في درجة الكمال ، لكن حيث علمت من التحريرات الواردة في هذه المرة مع البوشيناق الساعي ، أنّه رُتب موكب احتفال بكمال احتشام ، "لفتاح المدينة المدينة المدينة الساعى ، أنّه رُتب موكب احتفال بكمال احتشام ، "لفتاح المدينة المدينة المنتاح المدينة المد

المنورة " تنظيراً لشأنه إلى حد باب السعادة أصبح من المأمول أن يُرتب موكب آخر تفضلاً على الجمهور بتنويه هذا الشأن ، واحتراماً ، فلو قيل فى التحرير أن مفتاح البيت الحرام ما أخذ من سلالة ابن طلحة للحديث الشريف السالف البيان ، وبعث «بمفتاح جدة» فقط لربما يقال لماذا لم تُراع المراسمُ القديمة ، وليُحمل ذلك على عدم استعدادنا (ونباهتنا) ، ولهذه الملاحظة حُرر أنّه أرسل «مفتاح البيت الحرام» أيضاً صيانة لألتمسنا ، فيلزم أن تكون حركتك بعد الاستشارة في هذا الشأن مع حضرات أولياء الأمور على وجه يُعد مناسباً ، وعلى وفق وجه يرتؤونه» .

هذه الترجمة بناء على طالب ديوان جلالة الملك.

في ٦ فبراير سنة ١٩٩٣٢

يستخلص من هذه الوثيقة :

إستيلاء قوات طوسون باشا على «جدة» ، و « مكة المكرمة » ، و « المدينة المنورة » ، وأرسل «مفتاح جدة» ، وجارى إرسال «مفتاح المدينة المنورة» ، أما «مفتاح البيت الحرام» ، فقد ترك لسلالة إبن طلحة ، بناء على حديث شريف .

### وثيقة رقم (١٠)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر (١) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (٩٧).

تاريخهــــا: ١٥ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ / ١٨ مارس ١٨١٣ م .

موضوعهـــا: ذهاب إسماعيل باشا إلى «إِستانبول» ، ومعه مفتاح « جدة » والبيت الحرام ، والإخبار عن الاستيلاء على «الطائف» .

«صورة القائمة المحررة مع مولانا صاحب الدولة ، إسماعيل باشا ، بشأن مفتاح « جدة » المعمورة ، والبيت الحرام ، وفتح «الطائف» وتسخيرها .

" وقع الإشعار قبل الآن بمدة ، إلى طرف عبدكم الأفندى كتخدائنا بالباب (العالى) ، بانتزاع " مكة المكرمة " و " جدة المعمورة " ، واستردادهما مِنْ أيدى الخوارج ، السيئى العواقب ، على وجه الإختصار ، مع بيان أنَّهُ سيحرر مِنْ طرف عبدكم ، إلى حضور مستقر الدولة ، تفصيل الفتوحات ، لدى ورود المفتاح الذى به خير الفلاح ، مفتاح البيت الحرام ، و " جدة المعمورة " من طرف عبدكم ، سر عسكر "الحجاز" ، ولدى طوسون أحمد باشا ، إلى صوب طرف عبدكم ، سر عسكر "الحجاز" ، ولدى طوسون ألمشرف الأشرف السلطانى ، خادمكم المطبع . وحيث أنّى كنت مأموراً مِنَ الطرف الأشرف السلطانى ، بخصوص تأمين إندفاع الخوارج المنحوسين ، الذين بسطوا بساط المذلة فى جانب "الحجاز" ، منذ مدة ، وقد وقع تجهيز العساكر السلطانية ، مِنْ صوب عبدكم ولدى القائد العام المومى إليه ، هؤلاء العساكر السلطانية ، وقك رابطة عبدكم ولدى القائد العام المومى إليه ، هؤلاء العساكر السلطانية ، وقك رابطة أطناب الجنام ، مِنْ مرحلة " رابغ " ، بالمخابرة مع الترتيبات البحرية ( العساكر العساكر

المسيرة بحراً ) ، وساروا معتزين نحو « مكة المكرمة » ، معتمدين على عون الرب سبحانه وعنايته ، بايقان ، ومستمدين من روح سيد الأبرار عليه الصلاة والسلام ، ومستعينين بتلك الروح التي ملؤها الفتوح بنية خالصة ، نية إبادة الخوارج المحرومين من الإيمان ، الذي لم يزل وجودهم « بجدة » و « مكة المكرمة » نكاية في قلوب أهل العوامل ، ونية جعل الخوارج طعمة سيوف المجـاهدين ، ولما تقـربوا منْ « مكة المكرمـة » ، ولَكَّ هؤلاء الخـوارج هاربين القهقرى ، نحو خلفهم على مثال الغربان المتكسرة الأجنحة ، علمًا منهم ، أَنَّهُم لا يقدرون أَنْ يقاوموا طبنجات ( غدارات ) ، المسلمين الخارقة للصدور ، ومدافعهم وبندقياتهم ووخز مهاميزهم ، الحداد وسهامهم ، حيث التهبت نار الدهشة ، في كانون صدور طائفة الخوارج الضائقة ، وهم الذين كانوا يحسبون في زعمهم أَنَّهُم يكونون حجر الممانعة في سبيل « مكة المكرمة » ، مما أصاب قبل مدة إخوانهم الخوارج اللامذهبية الذين كانوا مدوا أعناق العناد ، متحصنين « بالمدينة المنورة » ، من تساقط رؤوسهم المنحوسة على تراب المذلة، بحداد سيوف الموحدين ، تلك السيوف المتعطشة الشاربة للدماء ، حتى استقر الخوارج الفارون من «مكة» في دار ندوتهم «الطائف» ، واكتمنوا هناك، واختبأوا خوفًا منهم ، على أرواحهم . وكان عبدكم الباشا المومى إليه ، دخل « جدة المعمورة » ، في يوم الخميس تاسع عشر شهر محرم الحرام (١) . وظهر سر « بارك الله السبت والخميس » ، وأرسل سر جشمة ولاتناً ، مصطفى بك الذي هو بمعيته ، على أَنْ يكون مقدمة الجيش إلى « مكة المكرمة » ، ومعه ما يزيد على ألف فارس من الدلاة ، حتى ضبطوها ، وعين عبدكم الباشا المومى إلىه ، رجالاً لمحافظة القلعة ( قلمعة جدة ) ، ودخل «مكة المكرمة » بعد يومين ، وابتدر إلى انتزاع «الطائف» ، مِنْ أيدى الخوارج ،

<sup>(</sup>۱) ۱۹ محرم ۱۲۲۸ هـ/ ۲۲ يناير ۱۸۱۳ م .

واستردادها ، حتى سير قائد الدلاة ( سرجشمة ) المرقوم ، ومعه دلاة كثيرة كلية إلى الجانب المذكور ، ولما تقرب الدلاة المرسلة إلى «الطائف» ، خرج القائد المرقوم ( سـرجشمة ) ، منّ بينهم ، ومعه مـا يزيد على مأتي فارس ، منَ الدلاة فأغاروا نحو « الطائف » ، ولما شاهدوا في أثناء ذلك ، جيش عبد الله ابن رئيس الخسوارج ، هاج القائد المرقوم ( سرجشمة ) ، وتحرك عرق شجاعته، فأرسل خبرًا إلى مَنْ وراءه منَ الدلاة ، وهجموا في الحال متوكلين على الله تعالى ، ركضًا على الخيول ، وإطلاقًا لاعنتها ، على هؤلاء الجيوش - جيـوش الخوارج المدبرة ، ودهموهم فـعرض الخلجان ، والخـوف ، لجانب الخوارج ، وسرت الدهشة بينهم بالوجوه ، فولوا مدبرين ، يـدعس بعضهم بعضًا ، ويقطر بعضهم البعض ، وفر عبد الله بن السعود نحو «اليمن» ، وعثمان المضايقي وسائر رؤساء الخوارج نحو « الطائف » ، لكن لم يفتأ القائد المرقوم « سرجشمة » ، يتعقبهم من ورائهم ، وأخذ ما يزيد على سبعين رأسًا من رؤوسهم ، وهاجم البندر المذكــور ، واقتحمه ، فــفر مَنْ في داخله ، منَ الخوارج نحو « الدرعية » ، وضبط القائد المرقوم ، مصطفى بك ، سرجشمة « الطائف » وطهرهاً ونظفها منْ لوث وجودهم ، وبيانا لدخول « مكة المكرمة » و « جدة المعمورة » و « الطائف » ، داخل قبضة الفتح والتسخير ، على الوجمه المحرر ، بموهبة جليلة صمدانية ، وعناية أزلية ، من حضرة الفياض الكريم ، تنزهت أسماؤه وتوالت الاؤه ، وبحسن توجهات مولانًا ، حضرة صاحب الشوكة والكرامة ، والقدرة والمهابة ، السلطان الفاتح للأقاليم، وحسن أنظاره الخاصة السلطانية ، وهممه المعلية همم ذاته المتصفة بمكارم الشيم ، فها هي قد وردت قائمة عبدكم الباشا المومي إليه ، إلى طرف خادمكم المطيع ، ومنتاح « قلعة جدة المعمورة » و « البيت الحرام » - ونعم الافتتاح بذلك المفتاح ، مع عبدكم كاتب ديوانه ، فأرسلت القائمة المذكورة ، والمفاتيح السابقة ، إلى حضور مستقر الدولة ، مع عبدكم ولدى ، كامل إسماعيل باشا، أحد الحائزين لرتبة إمارة الأمراء الكرام ، وقرئ وذكر في المنابر والمحافل الإسم الطيب السلطاني ، إسم حضرة ظل الله ، وقد اتخذ بيان وسيلة لتحرير هذه العريضة ، عريضة هذا الأحقر . . » .

في ١٥ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ/ ١٨ مارس ١٨١٣ م . "

يستخلص من هذه الوثيقة :

تفصيل أحداث الإستميلاء على كل مُسن « جدة » ، و « مكة المكرمة » ، و « الطائف » ، وإحلاء القوات اسعودية لهذه المواقع ، وإرسال مفاتيح قلاع هذه المدن ، ومفتاح الحرم الشريف ، إلى «إستانبول» .

يشير ، ابن بشر ، إلى تفاصيل أحداث هذه الوثيقة : جـ ١ ، ص ٣٣٢ .

### وثيقة رقم (١١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر رقم (١) معية سنية .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٦) .

تاریخه الله ۱۲۲۸ هـ / ۳ أبريل – تاريخها هـ و ربيع الثانی ۱۲۲۸ هـ / ۳ أبريل – ۱ مايو ۱۸۱۳ م .

موضوعها: الورقة المحررة لطرف الأفندى كتخدا الباب إشعارًا عن إرسال ابن مضيان إلى «الآستانة العلية» مع مولانا صاحب الدولة إسماعيل باشا.

كان حُرر سابقًا إلى طرفك أنَّ ابن مضيان المحروم من الإيمان ، كبير مشايخ «قبيلة حرب» وقع باليد وألقى القبض عليه وأوقف عند طوسون أحمد باشا ، وحيث بعث الباشا المومى إليه بالشيخ المذكور إلى طرفنا ، بعثت به إلى «الآستانة العلية» ، مع ولدى كامل إسماعيل باشا ، وبناءً على أنَّ الشيخ المزبور فضلاً عن خروجه من الطاعة مع قبيلته الكبيرة الكثيرة النفوس قد أضل قبائل تلك الأطراف أيضاً ، وتبع رئيس الخوارج السعود مظهر الجحود ، وصار قوة الظهر وسببًا لحدوث حادثة الجديدة في السنة الماضية ، وقد أرسل الشيخ المزبور إلى الباب مستقر الدولة مع الباشا المومى إليه في هذه المرة ، حيث كان الشيخ المزبور قبض من تلابيبه في وقعة المدينة ، حينما كانت تتساقط على الشيخ المزبور قبض من تلابيبه في وقعة المدينة ، حينما كانت تتساقط على تراب المذلة الرؤس المنحوسة لهولاء الأعداء الذين كانوا ينظرون إلى آستانة الدولة العلية نظر شزر. وقد حررت أنت أنَّه من المناسب إعدام مثيلي المزبور ، فلسن القلعي ، والبشير ، السالك طريق الضكلا ، أما بشير أغا المزبور فقد ، وأما الحسن القلعي ، فحيث أنَّه معتقل عند طوسون أحمد باشا في

المحبس مسلسلاً بسلسلة حديد ومكبلاً بها ، لا محالة أجلبُ المزبور بعد الآن من هناك وأبعثُ به إلى «الآستانة العلية» وربى سبحانه سيوفقنى إِنْ شاء الله تعالى ، لإلقاء القبض على أمثال هولاء وعلى رئيسهم الضال السعود أيضًا بأى وسيلة كان ، ولإرسالهم إلى الآستانة فيصير ذلك سببًا لتزايد حسن التوجهات العلية مِنْ مولانا السلطان ملاذ العالم صاحب الشوكة والكرامة ، وهذا ما أرجوه من ربى إنْ شاء الله تعالى ، ثم إن شاء الله تعالى » .

# هذه أيضًا حُرر إلى طرف الأفندي كتخدا الباب،

"تُحررون لزوم إرسال بيان عن الوقوعات والمصروفات مِنْ ابتداء "مصلحة الحجاز" إلى انتهائها ، وقد صُمم تنظيم ذلك على طبق تحريرك بعد الآن وإرساله إلى طرفكم ، وقد أرسلت إلى الآستانة العلية مائة ألف كيل - وهي الآن في الطريق - مِنْ مطلوب حضرة السلطان البالغ مائة ألف كيل وخمسين ألف كيل استانبولي مِنْ الحنطة ، ولا شبهة أنى أرسل بقية المطلوب البالغة خمسين ألف كيل إلى الآستانة العلية سريعًا مِنْ المحصول الجديد ،

## وهذاً أيضًا ( إلى الكتخدا بالباب العالى )

"وقد صار معلومًا لي شعرةً فشعرة (كلمةً فكلمةً) مآلُ الأوراق الشمانية المرسلة إلى طرفنا بيد الساعى البوشناق ، وقد حُرر خطابٌ إلى حضرة السلحدار أغا ، على وفق ما أشير به لطرفنا مراعاةً لقضية المقابلة بالمثل ، وحيث وصل تحريرنا بشأن الغلال إلى السمع الهمايوني بوساطة المشار إليه حُررت ورقة إليه في سياق الشكر ، مع الإشارة في ورقة المشار إليه بأنَّ مائة ألف كيل قد بُعث بها إلى "الآستانة" ، من جملة المطلوب البالغ مائة ألف كيل وخمسين ألف كيل استانبولي ، من الحنطة ، وأنَّ خمسين ألف كيل كما هي البقية منها سترسل أيضًا سريعًا في وقت المحصول الجديد حيث تقرب ذلك الوقت .

### وهكذا أيضًا ( إلى الكتخدا بالباب العالى )

«تشير في ورقتك الواردة بأنَّ السفن التي حُمّل عليها قمحنًا بقيادة الربان عطناش ، والربان قسطنطين ميكونوسلي ، والربان أنطون ميكونوسلي ، قد أَلْقِي القبض على الربان أنطون منهم ، قبل زملائه واعْتُقل ، وحُصِّلت قيمة حمولة سفينته التي هي قدر سبعة آلاف ومائتين وثمانية وثلاثين كيلاً من القمح عن مائة پارة لكل كيل ، وتذكر أنَّ السفينتين الأخريين لم يُظفر بهما بعد ، ولكن ستُدْخلهما في المحاسبة ، وتُستوفي أثمان حُمولتهما من الجهة الأميرية ، وتُسلمها لصرافنا ، وتُكتب ذلك بعظيم افتخار مع أنِّي أشتري كل كيل استانبولي من القمح في هذا الطرف باثني عشر قرشًا ، وقصدي من إرسالها إلى «الآستانة العلية» بمائة پارة فقط، إنما هو مجرد إغداق الخير والتوسعة على الأيتام وجمهوراته محمد والفقراء والضعفاء حتى أستجلب بذلك حسن التوجهات العلية من مولانا صاحب الشوكة ، وليس قصدي من إرسالها بهذا الشأن أنْ يأكل أموالي ياني (هذا الرومي) ويتقو و(ذلك الرومي) ، أتحسبون أنكم قمتم بعمل يوجب الفخر بهذا الضيع ، ومعلوم لديٌّ جد العلم أن كل كيل يُشترى من القمح هنا باثني عشر قرشًا ، يباع فيما بين الجزائر (جرائر بحر إيجة) بربح كبير زائد فإذا أُعطى ثمن كل كيل عن مائة پارة وبيع بملء الدنيا من المبلغ فمن الذي لا يرتضي بمثل هذا البيع والشراء . وكنيتُ كتبتُ سابقًا إليكم أن قمح تلك السفن يُحصل ثمنُه على أقل تقدير على الثمن الجارى بيع القمح به في مصر وتجعل تلك الأثمان هديةً صغيرةً حقيقةً بالقبول لدى حضرة قيودان باشا (وزير البحرية) فياليتك لم تُحصل الثمن بتاتًا ولم تحرر هذا التحرير مفتحرًا بما لا معنى له عبثًا ، بدلاً منْ أَنْ تُحصَّل عن كل كيل مائةَ پارة ، وبدلاً مِنْ أَنْ تفتخر هذا الافتخار كأنك أنتجت وأنجزت عملاً ، وَإِنِّي إنما أرسل القمحَ إلى الدولة بمائة پارة ليكون في ذلك إغداق الخير على أمة محمد والفقراء وللتوسعة على «أهل الآستانة» ، ولست أرسل أموالي ليأكلها ياني ويتقو هكذا يا نجيب أفندى الزميل .

[تحشية] لا مانع إِنْ كانت الجهة الأميرية حَصَّلَت أثمانَ القمح بالثمن الذى يباع به القسمح فيما بين الجزائر وحصَّلَ «للدولة العلية» مِنْ ذلك نفع كلى ، وأما إِنْ كانت حُصِّلت عن مائة پارة ، فليس هذا التحصيل مادة يفتخر بها » .

## وهذاً أيضًا ( إلى الكتخدا بالباب العالى )

«وقد صار معلومًا لِي من ورقتكم المرسلة إلى طرفنا في هذه المرة ، أَنَّهُ لما ورد إلى «الآستانة العلية» أمين مفتاحنا (مفتاح غافر) لطيف أغا مستصحبًا للمفتاح الشريف الذي هو بالسعادة رديف، «مفتاح المدينة المنورة» و «الروضة المطهرة» تحرك موكب عظيم من جميع أركان السلطنة ، ورجالها وكبار الدولة والموالي العظام والمدرسين الكرام ، وأصحاب الرتب الرسمية على موجب دفتر التشريفات المرسل إلى طرفنا ، مثل موكب اللواء الشريف (النبوى) ، وسار الموكب المشار إليه من صحراء داود باشا إلى حضرة (أبي) أيوب # ، وأُلبس الأغا المومى إليه فروة سمور ، وأركب على حصان عربي أصيل ، وسار مع هذا الموكب حتى إذا وصلوا إلى الباب الهمايوني ، استقبلهم مولانًا روح العالم صاحب الشوكة والمهابة إلى الباب الأوسط ، وشُرَّفَ غرفة البردة الشريفة النبوية (خرقة شريف) ، بمحضر شيخ الإسلام ، وحضرة القائمقام باشا (قائمةام الركاب الهمايوني وهو الصدر الأعظم في ذلك العهد) ، والصدرين (رئيس قضاة رومللي ورئيس قفضاة أناضول) والكتخدا بك، والأفندي الرئيس ، ولطيف أغما وجنابكم . وَأَنَّهُ لما وردت سفيـتنا البريك إلى «الآستانة العلية» رُفعت أعلام الزينة بناءً على حسن التوجهات العلية من مولانا صاحب الشوكة لعبده العاجز هذا ، وحينما حاذت سفيتنا المذكورة القرن الذهبي (سراي بروني) ، أطلقت (واحدًا) وعشرين مدفعًا ، وروعيت قضيته

المقابلة بالمثل بإطلاق واحد وعشرين مدفعًا من القرن الذهبي ولما بلغت السفينة حذاء طوبخانة (مصنع المدافع) ، أطلقت أحد عشر مدفعًا ، وكذلك حينما وصلت إلى الترسانة العامرة ، وأنَّهُ قد أُجرى مهرجان عظيم ، واحتفال سرور فخم ، ولا يزال يجرى هذا المهرجان والاحتفال . ولما أصبح ذلك كله معلومًا لدى مع جميع ما وقع من سائر التعظيمات ووجوه الالتفات مِنَ المطلع إلى المقطع نسيتُ جميع مَا قاسيتُه لحد الآن منْ وجوه التعب والمشقة وعذاب القلب واضطراب الأفكار ليلَ نهارً في سبيل «مصلحة الحجاز» ، ووضعتُ رأسي في موضع السجدة لرب العزة ، بسبب حسن التوجهات العلية ، التي لا نهاية لها من مولانا صاحب الشوكة الملك الوقور وقار الفلك ، لطرفنا وسجدت سجدة الشكر مؤديًا للأدعية السريعة التأثير لبقاء حضرة السلطان المسعود السنى الصفات ، وفهمت فهمًا تامًا أَنَّهُ لم يُوفَّق أحد من الأسلاف لمثل هذه العناية ، فاغتبطت وسُررت غاية الاغتباط والسرور ، وليس في استطاعة القلم السيال الجيد المقال ، مهما أُبرم أَنْ يقوم بأداء عشر معشار ما حصل عندى مِنَ الرغبة المتزايدة في القيام لمولانا السلطان ملاذ العالم بإنجازاته مصلحة أخرى له ، مهما كانت صعبةً عسيرة ، وعلى أية كيفية كانت ، حتى أفوز بنيل ازدياد توجهاته السلطانية . فربنا سبحانه جعل حفرة مولانا صاحب الشوكة والقدرة سلطاننا المحتشم حشمة دارا (ملك الفرس) ، مستقرًا دائمًا (على سرير ملكه) في يوم القرار ، وأوصل أعداءَه بسيف عدالته السلطانية إلى جهنم دار البوار آمين » .

## وهذاً أيضًا ( إلى الكتخدا بالباب العالى )

"وليس لى مراد شخصى ولا مقصد خاص فى إرسال الباشا المومى إليه مع مفتاح "جدة المعمورة" و"البيت الحرام" - ونعم الافتتاح بذلك المفتاح - وإنما أرسل الباشا المومى إليه معه إحترامًا بذلك المحل الذى فيه توزن المغفرة ويتفضل بالغفران ، وسعيًا في إعطاء رونق كامل وبهاء تام لشأن "الدولة العلية"

وعظمتها ، ويلزم أن لا تتخلوا عن الباشا المومى إليه بين حين وآخر ، وأَنْ تبذلوا الهمة في استشارة ما لابد من الاستشارة فيه مع صاحب الفضيلة عارف بك أفندى وتنظيمه ، ويكون ذلك معلومًا لكم أيضًا من تقرير سليم أغا الذي عينتُه في هذه المرة لكتخدائية الباشا المومى إليه » .

## وهذا أيضًا ( إلى الكتخدا بالباب العالى )

"وردت عريضتان من طرف سر عسكر صاحب النجابة ولدى طوسون أحمد باشا ، إحداهما ، بشأن وفاة مدرس المدرسة التى بناها وعَمرها فى «المدينة المنورة» ، مولانا ساكن فردوس الجنان السلطان عبد الحميد خان عليه الرحمة والغفران ، ورجاء توجيه تدريسها لعهدة محمد أفندى إمام زاده پراوشة لي من مجاورى «المدينة المنورة» باتفاق جميع العلماء ، والإحسان به للمومى إليه بناءً على أنّه من أهل العلم ، والعريضة الأخرى بشأن توجيه وظيفة التدريس «بالمدرسة البشيرية بالمدينة المنورة» من أوقاف حضرة بشير أغا أغاة دار السعادة الشريفة الأسبق ، باتفاق جميع العلماء أيضاً لعهدة مصطفى حامد المندى الخطاط البوى آبادى ، والإحسان له بتلك الوظيفة بناءً على أنّ المدرسة المندى الخطاط البوى آبادى ، والإحسان له بتلك الوظيفة بناءً على أنّ المدرسة المندى والإحسان له بتلك الوظيفة بناءً على أنّ المدرسة المندى والإحسان له بتلك الوظيفة بناءً على أنّ المدرسة المندى والإحسان له بتلك الوظيفة بناءً على أنّ المدرسة المناه المدرس » .

#### المترجم

هذه الترجمة بناء على طلب الديوان العالى الملكى ، تحريرًا في ١٨ فبراير سنة ٩٩٢

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

١ - محمد على يرسل الغلال إلى «الآستانة» ، لتباع لأهلها بسعر أرخص من سعرها في مصر .

٢ - محمد على يسعده ما سمعه من احتفال كبار رجالات الدولة بمفتاحي «جدة»، و «المدينة المنورة».

٣ - محمد على يخبر الدولة بتعيين مدرسين في مدرستين في «المدينة المنورة» .

## وثيقة رقم (١٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر برا .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٨).

تاریخه ..... : ۷ ربیع الثانی ۱۲۲۸ هـ / ۹ أبریل ۱۸۱۳ م .

موضوعها: حول بذل الهمة في إعانة سليمان باشا ، «والى الشام» ، وضوعها و «أمير الحج» في هذا العام .

«مِنْ : على . .

إلى : حضرة صاحب الدولة . .

حضرة صاحب الدولة والعطوفة والمروءة والرأفة ، سيدى وَفِيُّ الهمم وسلطاني :

"بعد أداء دعوات ، أن تكونوا دائمًا زينة ، لمسند الدولة والإقبال ، والعطوفة ، والإجلال ، إنَّ معروض مداحكم الخالص الشعور هو : أنَّ مكاتبة فخامتكم المفصلة ، التي صار التكرم بإرسالها ، إلى صوب مخلصكم ، المتضمنة انكسار خاطر دولتكم ، مِنَ الألفاظ والكلمات الغير ملائمة لطباعكم الكريمة ، التي حررت واستعملت في مكاتبة حضرة صاحب الدولة ، الوزير جليل الشأن قائمقام الركاب الهمايوني الحالي ، المرسلة إلى طرف فخامتكم ، قد ازدانت راحة الورود بها ، وصار إطلاع محبكم على مضامينها ، ومزاياها ، وحيث أنَّهُ مِنَ البديهي ، إكمال ناموس الدولة العلية الأبدية الدوام ، وشرفها وازدياد مهمتها وشوكتها بين الدول المسيحية ، التي جميعها أعداء الديانة وازدياد مهمتها وشوكتها بين الدول المسيحية ، التي جميعها أعداء الديانة المحمدية ، يصل بالاتحاد والاتفاق مع سائر وزراء العظام ، الذين هم أيضًا

أمشال فخمامتكم ، واقتضى تفضلكم نحو بذل الهمة والإعانة ، منْ طرف فخامتكم الباهر الشرف ، هذه المرة أيضًا ، في مسألة أخيكم صاحب العطوفة سليمان باشا ، "والى الشام" ، و "أمير حج" هذا العام المبارك ، الذي يلزم توجهه مع الحجاج إلى «الأقطار الحجازية» ، بمقتضى الوقت والحال ، كما وأُنَّهُ معلوم لدى الجميع ، بأنَّ حج بيت الله الحرام ، وزيارة روضة حضرة سيد الأنام ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، من أقدم الأمور الدينية ، ومعروف أيضًا انسداد طرق هذا المقام العالى ومسالكه ، منذ زمن قصير ، لمناسبة استيلاء الخوارج عليها ، وَلأَنَّ الاهتمام والعناية منْ كل الوجوه في هذا الأمر واجبة ذمة الدولة العلية الأبدية الدوام ، لذلك لم يكتف بإرسال المكاتبات فقط ، بل عين صاحب السعادة نجيب أفندى قبو كتخداكم لنهو هذه المسألة ، وبعد أنْ صار إعـزامه إلى صوب فخامتكم الكريم ، انتـشرت أخبار تكثر جمعيات الخارجين في «الاستانة العلية» ، وسمعت من الأطراف والأكناف نياتهم الفاسدة، نحو إهانة «الحـرمين المحترمين»، وحيث أنَّ الأخبار المذكورة أدهشت الأصاغر والأكابر ، فلابد مِنْ أَنَّ حضرة صاحب الدولة ، القائمقام باشا ، استعمل التعبيرات الواردة بمكاتبتكم السنية ، في مكاتبته التي يظن بأنَّهُ يقصد بهــا إضعاف وتزييد رغبة وهمــة دولتكم ، نحو المسألة ، وأنَّهُ يخطر بيان محبكم بأن قصده منْ ذلك لهو إظهار شعور الصيانة والمحبة فقط ، ومن الواضح الجلى بأنَّ خدماتكم وصداقتكم التي بذلت في مسألة «الحرمين الشريفين» ، قد أعجبت من كل الوجوه ، جميع هؤلاء الذين يعلمون أمور الدولة ، وبل جميع أفراد الأمم ، كما وأنه من المحال أن يذهب أحدا بهذه الأفكار الباطلة لا سمح الله تعالى ، بالنظر للمدايح المبذولة ، بحق دولتكم ، ولا سيما أنَّهُ ليس لمولانًا صاحب الـشوكة والكرامـة ، وظل الله في العالم ، عادة مرآة خدمات رعيته ، ولو كانت قليلة ، وعلى الأخص لم تتلوث مرآة توجهاته نحو وزير مسبوق الخدمة، مثل فخامتكم بهذه الأقاويل الغير سارة ، وأَنَّ هذا ولا شك بعيد عن الاحتمال ، كما وأَنَّ اكتساب دولتكم عنوان

الفخر، بأداء خدمته قهر الخارجين وتدميرهم ، وأسر "عثمان مضايفى" رئيس الأشقياء ، وأساس أنواع الفساد بالحرب والضرب ، وإرساله إلى "الآستانة" كما جاء في مكاتبتكم السنية ، وخدماتكم المرغوبة الأخرى ، لا تجعل موصفًا لمثل هذه الظنون ، بل أخذ يزداد قدركم وشأنكم ، وعمم الثناء والشكر نحو دولتكم ، في الداخل والخارج . وقد حررت عريضة مداحكم ، بسياق بيان عدم إمكان احتمال هذا الظن ، ورفعت إلى صوب عطوفتكم ، ولدى الوصول إنْ شاء الله تعالى ، والتفضل بإحاطة علم فخامتكم ، بأنَّ الأحوال قد جرت على المنوال المحرر ، ولا يمكن حملها إلى المعان الأخرى ، فالتمس عدم إخراج محبكم الغير مرائى من ضميركم المنير كالشمس ، بعد الآن ، واللطف والكرم والمروءة بهذا الشأن، لحضرة صاحب الدولة والعطوفة والمروءة ، سيدى وفي ً الهمم وسلطاني " .

ختم « رب سهل أهور على »

يستخلص من هذه الوثيقة :

أحد رجال محمد على ، في «الاستانة» يفيده ، بِأَنَّ الشائعات التي تصله ، لا أساس لها ، وأَنَّ أخباره طيبة لدى السلطان ، نظرًا للأعمال الجليلة التي يقوم بها ، وأَنَّ مسألة تأمينه طريق الحج وأميره سليمان باشا ، «والى الشام» ، هي إحدى الخدمات الجليلة .

## وثيقة رقم (١٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر برا .

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٧).

تاريخه الله على ١٠٢٨ هـ / ١٠ مايو ١٨١٣ م.

موضوعها: محمد نجيب يخبر محمد على عن وصول مفاتيح « مكة المكرمة » و « جدة » و « الطائف » ومدى الابتهاج بذلك .

«مِنْ : محمد نجيب.

إلى: ولى النعم.

«حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة ، والأبهة والمرحمة ، مولاى وَكِيُّ نعمتي وسلطاني :

«حيث أنّه صار التكرم ، بإرسال مفاتيح « مكة المكرمة » و «جدة» و «طائف » المعمورتين بمعرفة نجل معاليكم ، صاحب الدولة والنجابة ، إسماعيل باشا ، إلى مقر السلطنة السنية ، بالنظر لتطهير وتنظيف البلاد المذكورة ، مِنْ لوث وجود الخارجين ، بفضل الله تعالى ، ولأن وصول المفاتيح الشريفة بسرعة ، مطلوب لدى الحضرة الملكية ، وصدرت الإرادة السنية بالنزول في الشواطئ المناسبة إلى البر ، للإسراع نحو إيصال المفاتيح ، فقد كان إرسال الفرمان العالى ، الصادر بهذا الخصوص ، ومكاتبة حضرة القائمقام السامية ، ومقداراً مِنْ فراء السمور والفارسق والسنجاب والمعاطف والبنش مع السعاة المخصوصين ، لملاحظة عدم استصحاب هذه الأشياء مِنْ «مصر » ، وسبق أن عرر بذلك قبل هذا الآن ، إلى أعتاب وكي النعم ، وفي

الحقيقة أنهم احتاجوا إلى هذه الخلع ، وتفضلوا بإجراء مراسم العظمة والحشمة بإلباسها ، إلى من يقتضى إلباسه في أثناء سيرهم بطريق البر ، اعتباراً من ( بوغاز حصار) ، ولدى إطلاعي على المكاتبة الكريمة التي صار التفضل بإرسالها ، بمعرفة عبدكم أحمد أغا الجامجي ، المتضمنة خروجهم في « بوغاز حصار " ، بعد أَنْ استقلوا القوارب منْ جزيرة " بوغجة " ، بمقتضى الإرادة السنية وسيرهم في طريق البر ، فأسرعت في الحال إلى استقبالهم وتقابلت معهم في جهات « تكفور طاغي » ، وتشرفت واستعدت بتقبيل ذيلهم ، وسررت للغاية من ذلك ، كَأَنِّي قبلت مِن أعتاب وَلِيِّ النعم ، ثم سرنًا معًا ، وأقمنًا في المراحل إلى أنْ وصلنا في صحراء « داود باشا » ، ونزلنا في مقام أيوب الأنصارى ، بغرة شهر جمادى الأول(١) ، بالجواد المزيس الذي يسر الناظرين ، المرسل من قبل الذات الشاهانية ، الملكى الصفات ، وبعد أداء الدعوات الخيرية ، نحو بقاء الذات الهمايونية ، وامتداد أيام عمر وكيِّ النعم ودولته وحشمته ، قـد دخلنا ومثلنا في حـضور الذات الهـمايونيـة بالموكب العالى، والاحتفال الذي صار التكرم بترتيبه ، بموجب دفتر التشريفات الملكية ، المقدم طي عريضتي هذه ، وحيث أنَّ تفاصيل تشرفه ومثوله ، وتقبيل أعتابه المباركة ، التي يحسد عليها جميع وزراء السلطنة ، والتي هي أعظم من أكسير الأعظم ، وامتيازه بالتلطيفات والإنعامات الملكية الأخرى ، ستكون معلومة لدى وكيِّ النعم ، مِنْ مـزايا مكاتبـة حضـرة نجلكم المشـار إليه ، المفـصلة ، فأمسكت القلم من وصف وكتابة هذه التفاصيل بالتكرار ، اجتنابًا من تصديع رأس دولتكم المبارك ، وأَنَّ مكاتبات وكيِّ النعم ، التي صار التفضل بـإرسالها ، بمعرفة حضرة المشار إليه ، قد زينت أنامل التعظيم ، وقدمت جميعها إلى محلاتها اللازمة ، وسببت في المسرات والأفراح العظيمة ، وَأَنَّهُ ولا شك بأنَّ حسن ختام غائلة اندفاع هؤلاء الخارجين الهائلة ، وتنكيلهم من أراضي

<sup>(</sup>١) غرة جماد الأول ١٢٢٨ هـ / ٢ مايو ١٨١٣ م .

الحجازية المقدسة» ، بهمة وكيِّ النعم الميمونة ، سيذكر من أول صحائف تواريخ الزمان، كما وأنَّهُ لا ريب بأنَّ هذه الأعمال الجليلة ، ستؤدى إلى امتداح الجمهور ، واستحسان الدولة العلية ، وإلى أنواع سرور جميع الموحدين الذين أنار الله قلوبهم ، بنور هدايته ، وفضلاً عن كونها سببًا لتـوليد المسرات ، التي لا نهاية لها ، لدى الذات الشاهانية ، أَنَّهَا توفيقات منَ الله تعالى ، لنيل المطالب الخيرية ، بدعوات الذات الملكية ، وجميع أمة « محمد » ليبارك المولى عز وجل فتوحات دولتكم الجليلة ، ونصرتكم وليحفظكم من أنظار الحساد ، ويصونكم من مخاطرات الدهر ، وليطيل أيام عمر دولتكم وإجلالكم ، آنا فآن، وليظل ظل مرحمة كم جميع خدامكم ، وعلى الأخص عبدكم المملوك هُنَا ، الذي شاكر أفضالكم أمين . وحيث أنَّهُ قد صار معلومًا لدى عبدكم ، أنَّ أمور التماس توجيه منصب « جرجا » ، مع رتبة الميرميران إلى نجلكم الأكرم حضرة صاحب الدولة « إبراهيم بك » ، ورتبة المدرس إلى عبدكم صاحب الفضيلة الأفندي الإمام ، ورتبة « القبوجي باشيلق » إلى هؤلاء الذي صار التكرم بالإشارة عنهم ، مطلوب من قبل وكيِّ النعم ، فعرض ذلك إلى الخــاصــة الهــمــايونيــة ( أندرون ) ، والبــاب العــالى ، ولا أشك في أَنَّ ضميركم المنير المبارك ، يشهد بأنّى باذل كل مجهودى ، نحو تحقيق الالتماس المذكور ، وترويج جميع أموركم السنية ، وأَنَّ بيان عرض النتيجة إلى أعتابكم العلية ، بعد حصول المطلوب إنْ شاء الله تعالى ، قد صار باعثًا لتجديد فرمان عبوديتي، ولدى شرف الوصول بإذن الله تعالى ، والتفضل بإحاطة علم رأفتكم ، بأن خدمة وكليِّ النعم ومملوكيتي له ، منْ بواعث الافتخار ، فالتمس دوام توجهات دولتكم الرحيمة ، وتعطفات فخامتكم العلية المبذولة ، نحو عبدكم ، كما كانت ، والأمر والـفـرمان بهذا الشأن ، وفي جميع الأحوال ، لحضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة، والأبهة والرحمة، مولاى : وَلَيُّ نعمتي وسلطاني ».

#### «مولای ولی نعمتی ..

"بِمَا أَنّ طلباتكم السنية المحررة في البند الثاني ، جاءت مشكوكة ، فقدمت بمقتضى الأصول والعادات القدية ، في الأول ، إلى الخاصة الهمايونية (أندرون) ، وبعدما صار الاطلاع عليها ، أعيد إلى الباب العالى ، لعرضها إلى الأعتاب الشاهانية ، ولدى عرضها صدر الخط الهمايوني المبارك ، والمقرون بالعناية ، بعد مرور يوم من تاريخ عريضتي بشأن توجيه منصب "جرجا » برتبة الميرميران إلى نجلكم صاحب الدولة «إبراهيم بك » ، و « دفتردارية » مصر (كبير المحاسبين) ، برتبة «القبوجي باشيلق» إلى خادمكم « محمد بك الدرامة لي » و «رتبة القبوجي باشيلتي» إلى عبدكما «أحمد بك » و «إبراهيم أغا » ورتبة المدرس إلى داعيكم «صالح أفندى » الإمام ، فلدى التفضل بإحاطة علم وكي النعم ، بأن قدامين (بروات) ، هذه الرتب ، الجارى تنظيمها ستقدم إلى أعتاب معاليكم ، بمعرفة أحد أتباع الأمور الأخرى ، من مكاتبة حضرة نجلكم المشار إليه ، فالأمر والفرمان بهذا الشأن ، وفي كل الأحوال ، لحضرة مَنْ له الأمر » .

ختم محمد نجیب

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

وكيل محمـد على ، لدى الباب العالى ، يفيد بفحص المطالب التى وردت بعـريضته ، بشأن تولية بعض المناصب في «إدارة مصر» ، وصدور الفرمان الخاص بالموافقة على هذه المطالب .

### وثيقة رقم (١٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٣٠).

تاریخه ۲۰ جماد أول ۱۲۲۸ هـ / ۲۱ مایو ۱۸۱۳ م .

موضوعها: الإفادة عن العودة ، إلى عادة إرسال الكسوة الشريفة ، إلى «المدينة المنورة».

«مولاى صاحب الدولة والمرحمة ، وَلِيُّ نعمتى . .

"لقد اتضح المحل الذي خصص لوضع الكسوة الشريفة ، التي نسجت وعملت ، تحت نظارة عبدكم ، من مكاتبة ولي النعم ، الواردة أخيراً . وحيث أن إرسال الكسوة الشريفة ، إلى "المدينة المنورة" ، التي على ساكنها أفضل التحية ، في وقوع الاحتفال بالجلوس الهمايوني ، عادة قديمة ، لدى السلطنة السنية ، وتأخرت هذه الإجراءات ، بالنظر لتصادف عيد جلوس مولانا، حرضة صاحب الشوكة والكرامة والقدرة مليكنا ، في أوقات استيلاء أشقياء الخارجين ، ولذلك قد تقرر إرسال الكسوة الشريفة ، الجاري نسجها بمقتضى العادات القديمة ، من قبل الذات الشاهانية إلى "المدينة المنورة" ، أخيراً، لاندفاع الغائلة الهائلة ، المذكورة ، بفضل الله تعالى .

"وأنَّ أخيكم حضرة صاحب الدولة قائد البحار ( قبودان درياً وزير البحرية وأميرال ) ، على وشك الإبحار ، بعد يومين من تاريخ عريضتى ، إلى جهات النطاكية بخمس أو ست قطع ، من سفن القليون الهمايونية . كما وأنَّ محبكم صاحب العطوفة الأغا ، رئيس سقاة البن ( القهوة ) ، لدى مولانا صاحب الشوكة ، المأمور من قبل الذات الملكية بالتشريفات الهمايونية ، لأجل تلطيف مولاى ، وكي النعم ، ونجل معاليكم حضرة صاحب الدولة ، طوسون أحمد باشا ، قد توجه قبل ثلاثة أيام من هذا التاريخ ، نحو أعتاب دولتكم ،

وحيث أنَّ حضرة منلا باشا المحصور في «قلعة ودين»، منْ مدة طلب الأمان من حضرة صاحب الدولة، على باشا، المأمور «لمحافظة ودين» ووصل ليده الفرمان الشريف، المتعلق بـذلك أيضًا، فقـد خرج من القلعة، وتوجه نحو «الآستانة العلية»، وهو الآن في طريقه إلى «الآستانة»، ويود إشعار ذلك لمعلومية دولتكم.

وَأَنَّهُ ولا شك صار معلوما ، لدى وكيِّ النعم ، التلطيفات الهمايونية المبذولة ، بحق نجلكم صاحب الدولة إسماعيل باشا ، منْ تفاصيل مكاتباته المرسلة قبل هذا الآن ، وقد دعينًا خاصة يومًا ، في أيام المرات المذكورة ، في المحل اللطيف المسمى «كولنخانة» ، وفي أثناء توغل الذات الشاهانية بألعاب الرمح ( مزارق ) ، مع أربعين أو خـمسين شخـصًا ، منَ الخيـالة ، حيث أنَّهُ تفضل وأمر قائلاً: «ليتفرج إسماعيل باشا ، من هذه الزاوية ، مع عبدكم هذا»، فتفرجت عبدكم أيضًا في معيته ، وفي ختام الألعاب ، قد حضر حضرة صاحب الدولة السلحدار أغا ، وتفضل بإبلاغنا النطق الهمايوني ، بالطبق القائل : «أنَّى بدأت في تعلم لعبة الرمح ، بناء لميلي محبتي نحو مربى على باشا، الذي سمعت شغفه في لعبة الرمح ، وأردت إشهار نفسي بالمباراة أمام نجله إستماعيل باشا ، لإظهار مقدار حبى له ، وإلا من البديهي ، عدم لزوم هذه اللعبة ، لطرف ذاتي الهمايونية» ، وأنَّهُ ولو من الواضح ، بأنَّ كل تفاصيل هذه التوجهات السنية، ستكون معلومة لدى وكيِّ النعم، من مكاتبات نجلكم المشار إليه، إلا أني تجاسرت ببيانها باعتبار حصة الفخر والمباهاة التي أصابتني، في ظل دولتكم، فالأمر والفرمان، لمولاي صاحب الدولة والمرحمة، وكيّ نعمتي » .

ختم محمد نجیب

يستخلص من هذه الوثيقة :

العودة إلى إرسال الكسوة الشريفة ، مِنْ جديد إلى اللهينة المنورة» ، وابتهاج «الباب العالى» بذلك ، فضلا عن مدى إظهار رضاء السلطان على محمد على .

### وثيقة رقم (١٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٣٤).

تاريخهــــا: ٢٨ جماد أول ١٢٢٨ هـ/ ٢٩ مايو ١٨١٣ م .

موضوعها: تفويض محمد على ، باتخاذ ما يراه مناسبا ، مع الشريف غالب .

«من : محمد رشدى.

«إلى : حضرة صاحب السعادة والمكرمة.

«حضرة صاحب السعادة والمكرمة والمودة والمروءة ، سيدى وأخى ، الأعز الأكرم .

«بناء على ما قد صار معلومًا للذات الملكية ، مِنَ الإفادات الصادرة ، إلى الأفندى عبدكم ووكيلكم مِنْ رجالكم الموثوق بكلامهم ، المرسلين فيما مضى إلى «استانبول» ، مِنْ طرفكم السامى ، عن لزوم إصدار أمر عال ، بصورة خفية ، يشمل الترخيص بنفى (تغريب) الشريف غالب بن مساعد ، «أمير مكة المكرمة» ، فى حالة القبض عليه ، وتعيين أحد الأشراف مكانه ، نظرًا لما هو منتظر مِنْ إخلاله بمصلحة «الحجاز» ، بسبب أخلاقه المعروفة . فقد كان أصدر وأرسل سابقًا ، أمر عال ، بصورة خفية ، يحتوى على أنَّكُم مأذونين بحوجب الخط السلطانى المشرف ، صحيفة الصدور ، بهذا الشأن فى إجراء ما يقتضى ، لمسائل أخذ الشريف المشار إليه ، وحبسه ونفيه واستبداله بالذى يكون مِنَ السلالة الطاهرة ، أصح وأرشد ، بدون تعليق ذلك مع الاستئذان من «استانبول» ، ومَنْ غير أَنْ تجيزوا معاملة الإعدام فى حقه ، وأَنَّ ذلك من «استانبول» ، ومَنْ غير أَنْ تجيزوا معاملة الإعدام فى حقه ، وأَنَّ ذلك

أحيل إلى رأيكم ، فحيث أدرج وسطر في إحدى مكاتبات ذاتكم السامية الواردة هذه المرة ، أنَّكُم تفضلتم بتلطيف الشريف المشار إليه ، ببعض الهدايًا وحرضتموه على ضبط « الدرعية » بإرسال باش جاويشكم ، بصورة مخصوصة ، ثم أقدتموه بأنَّهُ لا يحصل التقصير في إعطاء اللوازم ، مثل النقود والجبخانة ، وَأَنَّهُ ستفهم حركاته وأطواره ، حين عودة باش جاويشكم المومى إليه ، فقد اطلعنا بإخلاص ، على جميع مزايًا هذه المكاتبة ، وَبمَا أَنَّ جنابكم مجبولين ومفطورين على الدراية والفطنة ، وكمال الرشد والروية ، وُمنَ الغني عن البيان ، أَنَّكُم من الوزراء المعتبرين العظام ، للدولة العلية الأبدية بالاستمرار ، وأنَّهُ فضلاً عن ذلك ، أحيل مبدأ ومنتهى هذا الخصوص ، إلى رأيكم السامي ، وأرسل سابقا الأمر الشريف المذكور ، المتعلق بالشريف المشار إليه ، حسب التماسكم، وبصورة خفية جدًا ، كما أنه أرسل هذه المرة أيضًا ، أمر شريف مخصوص ، يحتوى على التأكيد ، وأرسل إلى طرف سعادتكم ، بتسليمه إلى الأفندي عبدكم ووكيلكم المومي إليه ، فقد حررتُ هذه المكاتبة الدالة على الإخلاص ، وأرسلت إلى طرف سعادتكم بصورة خفية ، وفي صدد أن تتفضلوا بأخذ وحبس ونفي الشريف المشار إليه ، كما بين وصرح به في الأوامر الشريفة الصادرة ، أولاً ، وآخراً ، بدون أن تجيزوا معاملة الإعدام في حقه ، وأن تقوموا بالهمة حسب مأذونيتكم ، في إجراء ما يقتضي ، لمسألة استبداله ، بالذي يكون من السلالة الطاهرة أصلح وأرشد ، من غير تعليق ذلك مع الاستئذان من «إستانبول» ، ثم تفيدوا الكيفية إلى الأعتاب السلطانية، فلدى الوصول إنَّ شاء الله تعالى ، ووصول علمكم السامي بالكيفية ، نأمل بإخلاص، أنْ تتفضلوا بالهمة في العمل على الوجه المحرر » .

ختم رشدی توفیق وعطا زال محمد جوید

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>(</sup>١) اشتغال محمد على ، بإزالة الشريف غالب بن مساعد واستبداله بغيره .

<sup>(</sup>٢) موافقة «الدولة العثمانية» على مطلب «محمد على» ، بهذا الخصوص وإعطائه الأذن في إستبدال الشريف غالب ، وحبسه أو نفيه دون أنْ يقوم بإعدامه .

## وثيقة رقم (١٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٣٨).

تاریخه ....ا : ٥ رجب ۱۲۲۸ هـ / ٤ يولية ١٨١٣ م .

موضوعها : تحويل ربابنة سفن الضاو إلى « القصير » ، بــدلاً مِنْ « السويس » و « الطور » .

يعرض عبدكم المنطوى على الصداقة .

أنه ورد فرمان مِنْ ذاتكم الجليلة القدر ، يحتويان على أنَّ ربابنة السفن ، والمراكب التي مِنْ طَراز (ضاو) ، المنتدبة « للقصير » بإفادة مختومة ، مِنْ أفندينا صاحب الدولة ، طوسون باشا ، لا يذهبون إلى « القصير » ، بل يأتون إلى « السويس » ، وأنَّهُ إذا حضر ربان إلى «السويس» ، يلزم إعادته كذلك إلى جهة «القصير» ، كما أنَّ الربابنة الذين في جهة «الطور» ، وما فوق أيضًا ، يلزم ذهابهم إلى «القصير» ، رأسًا ، بدون أنْ يأتوا إلى «السويس» ، وأنَّ علوفاتهم ومؤنتهم ، ستعطى منْ طرف أفندينا ، صاحب الدولة إبراهيم باشا ، وحيث أنكم تفضلتم وأمرتم ، بإعلان وإذاعة مضمون فرمانيكم العاليين ، إلى عبيدكم الربابنة المذكورين ، كما أنَّ الإسراع في العمل بموجبها واجب على ذمة هذا العاجز ، وأنَّهُ وَإِنْ كان لا يوجد تكاسل ، في ذهاب عبيدكم المذكورين ، إلى جهة «القصير» إلا أنهم حضروا إلى جهة «الطور» ، عبيدكم المذكورين ، إلى جهة «القصير» إلا أنهم حضروا إلى جهة «الطور» ، لأجل ما يقتضى ويلزم للغاية مِنَ المهمات واللوازم ، «لمراكب الضاو» ، التي يركبونها ، ومكثوا هناك أكثر مِنْ شهر ، لعدم مساعدة الريح ، فقد ورد منهم يبيدكم ، أو لكوني أحمد قبودان الكبير ، وأحمد قبودان الصغير ، وزكريا عبيدكم ، أو لكوني أحمد قبودان الكبير ، وأحمد قبودان الصغير ، وزكريا

قبودان ، إلى طرف عبدكم الأحقر، برًا لأجل مهماتهم ولوازمهم ، وتليا فرمانيكم الجليلي الشأن ، في مواجهتهم، وبعد أداء مراسم السمع والطاعة ، سلمت إليهم مهماتهم المطلوبة ، واللازمة، وأعيدوا إلى جهة الطور كذلك ، في اليوم التالي لورودهم ، وقد قمت أنّا عبدكم بإشعار مضمون أوامركم العالية ، بوجه التفصيل إلى الربانية الذين في جهة «الطور» ، وما فوق ، وأفدتهم بأنَّهُم سيأخذون علوفاتهم ومـؤنتهم منْ جهة «القصير» ، وأنَّهُ يلزم أنْ يسرعوا في الذهاب إلى جهة «القصير» ، في أقرب آن ، كما أنِّي نبهت على عبيدكم الربابنة المذكورين أيضًا ، بِأَنْ يفهمونهم شفهيًّا ، وَبِمَا أَنِّي أَنَا عبدكم ، حررت وقدمت إلى أعتاب دولتكم كشف بأسماء وتاريخ علوفات ، ومقدار ماهيات الربابنة وأنفارهم البحريين ، الذين سيذهبون إلى «القصير» رأسا ، الذين ستعطى هناك علوفاتهم المستحقة ، بدون أنْ يحضروا إلى «السويس» ، فَإِنَّهُ سيجرى إعطاء علوفاتهم ومؤنتهم ، كما حرر وبين ، في كشف عبدكم ، ثم أنَّهُ توجد اليوم في «السويس» ، سفينتان من طراز «إبريك» ، وثلاث مراكب ضاو ، أعطى لها ما يزم مِنْ علوفاتها المستحقة ، وتجاسرت أنَّا عبدكم ، على إرسال الرئيس إبراهيم ، قبل هذا إلى أعـتاب دولتكم ، لأجل ما يلزم من مهماتها ولوازمها ، لأنَّهَا توقفت بسبب المهمات واللوازم ، وعليه إذا تفضلتم بإصدار الأمر العالى ، في خصوص أنْ ترسل هذه المرة مع الركب والمهمات واللوازم ، الـتي التمسنا إرسالها ، فـحينئذ يسرع عـبدكم في تنظيم السفن و «مراكب الضاو» ، المذكورة ، وفي إرسال ما هو محمول من الغلال والذخائر الموجودة ، إلى جمهة «جدة» ، وما هو غير محمول منها إلى جهة «القصير» ، هذا وقد تجاسرت على عرض ما ذكر في هذا الشأن . وختاما فَإِنَّ الأمر والفرمان لحضرة سيدى وَوَلَى تعمتي ، صاحب الدولة والمرحمة » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

### وثيقة رقم (١٧)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر (١) معية سنية .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٥).

تاریخه .....ا : ۲۷ رجب ۱۲۲۸ هـ / ۲۲ یولیه ۱۸۱۳ م .

موضوعها: صورة العريضة المقدمة لمولانا صاحب الشوكة بوساطة كبير سُقاة البن السلطاني (قهوة جي باشي).

«حضرة مولاى وسلطانى صاحب الشوكة والمهابة والقدرة والعدالة والكرامة والعظمة وكِيُّ نعمتى وَوكِيُّ نعم العالَم .

«جناب مسبب الأسباب تعالى ذاته عن الشك والارتياب ، أدام صاحب الشوكة سلطانى ومولاى صاحب الزمان (خديو(۱) زمان) ، وإسكندر الدوران ذا العقل الاوشهنجى(۱) (هوشك) صاحب الجيش الافراسيابى(۱) ، سلطان البرين والبحرين ، المشتهر بالعدل والإحسان فى الخافقين خليفة الله فى العالم، وأبقاه على سرير سلطنت إلى آخر الدهور ، ودمر وقهر بقوته القاهرة الآلهية أعداء دولته وأقر عيون الفقراء والرعايا والبرايا الذين هم تحت يمن ظلال حماية السلطان وعدالته ، فرحين ومغتبطين بازدياد طول عمره الخسروى ، وجعل عبد هذا قرير العين مسروراً بذلك خاصة آمين ، بحرمة سيد الأبرار والمرسلين. فمعروض عبدكم القديم ومجلوككم المستديم ، أنّه بناءً على أنّ مرآة أمل عبدكم التى ما كانت تنعكس فيها صور الآمال أخذت فى الإنجلاء

<sup>(</sup>۱) خديو كلمة فارسية الأصل تطلق على الوزير الأعظم غالبًا ، وتطلق على المالك والصاحب أيضًا كما هنا ، ثم لَقب بها عزيز مصر خاصة . المترجم .

<sup>(</sup>٢) (اوشهنج = هوشنك) و (فراسنب = افـراسياب) هما منْ ملوك الطبقـة الأولى مِنَ الفرس ، فالأول منهما معروف بحسن السياسة والكياسة ، والثانى بكثرة الجيوش .

الاهتمام بحركة «سفن الضاو» ومتابعتها ، وإرسالها إلى «ميناء القصير» ، ضمانا لسلامة حركتها .

والإنكشاف على تعاقب المرات وتوالى الأزمان ، تحت يمن ظلالكم الملوكية ، ليس في الإمكان تأدية شكر واحــد منْ ألف منْ ذلك . وبينمــا كانت سفــينةُ وجود هذا العاجز الظاهر العبودية تمخر بين مياه دردور بحر التفكير (كرداب = دُوَّامة) منغمسة في أمواج الحيرة في سبيل تحصيل ذلك الرضا الميمون الارتضا، رضا حضرة السلطان ملك الملوك بألف خلوف خالص ، ووجل وحياء وخجل إذْورد بإفاضة الشرف الخط الهمايوني والتشريفات الخسروية بوساطة سعيد أغا رئيس سُقاة البن لدى حضرة حامل تاج السلطنة ، من العبيد الصادقي العبودية لذاتكم الملوكية ، في إفادة أنَّ ما وُفقنا له بعون ربنًا الغفار وعنايته ، وبقدرة مولاى وسلطاني الوقور وقار الفلك ، وقوته من خدمات هذا العاجز بشأن الحرمين الشريفين وساعى عبوديته والى جدة ، عبدكم طوسون أحمد باشا قد اقترنت بالقبول الهمايوني والرضا السلطاني فوقع الاستقبال بخطوات التبجيل والتفخيم ، وبعد تكرير التقبيل والتلثيم مرة أثر أخرى بشفاه التوقير والتكريم ، اكتسيت على أكتاف عبوديتي ثوب السمور والسمور الآحر المزركش التام التطرير، المستجلب للسرور، وتقلدت على وسط هذا العبد الظاهر الضعف السيف المرصع القاطع ، والخنجر المضاهي للثريا ذات النور الساطع ، ووضعتُ الأكليل المرصع على رأس عبوديتي . وحيث رُفع قدر هذا العاجز بالتفضيلات الهمايونية على هذا الوجه ، وصلت هامة افتخاري إلى عنان السماء والقبة الخضراء . وبعد إكمال مراسم التعظيم والإجلال ، فُتح الخط الهمايوني الذي هو بالميمنة مقرون ، بمواجهة عبيـدكم المستقرين في مقام الانتظام حاكم الوقت (القاضي) ، ومفتى البلدة ، وجميع العلماء والصلحاء والأشراف ، وكلما وصل إلى سمع عبدكم الحقير ما في تضاعيف سطور إعجازه من الأدعية المؤثرة وكلماتكم الملوكية الكثيرة الباعثة لازدياد الحياة ، المتضمنة لحسن توجهاتكم العلية انسكبت دموع المسرة من عيني واكتسب هذا القلب الميت والخاطر الذابل حياةً جديدة ورُفعت أيدى الدعوات والرجاء إلى الذات الأحدية من قبَل عامة مَنْ يُظِن بهم الزهد والصلاح ، وَمِنْ أصحاب الفوز والفلاح ، وكذلك مِنْ عبدكم خاصة لامتداد أيام عمر حضرة مولاى حارس العالم المرتضى الصفات، ولطول عمر حضرة مولاي النجل الكريم الملكي المسعود الطالع ، صاحب

الدولة والسعادة السلطان(١) عبد الحميد خان ، ولطول عمر سيدتي السلطانة العلية الشأن . وقد اتخذت إعادة عبدكم الأغا المومى إليه إلى «الآستانة» مستقر القدرة ذريعة حسنة ، ونعم الذريعة للاجتراء على رفع عريضة هذا العاجز المشتملة على الضراعة ، وَإِنْ كان مدَّ يد العبودية إلى الحلقة الذهبية للباب الهمايوني لرفع رقعة الضراعة ، يتنافى مع مراسم الرق وآداب الملوكية . وقد أرسل أيضًا على طبق أمركم العالى إلى طرف عبدكم الباشا المومى إليه ثوب سمور وخنجر مرصع وأكليل . وبينما أنًا أفكر وأتأمل عدمَ استحقاقي لذرة منْ تلك النعم الجليلة الملوكية التي نلتها من غير استحقاق ، حسبما أنا عبد حقير أضعف ضعفاء عبيد مولاى وسلطاني صاحب الشوكة وكيُّ نعمتي ، إذ وصل إلى يد التعظيم وشَرَّف أنامل التفخيم خطُ همايوني سريٌّ ومحفظتان مرصعتان علاوة على ذلك مِنْ طرف حامل تاج السلطنة الكبرى ، وعند ذلك رُفع أيضًا إلى حضور رب العزة من صميم الروح والقلب أدعية دوام عمركم العالى وسلطنتكم العلية تكرارًا على التكرار ، وكذلك لا يُقتصر في استجلاب الدعوات الخيرية لمولاى وسلطاني صاحب العدالة من عبيدكم الحجاج الذين لهم الهداية منهاج أيضًا ، في ذروة «جبل عرفات» في هذه السنة العميمة الميمنة، ومرِجو عبدكم مِنْ مراحمكم الملوكية عندما أحاط علمُ حضرة ملجأ السلاطين بأنَّ له لا فكر لى ولا أمنية في هذا العالم الفاني ، سوى أمر انتظام خدماتكم العلية في سلك التنظيم والتتميم ، أنْ تشع على فرق عبدكم الحقير شموسُ توجهاتكم الخسروية على استمرار كما في السابق ، والأمر والإرادة في هذا الشأن ».

في ۲۷ رجب سنة ۲۲۸

المترجم

#### هذه الترجمة بناء على طلب الديوان العالى الملكي

<sup>(</sup>١) نجل السلطان محمود هذا توفى قبل أن يبلغ الحلم .

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>«</sup>محمد على» يقدم شكر ويقدم خدماته ، على ما أنعمت به «الدولة العثمانية» علبه وعلى إبنه «أحمد طوسون باشا» ، الذي أصبح واليًا على «جدة» .

## وثيقة رقم (١٨)

مصدر الوثيقة : دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر (١) معية سنية .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٦) .

موضوعها: صورة القائمة المحررة إلى الست الخزندارة (الخازنة) بوساطة رئيس سقاة البن الأغا (قهوة جي باشي).

«جناب واهب الآمال في الكونين ، أمَّرَّ حضرةَ ملجـأ العصمة عينًا بازدياد أيام عمر مولانا وسلطاننا روح العالم صاحب الشوكة والمهابة ، وبدوام سلطنته وسَرُّ أيضًا أخاكن هذا خاصةً بذلك آمين ، بحرمة سيد الأبرار والمرسلين ، وبينما أنًا أواظب ليلَ نهارَ على أدعية وجـود مولانا مظهر الشوكة وروح العالم صاحب العدالة والكرامة ، بناءً على أن كافة آمالي لا تـزال تحصل تحت يمن رعايته الملوكية ، إذ وصل الخط الهمايـوني المحتوى على أنَّ خدمة هذا العاجز بشأن «الحرمين المحترمين» وسعَى ولدكم «والى جدة» ، ولدى صاحب السعادة طوسون أحمد باشا وخدمته أيضًا قد قارنت بالقبول الهمايوني والرضا السلطاني مع وصول التشريفات الملوكية الرافعية لأقدرانا بيد عبدكم سعيد أغا رئيس سُقاة البن بالقصر السلطاني (قهوه جي باشي) ، فاستقبلت ذلك بألف خجل مُعَفِّرًا خدى ووجهي في التراب، وداعيًا بِالدعواتِ الكثيرة لمولانا صاحب الكرامة ولى نعمتنا وَوَلِيُّ نعم العالم . وبعد أنْ لبستُ الفراء ووضعتُ على رأسى الأكليل المرصع بالماس ، وانتظمتُ بالسيف المرصع القاطع ، والخنجر المضاهي في المنظر للثريا ذات النور الساطع ، وشددتُهـما على وسط صداقتي على طبق الأمر السلطاني ، فتتح الخط الهمايوني الذي هو بالشوكة مقرون ، وقُرئ بمواجهة الحاضرين المتهيئين ، حاكم الوقت ، ومفتى البلدة، وجميع العلماء والصلحاء فوضعتُ رأسي في السجدة لله ذي الجلال داعيًا منْ صميم الروح والقلب لامتداد أيام عمر مولانا وسلطاننا صاحب العظمة ودوام

دولته ، ولامتداد أيام مولانًا صاحب الدولة والسعادة النجل الملكي المسعود السلطاني عبد الحميد خان ، ولدوام أيام عـمر سيدتنا السلطانة العلية الشأن ، مغتبطًا غاية الاغتباط بحسن توجهاتكن العلية لأخيكن هذا تلك التوجهات الباعثة فيّ لاكتساب الحياة الجديدة والارتياح . وحينما كنتُ بهذه الحالة وصل منْ جنابكن المكتوب الذي له المروءة أسلوب ، والهدية البهية التي يرغب فيها القلوب عامةً على موجب الكشف من ذلك الجناب الذي له العفة نصاب ، بيد الأغا المومى إليه فتضاعف الانشراح والسرور في قلبي ، والله سبحانه وتعالى، أُمَّنَ وجود ملجأ العصمة وجود جنابكن مِنْ خطيئات الدهر ، وحيَّاكن مدة مديدة بالصحة والعافية آمين . ولما علمتُ منْ مطالعة مكتوبكن أنَّ لمولانا صاحب الشوكة ما لا نهاية له منْ حسن التوجهات العلية في حقى ، وأَنَّهُ لا يقع تقصير منكن أختى في ذكر كلمات طيبة في حقنا عند حضور السلطان ملك الملوك ، وأَنَّ أخـتنا تغار وتعطـف على غاية الغـيرة والعطف ، حـصل عندى منَ السرور والابتهاج مَا لا يمكن تحريره بالقلم فمأمول هذا المخلص أن لا تَضْننْنَ بكلماتكن الطيبة بعد الآن أيضًا في الحضور اللامع النور السلطاني ، بناءً على أنكن إذا استـمـررتن على الغـيـرة والعطف كـذلك ، ومـا ضننتن بكلماتكن الطيبة وازداد حسن التوجهات الملوكية لأخيكن هذا ، لا جرم تنتعش روحي وأكتسبُ حياة جديدة ، ويحصل إنجاز المصالح الصعبة المتناهية الصعوبة بكل سهولة ويسر » .

### وهذه الصفحة اليسرى المحررة أيضًا إلى المشار إليها ،

"إنّى قد عزمت على الحج السريف في هذه السنة المباركة بمالى الطيب الذي ادخرته من محصولات المزارع ، تحت رعاية حضرة السلطان بثلاثة أنواع من النية أولا : لأداء فريضة الحج من الدعاء بالخير لمولانا وسلطاننا صاحب الشوكة ، وثانيًا : لأجل الإشراف على إراحة حجاج المسلمين ، والحيلولة دون أن يقاسوا الضائقة بناءً على أن طرف الحج ، حيث كانت مسدودة منذ سبع سنين وثماني سنين من شر ذلك الخارجي الكافر ، تَدَفَّقَ الناسُ رجالاً ونساءً في هذه السنة من الأناضول والرومللي ، وبلاد الألبان ، ومن كل محل سواها حتى لم يبق بمصر موضع تُحط وتوضع فيه إبرة (مِنْ كثرة الحجاج) -

فالحمد لله ثم الحمد لله - على أنَّ لمولانا وسلطاننا صاحب الشوكة عساكر كثيرة غـاية الكثرة في «الحرمين المحنرمين» ، وحيث أنَّ جـهة «الحجاز» ، ليس فيها زرع ولا حصاد ، يُؤتى بالذخائر والغلال وسائر اللوازم منْ «مصر» مع أَنَّ سفننا المرتبة «بالسويس» و«القصير» ، إنما تكفى لإيصال الذخائر وسائر اللوازم إلى العساكر الجليلة المآثر الغيـورين الموجودين في تلك الجهة ، وثالثًا : لأجل القضاء بالمرة على «الدرعية» التي هي وكر الخوارج . وكان أبرم لحضرة الشريف و «لوالى جدة» ، ولدكم طوسون أحمد باشا في هذا الصدد ولكنهما كانًا اعتــذرًا بقلة الجمال ، وأما ابتياع الجمال وتداركها من بر الشام ، وسائر المحلات ، فَإِنَّ ذلك وَإِنْ كان ممكنا ، لكن قد جُرب أَنَّ أكثُر الجمال المذكورة لا تقوى على شدائد الطريق ، وحرارة الشمس ، وتهلك وتتلف ، والتي تبقى منها في الحياة لا تصلح لشيء ، فأذهب بتجهيز خلع وإعدادها لأجل استجلاب العربان الموجودين في جانب «الحجاز» لأن العربان المذكورة إذا استُج لبوا بالخلغ والإكرام يُتدارك مقدار ما يكفى من الجمال هناك ، وتنتهى قضيتُه الدرعية بالمرة . وقد وقع الابتدار إلى تحرير قائمة هذا المخلص في سياق بيان عزمى في هذه السنة المباركة لجانب «الحج الشريف» لأجل هذه المقاصد مع الاستفسار عن طبعكن الشريف خاصة ، ورُفعت هذه القائمة إلى حضوركن مستقر العصمة ، ولدى حصول أسعد السعود بوصولها ، ولدى ما أحيط علمُ عصمتكن بأنَّ هديتكن البهية لولدكم صاحب السعادة ولدى طوسون أحمد باشا، قد بعث بها إلى جانب المشار إليه على موجب الكشف . . . صوب هذا المخلص فيما بعد أيضًا ».

#### فی ۲۷ رجب سنة ۲۲۸

هذه الترجمة بناء على طلب الديوان العالى الملكى تحريرًا في ١٨ فبراير سنة ١٩٣٢

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>(</sup>١) «محمد على» ، يشكر الدولة على ما أنعمت به عليه .

<sup>(</sup>۲) يخبر الدولة بنيته السفر إلى الحجاز والهجوم على «الدرعية» ، عاصمة آل سعود .

## وثيقة رقم (١٩)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها : دفتر (١) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٧).

تاریخه ا: ۲۷ رجب ۱۲۲۸ هـ / ۲۲ یولیه ۱۸۱۳ م .

موضوعها: إفادة الست الخازندارة ، بِأَنَّهُ تم إرسال هديتها إلى « طوسون باشا » .

« صورة القائمة المحررة إلى الست الخازندارة ( الخازنة ) بوساطة رئيس سقاة البن الأغا ( قهوة جي باشي ) .

« أنّى قد عزمت على الحج الشريف في هذه السنة المباركة ، بمالى الطيب الذي أدخرته مِنْ محصولات المزارع ، تحت رعاية حضرة السلطان بثلاثة أنواع مِن النية ، أولاً : لأداء فريضة الحج مع الدعاء بالخير لمولانا وسلطاننا صاحب الشوكة ، وثانيا : لأجل الإشراف على إراحة الحجاج المسلمين والحيلولة دون أن يقاسوا الضائقة ، بناء على أنَّ طرق الحج ، حيث كانت مسدودة منذ سبع سنين ، وثمان سنين ، من شر ذلك الخارجي الكافر ، تدفق الناس رجالا ونساء في هذه السنة ، مِن «الأناضول» ، و«الرومللي» ، و«بلاد الألبان» ، ومِن كل عمل سواها ، حتى لم يبق «بمصر» موضع تحط ، وتوضع فيه أبرة (مِنْ كثرة الحجاج) ، فالحمد لله ثم الحمد لله ، على أنَّ لمولانا وسلطاننا ، صاحب الشوكة عساكر كثيرة ، غاية الكثرة في الحرمين المحترمين ، وحيث أنَّ حالحاز ، ليس فيها زرع ولا حصاد ، يؤتي بالذخائر والغلال ، وسائر اللوازم مِنْ «مصر» ، مع أنَّ سفننا المرتبة «بالسويس» ، و«القصير» ، إنما تكفى الإيصال الذخائر وسائر الحلوازم ، إلى العساكر الجليلة ، المآثر الغيبورين

الموجودين في تلك الجهة ، وثالثًا : لأجل القضاء بالمرة على « الدرعية » التي هي وكر الخوارج ، وكان أبرم لحضرة الشريف ، ولوالي « جدة » ، ولدكم طوسون أحمد باشا ، في هذا الصدد ، ولكنهما كانًا اعتذرًا بقلة الجمال ، وأما ابتياع الجمال وتداركها منْ « بَرَّ الشام » ، وسائر المحلات ، فَإِنَّ ذلك وَإِنْ كان ممكنًا، لـكن قد جرب أن أكـثر الجمـال المذكورة ، لا تقـوى على شدائد الطريق ، وحرارة الشمس ، وتهلك وتتلف ، والتي تبقي منها في الحياة ، لا تصلح لشيء ، فاذهب بتجهيز خلع وإعدادها ، لأجل استجلاب العربان الموجودين ، في جانب الحجاز ، لأنَّ العربان المذكورة ، إذا استجلبوا بالخلع والإكرام ، يتدارك مقدار ما يكفى منَ الجمال هناك، وتنتهى قضية «الدرعية» ، بالمرة ، وقد وقع الابتدار ، إلى تحرير قائمة هذا المخلص ، في سياق بيان عزمى ، في هذه السنة المباركة ، لجانب الحج الشريف ، لأجل هذه المقاصد ، مع الاستفسار عن طبعكن الشريف خاصة ، ورفعت هذه القائمة إلى حضوركن ، مستقر العصمة ، ولدى حصول أسعد السعود بوصولها ، ولدى ما أحيط علم عصمتكن ، بأنَّ هديتكن البهية لولدكم صاحب السعادة ، ولدى طوسون أحمد باشا ، قد بعث بها إلى جانب المشار إليه ، على موجب الكشف ، أرجو أَنْ لا تحرمن صوب هذا المخلص ، فيما بعد أيضًا عطفكن» .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

عزم الست الخازنة على أداء فـريضة الحج ، بعد استرداد «الحرمين المحــترمين» . والإخبار عن كيفية استجلاب قلوب العربان ، والاستفادة بما لديهم منَ الجمال ، في نقل المهمات والذخائر .

## وثيقة رقم (٢٠)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر (١) معية تركى ص ٢٣٢.

رقمها في وحدة الحفظ: (١١٨).

تاريخه\_\_\_\_ا: ٢١ شعبان ١٢٢٨ هـ / ٩ أغسطس ١٨١٣ م .

موضوعها: طلب «إيالة الشام» ، لتسهيل إنجاز «مصلحة الحجاز» .

«صورة القائمة المحررة إلى الباب العالى ، جوابًا عن المرسوم العالى (الفرمان) ، الذى أتى به ، الأفندى ، كتخدا الباب .

"وقد اقترن بفهم هذا المخلص المستديم ، مضمون مراحم الخط الهمايونى المبارك ، المقرون بالعناية السلطانية ، المتفضل بإرساله ، بواسطة عبدكم النجيب ، كتخدانا بالباب ( العالى ) ، لدى وصوله إلى "مصر" ، مع العطية البهية ، القيمة الملوكية ، فى اليوم الخامس عشر من شهر شعبان الشريف() ، الجارى ، عند الفتح والقراءة ، بعد الاستقبال ، مشيًا على الوجه والمقابلة بالتقبيل والتلثيم ، بكمال الآداب والتعظيم ، وظاهر أتى عاجز وقاصر ، عن أداء شكر العنايات السلطانية القيمة ، للغاية التى برزت على التعاقب ، بهذا الوجه ، فى حق هذا العاجز غير المستحق ، وبديهى باهر ، أتّى لو تكرر لي عمرى الطبيعى ، فيما بعد ، عدة مرات ، واستكملت تلك الأعمار والمدد ، ووفقت وصرفت وجودى الظاهر الضعف ليل نهار ، لخدمات الدولة العلية ، مع تطبيق جميع أقوالى وأفعالى ، للمزاج الخسروى ، الذى له بالعدالة

<sup>(</sup>١) ١٥ شعبان ١٢٢٨ هـ / ١٣ أغسطس ١٨١٣ م .

امتـزاج، لا يمكن تأدية شكر واحد منْ ألف ، مـمَّا لا يعد منْ عـنايات ملجأ الخلافة ، التي نلتها وشهـدتها لحد الآن ، فربنا الحي الودود ، أدام مولانا وَلَيُّ نعم العالى ، وسبب أمن بني آدم ، صاحب الشوكة والقدرة والعظمة ، السلطان ملاذًا للعالم ، ملك الملوك ، البصير القلب على سرير سلطنته ، الحارسة للعالم ، إلى آخر الأدوار ، وأظل بظلال مراحمه الملوكية ، مفارق عبيده ، ولا سيما مفرق عبده هذا الذي لا يقبل العتق ، وبدوام ، واستمرار أمين ، بالنبي الأمين ، فعبدكم هذا العبد الأدنى ، الذي عبوديت لا تقبل العتق، منْ عبيد مولانًا روح العالم ، فقد ترك النوم والاستراحة ، وشمر ساق الغيرة ، وجمع ذيل الحمية ، مرتبطًا له بوسطه منذ أربع سنين ، وخمس سنين، على مقتضى مأموريتي ، حتى وفقت لتنظيف البلدتين المباركتين وتطهيرهما ، منْ لوث وجود الخوارج ، بمحض آثار التوجهات السامية الآيات الملوكـيــة ، ولكـن منَ الحــالات التي تظهــر للجــمــيع بأدني مـــلاحظة ، أنَّ «الدرعية» ، مقر نحوسة هؤلاء الطائفة الخائفة ، طائفة الخوارج ، ما لم تشاهد ولم تلق صدمة قاهرة ، من العساكر السلطانية ، الذين لهم مآثر الظفر، وما لم يصبح أكثر هؤلاء الخوارج طمعة سيوف الغزاة ، ولم تدخل البقية الباقية منْ هؤلاء الخـوارج ، داخل سلك الايمان ، بأنْ يتوبوا ويستغفروا قلبًا وروحًا ، منْ أَنْ ينظروا فيها بعــد الآن ، لطرف البقعتين المباركتين ، نظرًا معوجًا وشررًا ، لا يمكن أنْ يقال ، أنجزت المصلحة ، وأديت خدمة مأموريتي لديني ودولتي . . ومع ذلك قد سبق العرض مراراً للباب ، مستقر العدالة ، منْ طرف حضرة صاحب الشريف ، وغيره منَ المطلعين على أحوال تلك الحوالي ، أنَّ حسن ختام هذه المصلحة الخيرية ، لا يحصل على وفق المرام ، بالهجوم مِنْ طرف واحد ، بل يحتاج ذلك على كل حال إلى الهجوم ، بكل جهد وغيرة ، من الجهات الثلاث ، بما يتراوح عدده ، بين عشرين ألف ، وثلاثين ألف ، مِنْ العساكر السلطانية ، في كل جهة مِنْ تلك الجهات الثلاث،

ولكن من غير أَنْ يكون في معرض التشكي والامتنان ، حاشًا ، ثم حاشًا ، لم يحسن ولم ير أحد بذل الجهد لهذه المادة ، وصرف القدرة لإجراء الإرادة الخسروية المفيدة للكرامة ، ولإنفاذها على قدر الإمكان ، سوى هذا المخلص، فانحـصر حصـول المصلحة في الجـهة الواحدة ، كـما هو ظاهر ، ومـا سبق وأرسل من طرف هذا العاجز ، على التعاقب ، وما يجرى إرساله لحد الآن ، من العساكر السلطانية ، إن كان الخمسة منهم استشهدوا حين المحاربة ، فالخـمسة والعشـرون منهم ، يمتون منْ وخامـة الهواء ، وشدة الحـر ، آنًا فأنَّا وحيث تبعث هذه الكيفية إلى الدهشة ، في الصفوف العسكرية ، أصبح من المتعسر ، سوق العساكر وإرسالهم إلى « الدرعية » ، التي هي بمسافة عشرين مرحلة ، وثلاثين مــرحلة ، منْ «مكة المكرمة» ، و«المديــنة المنورة» ، حتى أَنَّ مِنَ الواضح البديهي ، نظرًا إلى منزاج الوقت أنَّهُ غير بعيد ، أن يترك هؤلاء العساكر البلدتين الطببتين ، وأَنْ ينسحبوا منهما متدفقين إلى «مصر» ، لو أحسوا أَنَّ «بمصر» تكون سلامة أحوالهم ، ( ويرحب بهم ) ، وهذا المخلص لم يضن بشيء غيير الروح ، على من يصلح للخدمات العسكرية ، من العساكر، وقد عاملت كلاً منهم معاملتي مع أولادي ، مغدقًا عليهم أنواع النعم السلطانية ، منذ خمسة عشر سنة تحت سعد رعاية حضرة السلطان ، وَإِنَّمَا وَفَقْتَ لَاكْتُـسَابِ رَضًا حَضْرَةً ظُلِّ الله ، الذي اليمن منْ مَقْـتَضَاه ، بهذا القدر فقط ، باستخدام هؤلاء العساكر ، الذين نشأتهم تحت تربيتي بهذه الصورة ، في تلك الخدمة ، فمعلوم عند الجميع ، مبلغ صعوبة إقامة العساكر ، عدة سنوات في تلك المحلات الصعبة المسالك ، لو كانوا محشودين من هنًا ، وَهُنَّا، كيـفما اتـفق ، ولم يبق مما أرسلته سابـقًا ولاحقًا ، منْ آلاف خيل وخيال، سوى مقدار ثلثمائة ، أو خمسمائة حصان ، ما بين صالح للعمل ، وغير صالح ، يكون معلومًا لدولتكم من مفاد معروضات الوزير المكرم حضرة صاحب السعادة ، طوسون أحمد باشا ، المتواردة على التعاقب ، منذ عدة

أيام، المرفوعة إلى «الآستانة العلية» ، يعينها في هذه المرة ، أنَّ السعود المردود، كيف أتى بالنفس، بعساكر كلية إلى جوار «المدينة المنورة» ، وماذا أحدث مِنَ الثلمة والخسائر هناك حيث لم يحس بحركة ما من طرف آخر وليس الغرض منْ تفصيل الكيفية بهذا الوجه - ورب ، البيت - إبداء الشكوى لا هو مـنْ نوع الامتنان ، بـل القصــد منْ ذلك ( أولاً ) : إفـادة حقيقة الحـال ، و ( ثانيـا ) : إفادة أَنَّهُ لم يكن المراد منْ طلب «الـشام» ، أولاً ، وآخـرًا ، جر المنفعة ، ولا توسيع المنصب ، والله يعلم ذلك - بل مجرد إبراز حسن الخدمة للدين والدولة العلية ، وإظهار الصدق والاستقامة ، فمهما كان «الشام الشريف" ، على سبع عشرة مرحلة ، من المحل الذي يقال له « الدرعية » ، مع كون أكــــثر منازل هذا الطريق ومــراحله معمــورة ، ذات مياه وأعــشاب ، فالسهولة ظاهرة ، في سوق العساكر الكلية ، والذخائر وسائر المهمات بهذا الطريق ، كما يسهل بذلك أيضاً حصول الخالبية ، بتنصيف قوة العدو على نصفين ، بإخراج الجيوش الكلية السلطانية، من الطرفين ، وبناء على أن "إقليم مصر" ، أزيد منْ قـدر عبدكم ، واستحقاقه بمائة درجة ، وأَنَّهُ ليس له رغبة ، ولا مد نظر إلى محل سواه ، تحت رعاية حضرة السلطان ، لو أجبرت وأبرمت بعد إكمال الخدمة وإنجازها ، بقطع الماء، واستئصاله منْ ينبوعه ، منْ مدة قليلة بعون الله ونصرته ، وقيل لِي ليبق «الشام» تحت إدارتك البتة ، لكان يضطر عبدكم إلى إضجاركم باستقالتي ، مع رجاء تفويضه وإعطائه ، لوزير آخر ، ومبلغ حاصلات الشام الشريف ، ومصروفاته التي تحدث في هذه السنين ، وكلفه ظاهر عند أربابه ، باهر بالوجوه ، عند هذا المخلص ، فيكون سعيى الشخصي مع العلم بذلك ، في تحصيل ما يحمل عليه المصارف الزائدة ، ويكلفه المصروفات الباهظة ، مغايرًا لطور العقلاء بالاتفاق ، وَمَنْ ثُمَّ أحسب وأتخيل ، أنَّ هذا المخلص لكم ، قـد أظهر صداقتـه وعبوديته مَنِّ هـذه الجهة أيضًا ، لمولانًا وَوَلِيَّ نعمتنًا ، المنعم بغير مَنِّ ، بما أنعم، ولكن حيث لم يجرب

صدقى وكذبي بعد ، على مقتضى طالعي ، لم يسمح بإسعاف مسئولي ، فمهما كان الملك والعبد لمولانا صاحب الشوكة ، روح العالم ، يتصرف فيهما كيف يشاء ، وثرثرة هذا المخلص إلى هذا الحد ، وَإِنْ كانت تتنافى مع مراسم العبودية ، لكن الله يعلم ، أنَّ الغرض منْ طلب المنصب المذكور ، مجرد الخدمة والصداقة ، وَإِنَّ ذلك لم يكن مبنيا على خيال آخر ، فلو لم أكن قادرًا على إعاشة نفسى بإقليم «مصر» ، وطلبت منصبًا لتوسيع المعاش ، لكنت خارجًا عن حدود الأدب جداً ، لأنَّني إذا عجزت عن إدارة نفسي بمنصبي الجليل ، الذي هو من المناصب التي إليها يتحسر الوزراء ، يلزم أبقى عاجزاً عن إدارة نفسى ، أو ضم أيضًا إلى ذلك المنصب بلاد الأناضول بأكملهَا ، فَلُوْ لُوحظت متلمسات هذا المخلص الذي يتلقى أَنَّهَا باردة، ملاحظة تامة بالوجوه لحق أَنْ يكون معلومًا لدولتكم بالتجريب ، أَنَّهَا غير باردة إلى هذا الحد ، بل هي تنجر إلى الخدمة والصداقة ، باعتبار النتيجة، وحيث أنَّ سفر مخلصكم بعد العيد إلى «الحجاز» ، التي لها المغفرة طراز ، محقق ومصمم بمنه تعالى ، لأداء فريضة الحج ، وتنظيم العساكر وتجهيزهم ، وتأليف العربان تحت ظلال المراسم الخسروية ، سأرسل عند وصولي إلى «جدة» ، بعون الله تعالى في الحال ، على طبق الإرادة السلطانية ، التي تفيد الكرامة ، لاستقبال حضرة الوزير المكرم ، أخينًا صاحب السعادة ، سليمان باشا ، خاصة من «المدينة المنورة» ، عدة مئات من الفرسان ، ومقدار ألف وألفين من العربان ، وبعض الذخائر ، على أنْ يأتوا بمعية الباشا المشار إليه ، وفي خدمته، في أي محل ، لاقوه مع التنبيــه والتأكيد لهم ، أَنْ يذهبوا إلى حد « مـعان » ، إذا أدركوا منْ غير مكث ، عند ورودهم قرب «المدينة المنورة» ، والانتظار هناك، مع الاهتمام وصرف جل المكنة ، لذهاب حجاج «الشام الشريف» ، وإيابهم سالمين غانمين ، ولاستجلاب الدعوات الخيرية، منْ غير إهمال ، تعقب مصلحة «الدرعية» ، فاصرف غاية وسعى ولياقتى ، حتى أكون موفقًا لفتح « الدرعية » ،

وتسخيرها أيضًا بعون الله جلَّ وعلاً ، وعنايته وبإمداد روحانية سيدناً مفخر الموجودات ، (ﷺ) ، وببركات حسن توجه مولاناً صاحب الشوكة والقدرة ، وكي نعم العالم ، وبهمته ، والله سبحانه جعل ظلال مولاناً ، صاحب الشوكة دائمًا الاظلال ، على عبيده عامة ، وعلى عبده هذا الذي لا تقبل عبوديته العتق خاصة ، مدى الأزمان آمين » .

في ٢١ شعبان ١٢٢٨ هـ/ ٩ أغسطس ١٨١٣ م.

يستخلص من هذه الوثيقة :

محمد على يطلب إضافة منصب «إيالة الشمام» ، إلى منصبه «كوالى لمصر» ، مبررًا ذلك الطلب بإخراج جيوش كلية مِنْ «بلاد الشام« و«مصر» ، حتى يسهل عليه إنجاز مصلحة «الدرعية» .

### وثيقة رقم (٢١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر (١) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (١١٩).

تاريخهـــــا: ٢١ شعبان ١٢٢٨ هـ / ١٩ يولية ١٨١٣ م .

موضوعها: الإفادة عن عدم وقوع تقصير، في معاونة سليمان باشا، «والى الشام».

« صورة القائمة المحررة ، إلى الباب العالى ، جوابا عن المرسوم العالى (الفرمان) ، الذي أتى به الأفندي كتخدا الباب .

«قد حرر وأشير مرات قبل الآن ، بِأَنّهُ لا يقع مِنْ صوب هذا العاجز تقصير ما ، بوجه مِنَ الوجوه ، في المعاونة اللازم إجراؤها ، لعبدكم الوزير المكرم ، صاحب السعادة ، سليمان باشا ، «والى الشام» ، كما وقع الإشعار والإفادة ، شفاها ، وتحريراً ، للباشا المشار إليه ، لدى إعادة عبدكم الأغا سلحدار الباشا المشار إليه ، (حرسيه ومرافقه ) ، الوارد قبل عدة أشهر ، بتحريرات منه . بأنّهُ لا يقع تقصير في المعاونة ، حسب ما يساعده الإمكان ، سواء كانت مِنْ جهة الذخائر ، أوْ مِنْ جهة العساكر ، الذين لهم في الغيرة مآثر ، وسائر الجهات ذاكراً وباعثا ، عن أنّ كلينا عبد مشترى لسيد واحد ، وحينما أصبح معلومًا ، لهذا الخادم المطيع ، مضمون المرسوم ( الفرمان ) الجليل الشأن ، المقرون بالإطاعة ، الواردة بإفادة الشرف ، مع عبدكم ، المحاسب الوقتي للخزينة ، كتخداناً بالباب ( العالى ) صاحب السعادة ، نجيب افندى ، قد صمم هذا العاجز ، إرسال مقدار كاف ، مِنَ الجيوش المدريين ، على الحرب ، المتلسين بلباس الغيرة ، مِنَ « المدينة المنورة » آن حركة الباشا على الحرب ، المتلسين بلباس الغيرة ، مِنَ « المدينة المنورة » آن حركة الباشا

المشار إليه ، مِنَ «الشام الشريف» ، مستصحبًا للحجاج الذين لهم الهداية منهاج، وقد حرر لزوم انضمام العساكر السلطانية ، المصمم إرسالهم إلى العساكر السلطانية ، الذين هم عند الباشا المشار إليه ، لدى تلاقيهم في «معان»، ولزوم مجيئهم معًا إلى «الحج الشريف» ، وستجرى المعاونة والمظاهرة له ، في كل الشؤون ، وقد وقع هذا الإشعار ، ليعلم ذلك لدى دولتكم » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

محمد على ، يفيد الباب العالى ، بعدم وقوع أدنى تقصير فى معاونة سليمان باشا ، «والى الشام»، وأمير حج هذا العام .

### وثيقة رقم (٢٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر (١) معية سنية .

رقمها في وحدة الحفظ: (٤٩).

تاريخهـــا: ٢١ رمضان ١٢٢٨ هـ / ١٧ سبتمبر ١٨١٣ م .

موضوعها: صورة الجواب لحضرة القائمقام شكرًا على مكتوبه الوارد بيانًا عن كون مولانا صاحب الدولة إسماعيل باشا على وشك العودة إلى «مصر».

«قد وصل مرسومكم السامي الذي أفاض الشرف على صحيفة الصدور ، بشأن عود عبدكم ولدنا إسماعيل باشا من الحائزين لرتبة إمارة الأمراء الكرام (ميرميران) ، المأمور بإيصال المفتاح الذي به خير الافتتاح «مفتاح مكة المكرمة» شرفها الله تعالى . إلى الباب مستقر المعدلة وبتقديم اليه ، منصرفًا إلى صوب هذا العاجز مأذونًا حسب ختام مأموريته مع استحسان حركات الباشا المومى إليه المنطوية على النباهة وجودة التعقل وحسن التصرف لدى صوبكم العالى ، وأصبح ما حواه من الالتفات والتعطفات الحسنة والتعبيرات المستحسنة ، مشمول إطلاع ذهن هذا الأحقر سوى ما أجرى له من مراسم حسن الاضافة والقرى وَمَنْ لوازم التعطف والتلطف مع عبدكم بترتيب الضيافات الجسيمة للباشا المومى إليه بإرادة سنية تعلقت بذلك . وحيث وصل وانتهى رأسُ افتخار هذا العاجز إلى أقصى فلك الأفلاك ، بالنظر إلى أنَّ تلك الكيفيات لَمْ يسبق إجراء مثلها لأحد من الأزل إلى الأبد ، وقع القيام بدعوات العمر والإقبال لحضرة السلطان تكرارًا على الـتكرار . والدوامُ على أدعية بقاء أيام إجـلال حضرة ولى الهمم ، فالله سبحانه مسبب الأسباب جل شأنه عن الشكوك والارتياب ، تبارك وتعالى أبَّدَ حضرة مولانا وسلطاننا صاحب الشوكة

والكرامة والقدرة والعظمة ولي نعم العالم بمظهر الشبات على سرير سالطنته المالكة للعالم إلى يوم القيامة . وأدام جنابكم جناب على الهمم على مسنده الجليل المنقبة آمين بالنبي الأمين ، وبناءً على أنَّ سفري بالذات إلى جانب «الحجاز» التي لها المغفرة طراز ، مصمم لأجل الحركة إلى «ولاية الدرعية» التي هي الوطن الأصلي لطائفة الخوارج ولاستكمال أسباب استحصال التدابير المؤدية إلى انقطاع عروق الخوارج منْ تلك الحوالي بالمرة ، بهذا الوجه كما وقع الإيماء إلى ذلك قبل مدة لمقامكم العالى أدى ذلك التصميم إلى تحرير هذا الكتاب كتاب دعائي لبيان وإفادة أنى أتوجه نحو «الحجاز» سالكًا طريقهًا في اليوم الثالث من عيد شهر الصيام ، لدى عودة عبدكم الأفندي كتخدانًا بالباب بعد العيــد ، إن شاء الله ، ثم إنْ شاء الله ، ولاشعار أنِّى مفــاخر وشاكر منْ كل الوجوه على ، الضيافات الجسيمة العديدة التي رُتبت إحسانًا بها على عبدكم السالف البيان ، ولدى الباشا المومى إليه . وعندما اقترنت بعلم حضرة وكيُّ الهمم بمنه تعالى ، حكمةُ سفرى وكيفيةُ حركتي إلى جانب «الحجاز» بعد العيد ، الأمر والإرادة بشأن إدامة ما أحتاج إليه على كل حال لحسن مـوفقيتنا في هذه المصلحة «مصلحة الدرعية» من التوجهات التي لها الكرامات آيات من " جناب وكليِّ الهمم في حق هذا الأحقر كما كانت . . . » ،

فی ۲۱ رمضان سنة ۲۲۸

المترجم

هذه الترجمة بناءً على طلب الديوان العالى الملكى

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>&</sup>quot;محمد على" يؤكد للباب العالى تصميمه على السفر إلى الحجاز في ثالث يوم عيد الفطر، وأنَّهُ سوف ينهى مسألة "الدرعية".

### وثيقة رقم (٢٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر (١) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٢).

تاريخه\_\_\_\_ا: ٥ شوال ١٢٢٨ هـ / ١ أكتوبر ١٨١٣ م .

موضوعها: تأمين سلامة «والى الشام» ، سليمان باشا ، مع الحجاج ذهابًا ، ، وإيامًا .

« الجواب المحرر للقائمقام ، عن مكتوبه الوارد ، بشأن تأمين سلامة حضرة « والى الشام » ، سليمان باشا ، مع الحجاج ذهابًا وإيابًا » .

«قد صار معلومًا ، بالوجوه ، لهذا العاجز ، مضمون كتاب كرمكم ، الوارد بالبريد المزدوج ، في هذه المرة خاصة ، بيانًا عن أنَّ حضرة «والى الشام»، «أمير الحاج» ، الوزير المكرم ، صاحب السعادة ، سليمان باشا ، يستوثق من قبائل العربان الموجودين بطريق «الشام» ، بتعاطى سند بينه وبينهم، ثم يتحرك وهو تام القوة والعدة ، مستصحبًا لحجاج ، المسلمين في هذه السنة المباركة ، وأنَّ مِنَ الضروري تأمين سلامة من بمعية المشار إليه ، من حجاج المسلمين ذهابًا وإيابًا ، وأنَّهُ إذا حدث نوع من الضرر، نحو حضرة المشار إليه ، ولحقه ضرر وكدر - معاذ الله تعالى - سواء كان ذلك بين الحرمين ، أو في أثناء الطريق ، من «الشام» إلى «المدينة المنورة» ، بالنظر إلى ما بلغكم من تحشد الطائفة الوهابية « بالدرعية » بعد ذلك بتحريك العربان وتسليطهم ، من طرفنا ، بسبب عدم إحالة «إيالة الشام الشريف» ، لطرف الخادم المطيع ، فتذهب خدمتنا لحد الآن ، في مصلحة الحرمين المحترمين سدى وهباءً منثورًا ، ويوجب ذلك تنزل ما بذل في حق هذا العاجز ، من التوجهات التي لها من ويوجب ذلك تنزل ما بذل في حق هذا العاجز ، من التوجهات التي لها من ويوجب ذلك تنزل ما بذل في حق هذا العاجز ، من التوجهات التي لها من ويوجب ذلك تنزل ما بذل في حق هذا العاجز ، من التوجهات التي لها من ويوجب ذلك تنزل ما بذل في حق هذا العاجز ، من التوجهات التي لها من ويوجب ذلك تنزل ما بذل في حق هذا العاجز ، من التوجهات التي لها من ويوجب ذلك تنزل ما بذل في حق هذا العاجز ، من التوجهات التي لها من المين وهباء من التوجهات التي لها من المين المورد المين ال

تأثير الأكسير آيات ، لدى جناب ملجأ الخلافة ، وتعزى هذه الكيفية إلى عبدكم بالمرة ، فها عبدكم هذا وإن كان من المجرمين الذين جازت تقصيراتهم الحد ، ولكن حيث أنى لست من أصحاب البغى والفساد الذين لا يعرفون الدين والدولة العلية ، بل من عبيد السلطنة السنية المبتاعين بالدرهم ، الحائزين لمرتبة الوزارة العليا ، منْ غير استحقاق مع كوني منْ أمة محمد أبا عن جد -ولله الحمـد - وأَنَّهُ فَإِنَّ كَانَ مشـكوكًا عند دولتكم أَنَّ الاجتـراء على مثل هذه الفضاحـة التي لا يرتكبهاً سائر الملل ، منْ نوع الكفـر المحض عند هذا العاجز ، فهو معلوم لحضرة الله ذي الجلال العالم للسرائر والخفايا ، وظاهر بالتواتر خروج أكثر قبائل العربان ، بطريق الحج ، منذ عشرين سنة ، منْ طريق أهل السنة المستقيم ، وتبعيتهم لـلسعود المردود ، وكـونهم أشد كفـرًا منَ الكافر الخارجي المذهب ، وبديهي باهر أيضًا أنَّهُم ليسوا تحت حكمي ، وأنَّهُم لا يخلون عن إيراث ضرر وخسار لحضرة الباشا المشار إليه ، ولطرف هذا العاجز لو اقتدروا على ذلك ، ومع كون العربان المذكورين قد نكل بعضهم بالسيف السلطاني ، الدافع للحيف واستألف بعضهم بأنواع التكريم والعطايا الملوكية ، منذ عدة سنين ، قد تحقق لدى هذا العاجز ، أنَّ للطائفة الذين اجتلبناهم نحونًا إمدادًا وإعانة لحد الآن ، لعربان الوهابية الذين يبتدرون ، كلما سنحت لهم فرصة إلى حالات النهب والقتل ، إزاء العساكر السلطانية المنبثين في مختلف أنحاء «الحجاز» ، حتى أنَّهُم قبل مدة دهموا في جهة «الطائف» ثلثمائة عسكرى ، منْ غزاة المسلمين ، ومعهم قائدهم البكباشي الذي له منزلة واعتبار عندنًا ، على حين غفلة فقتلوا هؤلاء العربان عـن آخرهم ، فراحوا شهداء من ْ غير أن ينجو منهم أحدًا ، كما أنَّ عبدكم حمى مصطفى بك « سرجشمة » الدلاة حيسنما قام في هـذه المرة من «الطائف» مع عساكره الموجودين بمعيسته واشتبك بالحرب بأعلى قلعة طربة ( تربة ) دهمهم على غرة «ابن شكبان» ، و «عبد الله الملعون» ، «ولد السعود» ، ومعهما عربان كثيرة للغاية ، فنهبوا الجيش وأغاروا عليه ، وقتلوا عدة مئات من رجاله ، فها هو قد وقع التحرير

والإِنْهَا ، وَمن طرف حضرة «والى جدة» ، الحالى الوزير المكرم صاحب السعادة « طوسون أحمد باشا » إلى طرف هذا العاجز ، أَنَّ العربان الذين هم في جهتنا مـدخلاً خفيًّا في هذه الإفادة ، وحيث قدمت التـحريرات المذكورة بعينها إلى طرف دولتكم ، يكون تفصيل الكيفية معلوما لدى دولتكم من هذه التحريرات والمسعود المردود الذي يدعى الخـــلافة ، والسلطنة ، منْ غير اكتراث بشيء ، منذ سنين وافرة ، لا يتأخر عن الخيانة بالوجوه لطرف هذا العاجز ، وطرف المشار إليه ، إذا قدر واستطاع وذلك ظاهر ظهور الشمس في وسط السماء عند الجميع ، وليس بمعلوم ولا بمفهوم لدى هذا الخادم المطيع ، أنَّهُ إذا لزم وقوع نوع منَ الضرر ، معاذ الله تعالى ، لحضرة «والى الشام» الباشا المشار إليه ، بأى جهة يكون تجويز غزو ذلك إلى صوب عبدكم ، حتى انقلبت مسرة السيد الشريف - والله يعلم - إلى أنواع منَ الحزن والألم ، لمصادفة ورود أمركم ليلة العيد الشريف ، وأظن أنَّهُ لو كان السعود المردود منقادًا للدولة العلية الأبدية الدوام ، جاريا أمره ونهيه على أكثر طوائف العربان ، وهم تحت الطاعـة ، ما كان يـستحق لـهذه المقـولة ، وهذا النوع من التوبيخ والتـعنيف بملاحظة ظهور فضاحة من عدة قبائل ، تخالفه واحتمال وجود أمثال ذلك بين تلك الطوائف الكثيرة ، على أن عبدكم هذا عبد صادق في العبودية لمولانا السلطان ، ملجاً الأنام ، والعدل في الأحكام ، ولي نعم العالم باعث أمن الملل والأمم ، صاحب الشوكة والقدرة والعظمة بحيث لا تقبل عبوديتي العتق، ويعلم الله العليم للغيوب والسرائر في الباطن والظاهر، أنَّهُ ليس لي بغية ولا أمنية في هذه الدنيا الفانية ، سوى أن يكتب اسم هذا العاجز ، ويسجل في جريدة العبيد ، الصادقة العبودية ، للدولة العلية ، بتحصيل الرضا الخسروي ، الذي منْ مقتضاه الميامن ، ولما فكرت أن تعنيـ في بهذا الوجه مع ذلك كله في مثل هذه الأيام المباركة ، إِنَّمَا يكون مِنْ تقصير صادق حتى هدأت نفسي بعض هـدوء ، وتسلى قلبي المحزون بملاحظة أنْ لا نهـاية لعفو حـضرة السلطان وعنايته ، ولعل من جملة تقصيراتي طلب إحالة «إيالة الشام» إلى

طرف هذا العاجز في هذه السنة فقط ، لكن لا يعلم أنَّ هذا الطلب ما كان لجر النفع ولا توسيع المنصب ، بل كان من ذلك عبارة عن مجرد الخدمة والصداقة، منْ هذا الوجه أيضًا ، وكنت إجـترأت مِنْ غير تفكر في سوء الظن الجاري في حق هذا العاجز ، على تحـرير مادة «الشام الشريف» ، بملاحظة أنَّ بلاد العرب ، ليس فيها إنتاج مصلحة ، بمجرد النقود والعساكر بل تلزم فيها رؤية المصلحة اللازمة ، والحمل على رؤيتها مرة بالجبر والإقدام ، وأخرى بالمداواة والإكرام ، حسب ما يحتمه التجريب المكتسب ، منْ إمضاء مدة كبيرة في درس طبائعهم ، وكما يقتضيه الحال ، مع أنَّ حضرة «والى الشام»، المشار إليه ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَعْقُلُ الوزراء العظام وأرشدهم ، في حد ذاته ، وممن يفتخر بفداء المال والروح ، في سبيل مرضاة حضرة السلطان ، لكنه حيث لم عض إلا مدة قليلة منذ شرف «الشام الشريف» ، برتبة الوزارة العليا ، ليس له اطلاع بعد ، على هذه الدقائق ، وقد لا ينتبه إلى دسائس طائفة العربان ومكرهم ، فربما تحدث في أثناء الطريق - معاذ الله - حالة توجب المذلة فتذهب الأتعاب التي عونيت في سبيل إخضاعهم أدراج الرياح ، فلو أخرج منَ «الشام الشريف» إلى طرف «الحجاز» ، وإلى جهة «الدرعية» ، جيوش كلية سلطانية ، وضيق الخناق على الطائفة الخائفة الوهابية ، من الطرفين لكان ذلك مدارا على تحصيل أمن الحجاج المسلمين ، وسهولة حصول فتح «الدرعية» وتسخيرها ، بعون الباري وعنايته وَيُمْن توجه جناب مالك العالم لكن لم يسمح بإسعاف مسئولي هذا ، الواقع ، لمجرد غرض الخدمة والصداقة بهذا النوع من التدبير ، وأبقى الباشا إلى المشار إليه ، حتى تعلقت الإرادة الملوكية التي مفادها الكرامة ، بالإعانة له من طرفنًا ، على مرتبة الإمكان ، ولما أصبح معلوما عند هذا الخادم المطيع بورود عبدكم نجيب أفندي ، كتخدانا بالباب العالى ، بمأمورية مضمون المرسوم الجليل الشأن ، الصادر بالشرف لهذا الشأن، والأوامر والتنبهات الشفوية ، منْ جانب السلطان ، فاتح الأقاليم كنت بعد إيفاد مراسم السمع والطاعة ، عرضت وأنهيت لمقام دولتكم سابقًا كيفية

صرف نقد غيرتي وجهدي للإعانة ، المستطاعة ، لحضرة الباشا المشار إليه وحينما ورد عبــدكم الأغا سلحدار حضرة الباشا المشــار إليه لطلب الإعانة منْ طرفنا ، قبل ورود الأفندي المومي إليــه بمدة كنت ذكرت أنَّنَا مع حضــرة أخينًا صاحب الدولة الباشـــا ، بناء على أنَّ مأموريتنَا منْ مصــالح الدولة العلية ، لا يقع تجويز أدنى تقصير بوجه من الوجوه في المعاونة اللازم إجراؤها ، فيما بَيْنَنا، وكررت تلك المزايا كلمة فكلمة ، وقلت إذا رغب الباشا المشار إليه في الإعداد بفرسان كثيرة كلية ، على أنْ يعطى جميع المأكولات والمشروبات واللوازم منْ طرفنا دون أَنْ يكون ذلك مشقلاً لـكواهل حضرة أخينا الباشــا أصلا، أقوم بذلك ، وَإِنْ كان لا حاجة له إلى العساكر أرسل إليه ما أمكن إرساله ، من النقود ، وأتعهد أَنْ أعطى لِه ما يكفى منَ الذخائر بين الحرمين ، وهكذا أعدت السلحدار المومي إليه موصيًّا له ، بتبليغ دعواتي مع الإسراع في إشعار ما يختـارونه وإخطاره ، وبينما أنا في انتظار ورود الجواب منه ، إذ ورد عبدكم نجيب أفندى وأَفاد أنَّهُ يناسب استقباله بمقدار من الفرسان من «المدينة المنورة» ، وَإِنَّ ذاك هو المطلوب ، فحررت ترتيباته هذا الخادم المطيع بشأن الاستقبال تفصيلا إلى الباشا المشار إليه على الوجمه الذي عرض سابقًا لطرف دولتكم ، وبعث التحرير بساعينًا الخاص ، ولما ورد سلحداره إليه قبل وصول تحريراتنا المذكورة ، وعلم الباشا المشار إليه ، كيفية إعانتنا ، أتى عبدكم كاتب ديوانه الأفندي ، في أواسط شهر رمضان الشريف(١) ، ولما علم عبدكم من تحريره وتقريره أنَّهُ يطلب أنْ يرسل إليه مقدارًا مِنَ النقود لعدول وصرف النظر، عن إرسال العساكر قلت بمحضر دعاتكم السادات قضاة «مكة» ، و «المدينة» ، و « مصر » ( مكة ومدينة مصر ملا لرى أفنديد ) ، وبحضور عبـدكم نجيب أفندى : أنِّي كنت تعهدت بأنِّي لا أقصر في الإعانة ، لحضرة أخينا الباشا المشار إليه ، وَبَأْنِّي أجرى حالا ، أي شق يختارونه مِنَ الشقين المذكورين ، لكن

<sup>(</sup>١) أواسط شهر رمضان ١٢٢٨ هـ/ ١١ سبتمبر ١٨١٣ م .

امتثالًا لما أصدرته الدولة العلية من الأمر والإرادة العلية ، الآن أقوم باستقبال أخينا الباشا لحد « معان » منَ « المدينة المنورة » بمقدار كلى منَ الفرسان بصرف ما يتراوح بين خمسمائة وستمائة كيسة نقدية من النقود ، لذلك وكتبت هذه الكيفية إلى الدولة العلية مع أنَّ حضرة الباشا الآن ، لا يطلب العساكر ، بل يطلب النقود ، فإذا وردت تحريـراته القطعيـة الإفادة في أنَّهُ لا حاجـة له إلى العساكر ، على هذه الصورة ، أرسل إليه ما يصرف للعساكر من خمسمائة كيسة نقدية نقدا ، وبناء على المصروفات التي لا تطاق لأجل العساكر المرتبة المهيأة ، لمحافظة الحرمين ، وللزحف على « الدرعية » لا يمكن لي أَنْ أعين مِنَ الجهتين ، وإنما أقدر أنْ أعين منْ جهة واحدة ، وأَمَّا مَا سوى ذلك فخارج عن وُسْعى ، وحيث أَنَّ الوقت ما كان يساعد ويــتسع لتحرير ذلك تفصيلاً إلى حضرة المشار إليه ، وورود جوابه تكرارا ، استصدرت حوالة بمبلغ مائتين وخمسين كيسة نقدية، إلى تجار معتبرين «بالشام الشريف» وأرسلناها بساعينا الخاص ، مع التحرير والإنهاء وتفصيلًا ، لطرف الباشا المشار إليه أنْ يتسلم مبلغ مائتين وخمسين كيسة نقدية منْ محلاتها عن حلول ميعاد أحد عشر يومًا من تاريخ الحوالة ، ومبلغ مائتين وخمسين كيسة نقدية ، الباقى سيدفع إليه نقدا يوم دخوله « المدينة المنورة » ، إنْ شاء الله تعالى ، فيما إذا كان عـساكر الاستقبال غير لازمة ، والحال أنَّ عبدكم على أمر إبراز الخدمة والصداقة وإظهار السعى والغيرة ، لهذا الشأن ، حسبما تعين بالتجريب ، إنَّ «الحرمين الشريفين» لا يبقيان مصونين ، من مكائد الوهابية ، ما لم تنته مصلحة « الدرعية » ، أقوم بالنفس من «مصر» بعساكر كلية ، بوسيلة الحج لغاية ستة أيام من تاريخ عريضتي هذه ، وأذهب إلى « المدينة المنورة » وقد تركت النوم والاستراحة لشئون الأقلام والاهتمام ، بأمن حجاج المسلمين ذهابًا وإيابًا ، ولتحصيل أسباب ضبط «الدرعية» وتسخيرها مع صرف الوسع والطاقة ، لاستجلاب الدعوات الخيرية ، مِنْ حجاج المسلمين وسكان البلدتين المباركتين ، لمولانًا صاحب الشوكة والقدرة ، أقسم برب البيت ، قد انسلب شعورى من ْ

حيرتي ، حيث لم يدرك عقلى القاصر ، ما هي الحكمة في تعنيفي بهذه الصورة مع ذلك كله وما هو السر في تعنيف عبد لا تقبل عبوديت العتق ، ويتفاني في الخدمة إلى هذه الدرجة بمثل هذا التعنيف ، يا مولاي وَلَيَّ النعم ، إذا كان يلزم عزو ما يقع مِنَ الخيانة ، لحضرة «والى الشام» المشار إليه ، إلى طرف عبدكم ، فإلى أى طرف يلزم أَنْ تنسب الخيانات الواقعة مرتين في حق العساكر السلطانية ، المأمورة من طرف عبدكم ، كما تبين آنفًا ، والعساكر السلطانية الموجودة بالحجاز منذ ثلاث سنين ، إنْ مات منهم منْ وخامة الماء والهواء ، مقدار ثلاثة آلاف ، أو أربعة آلاف عسكرى ، فسبعة آلاف ، أو ثمانية آلاف نفر منهم استشهدوا ، في مـحاربة قبائل العربان ، وراحوا ضحايًا لمولانا ظل الله صاحب الكرامة ، وولدى حضرة « طوسون أحمـ باشا » قد جرح في الحـرب مرتين ، فـإلى مَنْ يلزم أَنْ يعزى ذلك أيضًــا ، والحاصل أَنَّ الذوات الكرام الذين يتولون إمارة الحاج أيًّا كانوا ، إذا لم تكن حركتهم بقوة وقدرة من جميع الجهات ، ما دام مثل هذا العدو القوى ماثلاً في ميدان الكفاح ، لا شك أنَّ العدو المترصد للفرصة مِنْ القديم ، يسعى في انتهاز الفرصة وعدم افاتتها ، فإذا قام حضرة والى الشام المشار إليه ، خفيف القوة ، لا جرم تحصل وسوسة ، مهما أعين منْ طرف هذا العاجـز ، كما هو بديهي معــاين منْ لوائح الحال . والله ذو الجلال خــالقنَا جميــعًا يعلم أنَّهُ لا يقع منْ طرف عبدكم ، غير الإعانة لحضرة المشار إليه ، فلنسع ولنقدم بالاتفاق جميعًا ، لاكــتساب ذكر جميل بين الأقران ، بإبراز خــدمة حسنة لمولانا ملجأ الخلافة ، وَلِيَّ نعم العالم العالم الذي لا يَمُنَّ بإنعامه ، مِنْ غير أَنْ يرى لائقًا التزام أحد الجــانبين ، وتحقير الجانب الآخر بدوســه تحت الأقدام ، وحيث أنَّ عبدكم من عبيدكم الذين حرموا النوم على أعينهم والاستراحة في الليل إلى الصبح بالتفكر في طريق حصول الموفقية ، لا في هذه الخدمة للدولة العلية فقط بل في أمثالها الكثيرة للغاية مِنَ المصالح الجسيمة ، المشكلة الصعبة ، فكرت وصممت بوسيلة الحج الشريف في هذه السنة المباركة ، على أخذ

الانتقام من أعداء الدين ، وتصفية « الدرعية » ، بصرف مبالغ طائلة جدًا ، كما يعلم ذلك ، إذا نظر بنظر الإنصاف ، وقد علم الجميع إغارة العربان الذين هم تحت حكومة حضرة «والى صيداً» ، على جمالنا بصورة علنية ، ومع ذلك ما كان عزى التقصير إليه بل عـومل بالتسامح والتغاضي عنه ، وعومل عبدكم بالتكذيب ، فكيف يمكن أنْ يسند ويعزى إلى عبدكم ما إذا وقع إيراث ضرر وخسائر «لحجاج الشام» - عياذا بالله - منْ قبل أشقياء العربان ، الذين لا مناسبة لى معهم ، ولا هم تحت حوزة حكومتى ، ولا سيما طائفة الوهابية الذين هم أعداء أرواحناً جميعًا ، الله سبحانه قهر باسمه القهار ، بحرمة الحرمين المحترمين ، واسمه الأعظم من يستـهدف ، ويقصد إيراث ضرر خفيةً أو علنًا ، ناظرا بأدنى نظر ، خيانة للدين المين المحمدي ، وللدولة العلية السرمدية ، وأنال مَـن ينطوى على نية الخدمة والصداقـة ، لآماله في الدارين آمين بالنبي الأمين ، فـحينمـا أصل بمنه تعـالي إلى « مكة » ، و « المدينة » ، استفتح البيت الشريف، والروضة المطهرة اللطيفة، وأحمل قاضي «مكة»، وقاضي « المدينة » ، على الدعاء بهذه الصورة ، بأعلى صوت يسمعه جميع الموجودين من حجاج المسلمين من صغير وكبير ، وأطلب منهم التأمين على هذا الدعاء ، وأحملهم عليه ، وإن كان ظاهرًا سوء ظن حضرات أولياء الأمور، في حق عبدكم ، لكن عبدكم على مقتضى عبوديتي وصداقتي ، أقدم جهد طاقــتي بكل افتخار ، وأســعى في رؤية خدمة مولانًا ، وَوَلَيَّ نعــمتنَا ، الذي لا يَمُنَّ بإنعامه ، وَإِنْ لَمْ يعرف ذلك ، ولم يعترف به أحد ، فالله يعلم أولاً ، وحضرة مولانا روح العالم ، ثانيًا ، وحيث أنَّى جازم بأنَّهُ لا يضن بمراحمه وشفقته الملوكية في حق هذا العاجز ، وقع إبراز إخلاص هذا بوسيلة رجاء العفو عن إيراث الصداع إلى هذا الحد ».

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>(</sup>۱) تكليف «محمد على» بحماية «موكب الحاج» الذي أميره سليمان باشا وأنَّ أي تقصير يقع مِنْ جانبه يتحمل مسئوليته .

<sup>(</sup>٢) إفصاح «محمد على» عن نيته في طلب «ولاية الشام» ، من أجل «مصلحة الحجاز» .

<sup>(</sup>٣) تصميم «محمد على» على الذهاب إلى «الحجاز» ، وأداء فريضة الحج .

# وثيقة رقم (٢٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٤٤).

تاريخهـــا: ١١ شوال ١٢٢٨ هـ/ ٧ أكتوبر ١٨١٣ م .

موضوعها: عدم إجابة طلب الشريف غالب بتخصيص أموال لترميم بعض الأماكن في « مكة المكرمة » و « المدينة المنورة » .

«مِنْ : محمد رشدى .

"إلى : صاحب السعادة والمكرمة .

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة ، والمودة والمروءة ، سيدى وأخى الأعز الأكرم .

"حيث أنّه أنهى وطلب ، بإفادة من طرف حضرة صاحب السعادة ، الشريف غالب ، أمير "مكة المكرمة" الحالى ، خصوص ترميم المحلات والبرك ، التى تحتاج إلى الترميم ، فى "مكة المكرمة" ، و"المدينة المنورة" ، وقد أرسل كشف ذلك ، وأنّه لدى استعلام وجوه تنظيم الخصوص المذكور ، من صاحب العزة الأفندى ، دفتردار الركاب السلطانى ، بإرادة سنية ملكية ، أفاد الأفندى المومى إليه ، بتقرير عن أنّه كان أعطى سابقًا ، نقود للترميم ، الذى ظهر فى المحلات المباركة ، بموجب القيود ، تارة من المرسل ، من خزينة مصر ، وتارة من الضربخانة العامرة ، وحوالات الجنزار باشا ، وأموال مقاطعات "إيالة صيدا" ، وخزينة "الحرمين الشريفين" ، ومن بعض الأموال الميرية ، وبناء على صيدا" ، وخزينة «الحرمين الشريفين" ، ومن بعض الأموال الميرية ، وبناء على مجلس

الشورى ، المنعقد رؤى أنَّهُ منَ الملحوظ ، أنْ يكون حضرة الـشريف الشريف المشار إليه ، حرر وأنهى ذلك ، بقصد أنْ يحدث لنفسه مسألة مخصوصة ، من طرف الدولة العلية ، ويجرى ما في ضميره ، أو يكون غرضه من التماس إحالة هذه الـترميـمات إليـه ، إتخاذ وسيلة للـحصول على المنافـع ، بإظهار مصاريف كثيرة ، وعليه فحينما عرضت الكيفية على الأعتاب العلية الملكية ، بتقرير صدرت الإرادة السنية السلطانية ، بشأن تنظيم هذا الخصوص أيضًا ، بانضمام رأيكم المشيري ، والاستعلام عنه ، أولاً ، من طرفكم السامي ، وذلك بناء على أنّ مصلحة «الحرمين الشريفين» ، محالة من طرف جناب السلطان، إلى عهدتكم ذات الاستئهال ، وصدر الخط السلطاني في هذا الشأن، وبما أنَّ ترميم المحلات والأماكن التي تحـتاج إلى الترميم، في البلدتين المنيفتين ، على الوجه اللائق ، وهو من أخص طلبات السلطان ، وأنَّ جميع ما يتعلق بتلك الجهات المباركة ، محالة إلى عهدة سعادتكم ، كما أنّ تنظيم هذا الخصوص ، بانضمام رأيكم وهمتكم أصبح من المطالب العالية ، فقد حررت المكاتبة المنطوية على الإخلاص ، وأرسلت إلى طرف سعادتكم، في صدد أنْ تتفيضلوا ، ببذل المقدرة ، في خصوص الكشف على المحلات والأماكن ، التي تحتاج إلى الترميم ، في البلدتين المكرمتين ، وإجراء ترميمها ، ثم الإفادة إلى طرفنًا ، بوجه التفصيل ، عن المحل الذي يكون أنسب وأصوب ، لإحالة المصاريف اللازمة إليه ، وذلك بمقتضى ما هو مركوز في فطرتكم الذاتية ، من خميرة مهام المعرفة والروية ، ومادة الحمية ، والدراية ، وبموجب إرادة جناب السلطان.

« فلدى الوصول إِنْ شاء الله تعالى ، نأمل بإخلاص ، أَنْ تتفضلوا بالهمة في العمل على الوجه المحرر » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

إحالة تكاليف عمليات الترميم التي تستلزمها «الأماكن المقدسة» ، إلى عهدة «محمد على» ، وأَنْ تتحمل خزينة مصر عبء ترميمها .

### وثيقة رقم (٢٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر (١) معية سنية .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٣).

تاريخهـــا: ١٥ شوال ١٢٢٨ هـ/ ١١ أكتوبر ١٨١٣ م .

موضوعها: صورة القائمة المحررة إلى طرف سلحدار حضرة السلطان في سياق الإفادة عن مكتوب القائمقام الوارد بشأن تأمين سلامة حجاج الشام ذهابًا وإيابًا .

"وفى الأمر السامى الصادر بإفاضة الشرف على صحيفة الصدور مِنَ الطرف الأشرف القائمقامى فى هذه المرة ، بشأن بيان تصميم حركة "والى الشام" أمير الحاج حضرة صاحب السعادة سليمان باشا فى هذه السنة المباركة ، مستصحبًا للحجاج ذوى الابتهاج ، وقد وقعت إساءة ظن مِنْ غير حق إلى صوب هذا العاجز ، بأنّه يُلزم أنَّ لا يلحق أدنى ضرر بالباشا المشار إليه ، ولا بمن يستصحبه مِنْ حجاج المسلمين فى طريقهم المستقيم مِنْ ورائهم لا من قبل عصاة العربان ولا من طرف بغاة الوهابية - أنّه وَإِنْ إذا لزم واتفق وقوع شىء من هذا القبيل - معاذ الله - يستنتج من ذلك أن هذه الكيفية السيئة كأنّها ما هى إلا مكر وتدبير مِنْ صوب هذا العاجز ، بسبب عدم إعطاء "إيالة الشام" لهذا الخادم المطيع . يا مولاى وَلِيُّ الهمم إِنَّ هذا الفقير ، وَإِنْ كان عبدًا ملؤه التقصير ولا تعد ولا تحصى تقصيراته البشرية لمولاه الخالق ذى الجلال تبارك وتقدس لكن معلوم لعالم السرائر والخفايا ، أنَّهُ لا أمل لي فى هذه العالم الفانى ولا غاية لى أرمى إليها سوى قصر عمرى وأزمانى على التنفكير فى الخدمات السامية الملوكية ، لئلا تقع منًى ذرةً مِنَ التقصير لمَنْ هو السبب

لعزتى ورفعتى ، والباعث لعين حياتي حضرة مولانا ظل الله في العالم ، وفضلاً عن ذلك إنَّ مأمورية حضرة الوزير المشار إليه وخدمة - هذه بالنظر إلى أنها خدمة للدين وللدولة ، ولعامة الأمة المحمدية ، هل هذا العبد الأحقر مع كونه من أمة هذا النبي الكريم محمد عَيْنِيهُ ، عبد فاجر فاسق إلى هذا الحد حتى أرتكب وأدبّر - حاشا ثم حاشا - مثل هذه الغضاضة والدناءة ، إزاء خدمة الدين المبين ، ومصلحة مولانا وكيُّ النعم الذي لا يمنَّ بإنعامه ، فَإِنْ كِان خطر بخاطری القاصر تصور مــثل هذا المكر والإهانة أو تخيلُه فضلاً عن تدبير ذلك بالفعل ، فالله القهار العزيز ذو الانتقام جازاني بما أستحقه في الدارين . علم الله تعالى وكفي به شهيدًا أنَّهُ حيث ورد كتائب المعاتبة المذكورة مقرونًا بالشرف في ليلة العيد المبارك هذه بقيت أبكى على المآقى في طول هذه الليلة إلى الصباح ، حتى قدمت عريضة ضراعة مفصلة لمقام مولانا القائمقام المشار إليه من اشتداد حزني ، فكأني بذلك أسكّن حزني ، وها هي قد أرسلت صورة تلك العريضة طي قائمة إخلاصي هذه إلى ذلك الصوب الذي إليه للمعالى أوب صوبكم السامي ، ليكون ذلك معلومًا لدى جنابكم العالى . وهذا الخادم المطيع يشد الرحل ويذهب باستصحاب عساكر كثيرة من العساكر السلطانية من «مصر» بعد تاريخ كتاب إخلاصي هذا بخمسة أيام أو ستة أيام ، لأجل أداء الحج الشريف ، وللهجوم على «الدرعية» موطن الوهابية . ومجزوم عند هذا العاجز أَنَّ التعنيف المذكور لا يقع موقع الرضا والتجويز لدى حيضرة ظل الله على مدلول «منَ القلب إلى القلب سبيل» ، وأقسم بالله العظيم إنَّ هذه الكيفية إنَّمَا نشأت من افتراء بعض ذوى الأغراض وإفكهم وبهتانهم كما يشهد بذلك قلبي ، لكن ماذا نقول ، حسبنا الله ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير ، وحينم تيسر بمنه تـعالى وكرمه عروجـي وصعودي حاسر الرأس وحافى الرجل إلى جبل عـرفات الرفيع الدرجات ، سَأُحيلُ أولاً : إلى الله عز وجل هؤلاء الذين هم على إساءة ظن في حق هذا الفقير على

المنوال المحرر ، ليجزيهم جزاءً يستحقونه على أعمالهم هذه ، وثانيًا : أحيلُهم إلى جميل عدل مولانا السلطان البصير القلب ، مستجيرًا بحضرة سيد الكونين متعلقًا بشبكته المباركة ، راجيًا ومسترحمًا من باب قاضى الحاجات خاصةً قضاء حاجتى وتأثير دعواتى بسرعة على هذا الوجه . وحينما كان ذلك معلومًا لدى دولتكم تنصفون أنتم يا مولاى ولو لوحدكم وتلاحظون أنَّ اليوم وَإِنْ كان مِنْ أيام الدنيا ، فغدًا تكون الآخرة ، وتفيدون لله ، وفى الله لمقام ظل الله المسعف بالحاجات ، ما هو الحق مِنْ غير كتمه كلما ناسب . والتفضل بذلك منوط بشيمتكم التي هي للديانة مشيمة يا مولاى » ،

في ١٥ شوال سنة ٢٢٨

المترجم

هذه الترجمة بناء على طلب الديوان العالى الملكى تحريرًا في ١٨ فبراير سنة ١٩٣٢

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

١ - «محمد على» ، يكرر «للدولة العلية» ، شكره ، ويبين إدعاء سليمان باشا والى «إيالة الشأم»
 ، من اتهام بالتجهيز للإعتداء على حجاج الشام .

٢ - «محمد على» ، يُبيّنُ للدولة سفره «للحجاز» للحج ، ولانهاء «مسألة الدرعية» .

## وثيقة رقم (٢٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر (١) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٣) .

تاريخه\_\_\_\_ا: ١٥ شوال ١٢٢٨ هـ/ ١١ أكتوبر ١٨١٣ م .

موضوعها: الإفادة بعدم وقوع أدنى تقصير فى تأمين سليمان باشا «والى الشام» و «أمير الحاج».

« صور القائمة المحررة إلى طرف سلحدار حضرة السلطان ، في سياق الإفادة عن مكتوب القائمقام ، الوارد بشأن تأمين سلامة «حجاج الشام» ، ذهابًا، وإيابًا » . « وفي الأمر السامي ، الصادر بإفاضة الشرف ، على صحيفة الصدور ، منَ الطرف الأشرف القائمقامي في هذه المرة ، بشأن بيان تعميم حركة «والى الشام» ، «أمير الحاج» ، حضرة صاحب السعادة ، سليمان باشا، في هذه السنة المباركة ، مستصحبًا للحجاج ذوى الابتهاج ، قد وقعت إساءة ظن مِنْ غير حق ، إلى صوب هذا العاجز ، بأنَّـهُ يلزم أنْ لا يلحق أدنى ضرر، بالباشا المشار إليه ، ولا بمَنْ يستصحبه منْ حجاج المسلمين ، في طريقهم المستقيم من ورائهم ، لا من قبل عصاة العربان ، ولا من طرف بغاة الوهابية ، وأَنَّهُ إِذَا لزم واتفق ، وقوع شيء مِنْ هذا الـقبيـل ، فمـعاذ الله ، يستنتج منْ ذلك ، أنَّ هذه الكيفية السيئة ، كأنها ما هي إلا مكر وتدبير ، مِنْ صوب هذا العاجز ، بسبب عدم إعطاء « إيالة الشام » لهذا الخادم المطيع ، يا مولاى وكيُّ الهمم ، أنَّ هذا الفقير ، وإنْ كان عبدًا ملؤه التقصير ، ولا تعد ولا تحصى تقصيرات البشرية لمولاه الخالق ذي الجلال ، تبارك وتقدس ، لكن معلوم لعالم السرائر والخفايًا ، أَنَّهُ لا أمل لِي في هذا العالم الفاني ، ولا غاية لِي أرمى

إليها ، سوى قبصر عمرى وأزماني ، على التفكير في الخدمات السامية الملوكية، لئلا تقع منى ذرة مِنَ التقصير ، لمَنْ هو السبب لمعزتــى ورفعتى ، والباعث لعين حياتي ، حضرة مولانًا ظل الله في العالم ، وفضلاً عن ذلك ، أَنَّ مأمورية الوزير المشار إليه ، وخدمته هذه ، بالنظر إلى أنَّهَا خدمة للدين وللدولة العلية ، ولعامــة الأمة المحمدية ، هل هذا العبد الأحــقر مع كونه منْ أمة هذا النبي الكريم محمد (عَلَيْكُم ) ، عبد فاجر فاسق ، إلى هذا الحد ، حتى ارتكب وأدبر - حاشاً ثم حاشاً - مثل هذه الفضاحة والدناءة إزاء خدمة الدين المبين ، ومصلحة مولانًا وَلَيُّ النعم ، الذي لا يَمُنَّ بإنـعامه ، فَــإنْ كان خطر بخاطرى القاصر ، تصور مثل هذا المكر والإهانة ، أو تخيله ، فيضلاً عن تدبير ذلك بالعقل ، فالله القهار العزيز ذو الانتقام جازاني بما استحقه في الدارين ، علم الله تعالى وكفى به شهيدًا ، أنَّهُ حيث ورد كتاب المعاتبة المذكور، مقرونًا بالشرف ، في ليلة العيد المبارك هذه ، بقيت أبكي بملء المآقى، طول هذه الليلة ، إلى الصباح ، حتى قدمت عريضة ضراعة مفصلة لمقام مولانا القائمقام المشار إليه ، منْ اشتداد حزنى فكأنَّى بذلك أسكن حزنى ، وها هي قد أرسلت صورة تلك العريضة طَيُّ قائمة إخلاصي هذه ، إلى ذلك الصوب الذي إليه للمعالى أوب ، صوبكم السامي ، ليكون ذلك معلومًا لدى جنابكم العالى ، وهذا الخادم المطيع يشد الرحل ويذهب باستصحاب عساكر كثيرة ، من العساكر السلطانية ، من «مصر» بعد تاريخ كتاب إخلاصي هذا ، بخمسة أيام أو ستة أيام لأجل أداء الحج الشريف ، وللهجوم على « الدرعية » موطن الوهابية . ومجزوم عند هذا العاجز ، أن التعنيف المذكور ، لا يقع موقع الرضاء والتجويز ، لدى حضرة ظل الله على مدلول « من القلب إلى القلب سبيل » وأقسم بالله العظيم أنَّ هذه الكيفية ، إنما نشأت من افتراء بعض ذوى الأغراض، وأفكهم ، وبهذا كما يشهد بذلك قلبى ، لكن ماذا نقول . حسبنا الله ونعم الوكيل ، نعم المولَى ونعم النصيـر ، وحينما تيسر بمنه تعالى، وكرمه وعروجي وصعودي ، حاسرًا لرأسي وحافي الرجل إلى «جبل عرفات» الرفيع الدرجات ، سأحيل ، أولاً ، إلى الله عز وجل هؤلاء الذين هم على إساءة ظن في حق هذا الفقير ، على المنوال المحرر ليجزيهم جزاء يستحقونه على أعمالهم هذه ، وثانيًا ، أحيلهم إلى جميل عدل مولانا السلطان ، البصير القلب مستجيرا بحضرة سيد الكونين ، متعلقًا بشبكته المباركة ، راجيًا ومسترحمًا ، مِنْ باب قاضى الحاجات ، خاصة قضاء حاجتى وتأثير دعواتى بسرعة ، على هذا الوجه ، وحينما كان ذلك معلومًا لدى دولتكم ، تتصفون أنتم يا مولاى ، ولو وحدكم ، وتلاحظون أن اليوم ، وَإِنْ كان مِنْ «إيالة الدنيا، فغدًا تكون الآخرة ، وتفيدون لله ، وفي الله ، لقام ظل الله المسعف بالحاجات ، ما هو الحق مِنْ غير كتمه ، كلما ناسب والتفضل بذلك منوط بشيمتكم ، التي هي للديانة شيمة يا مولاى » .

يستخلص منُ هذه الوثيقة :

محمد على يعتب على الدولة العثمانية ، تعـنيفها له ، وإساءة الظن به ، نتيجة لوشاية بعض الحاقدين عليه ، وتخوفًا مِنْ طلبه «إيالة الشام» .

## وثيقة رقم (۲۷)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر (١) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٤).

تاريخهـــا: ١٥ شوال ١٢٢٨ هـ/ ١١ أكتوبر ١٨١٣ م .

موضوعها: الإخبار عن إلقاء القبض ، على «عثمان المضايفي» .

« صورة القائمة ، المحتوية على خبر إلقاء القبض على ، عثمان المضايفي ، المحررة إلى الباب العالى » .

" وبينما أنا خرجت إلى المرحلة التى تعبر عنها ، " ببركة الحج " ، بخارج "مصر" لأذهب إلى "الحجاز" ، التى لها المغفرة طرازاً ، مستصحباً للعساكر السلطانية الكثيرة ، المقرر استصحابهم ، مستوليًا على الحزن والألم والتأوه والغم ، بسبب ما ذكر في الأمر السامى ، الوارد بإفاضة الشرف ، إلى صوب هذا العاجز ، قبل عدة أيام ، مِنْ أَنَّهُ إذا وقع نوع من القضاء الالهى ، "لحجاج الشام الشريف" ، أثناء ذهابهم وإيابهم ، يعزى ذلك إلى صوب هذا الخادم المطيع ، ومنتحبًا باكيًا محزونًا ، بتلك الآلام ، إذ ورد نجاب مِنْ طرف "الحجاز"، ولما سئل عما أتى به مِنَ الأخبار ، التى لها مِنَ المسرة آثار ، وطلب ما عنده مِنَ الخبر ، وجدنا - ولله الحمد - في أخباره بعض تسلية . وذلك أنَّهُ كان ، عثمان المضايفي ، حمو حضرة ، أمير مكة المكرمة ، صاحب السيادة الشريف غالب بن مساعد فر في زمن سابق ، مِنْ عند الشريف المشار إليه ، ، المرود ، رئيس الخوارج ، فأخذ هذا الفار الهارب يضل المردود المرقوم ،

ويحضه ويدله على صوب التسلط والإستياء على «إقليم الحرمين» ، إرغـامًا للشريف المشار إليه ، وإهانة له ، وعين ذلك المردود هذا ، المضايفي ، على جمهور كبير منَ الأشقياء ، وجعل يعمل على وفق أكثر ما يشير به عليه ، ويعينه حينًا بعد آخر، لفتح بعض البلاد الصعبة ونهبها ، ويستخدمه في خدماته المشكلة لحــد الآن . وفي هذه المرة أحدث ، قلعـة وأبراجًا ، في قـرية تدعي « بسل »(١) قرب الطائف ، بثماني ساعات . ودخلها عثمان المرقوم ، مع مقدار مائتين من أقاربه ، ومنسوبيه ، وتحصنوا بها على زعم المقدرة بذلك على المقابلة للعساكر السلطانية ، في حسبانهم ، ثم أتى إليهم من النجدة مقدار مائة ومائتين ، فأخذوا يقاومون في المحل المذكور ، فحاصرهم العساكر السلطانية وضايقوهم، حتى رمى عثمان المرقوم بنفسه منَ القلعة ، إلى الخارج ، على خيال أَنْ يتـخلص بنفسه وروحه ، فـقبض عليه في الحال ، العـساكر السلطانية منْ تلابيبه، وقتلوا بقية المحصورين جميعًا ، ودمروهم عن آخرهم ، وحيث استبان منْ تقرير النجاب المرقوم ، خبر أن مهردار حضرة « والى جدة » صاحب السعادة ، طوسون أحمد باشا ، في طريق الورود إلى صوب هذا المُخلص ، مستصحبًا للأمير المرقوم ، مكبلاً بالحديد ، وآذان بقية المقتولين المقطوعة ، قد وقعت المسارعة إلى تقديم هذه القائة ، مع سعاتي الخاصة ، تبشيرًا بالفتوحات المذكورة بسرعة ، وَإِنْ كان ظاهرًا أَنَّهُ يرسل المأسور المرقوم ، والآذان المقطوعة، تسليما لكتخدانًا بالباب، لدى الـورود، أمَّا عـشمـان المضايفي، الذي فصلنا أمره ووضحناه في هذه القائمة الدعائية ، فهو بالغ في الشقاوة ، إلى حد أنَّهُ يعد منْ قبيل واحد كألف ، حتى أنَّ هذا الملعون الخبيث أعقل وألعن من السعود نفسه ، بل هذا اليزيد هو الذي يدبر شئون السعود

<sup>(</sup>۱) بسل : إحدى قرى " وادى بسل » فى إمارة الطائف ، مقدمة ، ق (۱) ص ١٦٠ . وأنظر كذلك : بخصوص ، وقعة بسل ١٢٣٠ هـ/ ١٨١٥ ، ابن بشر ، ص ٣٧٠ – ٣٧٢ .

المرقوم ، فالقاء القبض على هذا المردود ، بمنه تعالى ، يكون مقدمة لوقوع السعود المردود أيضًا ، في يد الأسر ، إنْ شاء الله تعالى ، وَإِنَّمَا كيفية هذه الفتوح ، ناشئة من آثار إقبال حضرة سلطاننا ، وولى نعمتناً ، صاحب الشوكة والكرامة والقدرة ، وَمنْ كرامته السلطانية ، فتفضلكم بتذكار صوب هذا العاجز ، بهممكم السامية بعد الآن أيضًا ، عندما صار ذلك معلومًا لجنابكم العالى ، منوطًا بمراحم مروءتكم يا مولاي » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

كيفية الإستيلاء على قلعة " بسل " ، وإلقاء القبض على " عثمان المضايفي " الذي كان يعد وزير الشريف غالب ، قبل إنضمامه إلى جانب الدولة السعودية الأولى .

أنظر بخصوص تفصيل أحداث الاستيلاء على « الطايف » ، وإلقاء القبض على عثمان بن عبد الرحمن المضايفي : ابن بشر: المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٣٤ - ٣٣٦ ، الجبرتي ، عـبد الرحمن ابن حسن : عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، جـ ٤ ، حوادث ١٢٢٨ هـ/ ١٨١٣ م ، ص

## وثيقة رقم (٢٨)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر (١) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٥).

تاريخهـــا: ١٥ شوال ١٢٢٨ هـ/ ١١ أكتوبر ١٨١٣ م .

موضوعها: الاخبار عن انتصارات « طوسون باشا » والابتهاج بالرضى السلطاني .

« صورة العريضة ، المقدمة مع حضرة الأفندى كتخداً الباب لجانب مولاناً حضرة صاحب الشوكة » .

« ليدم صاحب الشوكة والقدرة ، والعدالة والكرامة والمهابة ، وكي تعم الملل والأمم ، وخليفة الله في العالم ، حضرة سلطاني ومولاي ، بالإقبال والدولة الأبدية ، وكمال الإجلال والشوكة السرمدية ، على سرير سلطنته الحارسة للعالم، إلى يوم القيام ، ويقترن طائفة المشركين والروافض بالقهر والدمار ، بسيفه الحسروي المنتهج للعدل ، المدمر للأعداء . ربنا تبارك وتعالى ، المتفضل بإيجاد معمل الإمكان ، تنزهت ذاته وصفاته ، عما يقوله أهل الحسران ، أمن من شوائب الآلام والأسقام ، الوجود اللازم الجود الهمايوني المبارك ، الذي هو مفيض الحياة للكائنات ، وروح أهل العالم ، الممتلئة بالفتوح ، وجعل كافة أمور شئونه المتعلقة بذات خلافته الملوكية السنية الدرجات ، مصحوبة ومقرونة بالتوفيقات العلية الالهية ، بحرمة ذاته المقدسة الرحمانية ، ووالي نعمه الوافرة ، على جميع عبيد باب قصره الملوكي المخلصين ، الصادقي المهسج المواظبين ، على الخدمة بالصدق والاستقامة ، وقهر وشتت باسمه الشريف القهار ، جميع الخونة والخادعين الذين خدمة هم على مكر وسقامة .

وجعل ظلال مراحمه وشفقته الملوكية ، التي هي سبب الفوز والسلامة في الدنيا والآخرة لجميع العبيـد ، وباعثة الفيض والسعادة في الدارين ، لنوع بني الإنسان - محــدودة الرواق في حق العباد عامة ، وفي حق هذا العبــد الأحقر خاصة آمين يا مستعان ، فعند عبدكم هذا العبد المشترى بالدرهم ، مسلم ومعتقد ، أنَّ هذا المملوك الأحقر أدنى الأدانسي ، لو عرض للبيع بالمزايدة والمحارجة ، في مزاد السوق السلطانية ، لا أساوى فلسًا في القيمة ، ومع ذلك لم ير أحد من العبيد ، منذ عهد سيدنا آدم عليه السلام ، إلى يومنا هذا، بل لم يسمع مثل ما أغدق على من أنواع النعم مراراً وتكراراً ، تحت ظلال عواطف الحضرة الشهنشاهية ، ولا مثل ما أصبحت مظهرًا له من الهمم الملوكية ، التي هي للـمراحم توأم ، فبناء على ذلك ، غير ممكن ولا مـقصور القيام بالحمد والشكر كما ينبغي ، بوجه من الوجوه ، على تلك النعم العظمي السلطانية ، التي لا تمعد ، بيد أنه على مؤدى « شكر المنعم عليه واجب » ، حصرنا الأوقات مع عبيدكم أولادي وعيالي وأنسبائي وأقاربي ، على سجدات الشكر ، لتلك العواطف الجليلة ، منْ حضرة مالك العالم ، مع قصر الأزمان، على إبراز الخدمات اللازم بذل الجهد فيها ، في المصالح السلطانية ، تحصيلاً للرضا السلطاني ، الذي من مقتضاه الحياض ، وبينا أنا في هذه الحالة إذ وصل بإفاضة الشرف ، ليد عجز هذا العبد ، في هذه المرة ، مع عبدكم نجيب أفندي ، كتخدًا عبدكـم بالباب العالى ، ما أنعم به عناية وتفضلاً ، منَ الخط الشريف السلطاني ، في الذي هو بالإطاعة رديف ، وما وقع الإحسان به، علاوة على ذلك ترحمًا وتعطفًا وإحسانًا ، على إحسان منْ علبة مرصعة بالماس ، ذات نقوش لماعة ، عطية ملوكية ، توازن العالم في القيم ، وأصبحت مـعلومة لهذا العبـد ، المحررات التي فيهــا منَ الكرامة آيات ، منْ حضرة ملجأ الخلافة ، بحسن مطالعتها كلمة فكلمة ، (شعرة فشعرة ) ، متوطئًا ومتأدبًا ، كما يطالع الدرس ، مع وضع ذلك الخط الشريف الهمايوني ، فوق رأس عبوديتي بالتعظيم ، تبركًا وتيمنًا على إعتقاد أنَّهُ تعويذة

كبرى ( نسخة كبرى ) ، وحفظت العطية البهية القيمة الملوكية ، في صنيديق عبوديتي بالتفخيم ، احترامًا وتأدبًا ، عند استعاملها ، وبعد ذلك ، وقع القيام بدعوات ديمومة عمر الجناب الشهنشاهي ، ودوام إقباله وسلطنته السنية ، تكرارًا على التكرار ، بإيصال تلك الدعوات إلى حضور رَبنًا الملك العلام ، فأشكر الله شكرًا كثيرًا ، على أنِّي قد أخذت بالحظ الأوفى مِنْ كل شيء ، وشاهدت كل المنى في هذا العالم الفاني ، نلت جميع المقاصد والآمال ، منْ كل الوجوه ، مرة بعد مرة ، تحت يمن ظلال رعاية حضرة مولاى السلطان ، صاحب الشوكة والكرامة والعدالة ، ولم يبق لي أمل ولا أمنية بعد الآن ، غير الخدمة على الصدق والاستقامة ، لحضرة مولاى صاحب الشوكة ، إلى آخر العمر ، معتبرًا الفخـر والمباهاة ، بتحصيل الرضا الملوكي ، وإبراز الخدمات، لحيضرة السلطان ، نوعًا منَ الشكر والحيمد لله عيلي تلك النعم . وَمَنْ ثم شددت رحال السفر بالنفس إلى جانب «الحجاز» التي لها الغفران باستصحاب العساكر السلطانية الكثيرة ، من «مصر» ، في اليوم الخامس عشر من شهر شوال الجاري(١١) بالنية الخالصة ، نية إتمام وتكميل مَا أَنَا مـأمور بإنجازه، من «مصلحة الحرمين الشريفين» ، بعون الله البارى وعنايته ، وببركاته ميامن الهمم السنية السلطانية ، وبينه أداء فريضة الحج الشريف الجميل ، تحت رعاية حضرة السلطان . وحيث أنَّ توكلي في ذلك على عبون جناب خير الناصرين ونصرته ، أولاً ، وتوسلي بمدد روحانية حضرة سيد المرسلين ، ثانيًا، واستنادى وتمثلى ، ثالثًا ، بالهمم التي هي بالميامن توأم ، منْ حـضرة ملجأ الخلافة ، ورد نجاب الخير خاصة يوم تاريخ حركة هذا الخادم المطيع ، بأخبار هَى مقدمة البركة لتلك الحركة ، منْ أنَّهُ قد ألقى القبض منْ قبل العساكر السلطانية «بالحجاز» ، في أثناء المحاربة على الملعون المدعو ، عثمان المضايفي ، منْ أعظم رؤساء الخوارج حيًّا ، وأنه وقسع في الأسسر ، وأنه أصبح

<sup>(</sup>١) ١٥ شوال ١٢٢٨ هـ/ ١١ أكتوبر ١٨١٣ م .

مقدار عدة مئات مِنَ الخيوارج ، طعمة السيوف في الحرب ، وأَنَّ الأسير المرقبوم المكبل بالحديث، والآذان، المقطوعة لهبؤلاء الأنفيار، المقتبولة، (منَ الخموارج) ، في طريق الورود إلى صوب عبدكم ، من طرف « والى جدة » عبدكم ، طوسون أحمد باشا ، برسالة مهرداره ، ووساطته ، فوقع التجريب والتفــاؤل، بالخير منْ وجــوه بهذا الفتح المــبين ، في هذه المرة ، وَإِنْ كان منَ الكيفيات الباهرة اعتقاد هذا العبد بالوجوه ، آثار ميامن الهمم السلطانية ، من القديم وفي الأصل. وهذا المعبد الفقير ، وَإِنْ كان صاحب تقصير ، وله ذنوب ومعاصى ، حسب البشرية ، لحضرة ربِّي الخالق ذي الجلال ، لكن لست مِنَ العبيد الذين يحوزون مقدار ذرة مِنَ التقصير ، حاشًا ثم حاشًا -لمولاى وَلَيَّ نعمتى ، صاحب الشوكة ، بل مِنَ العبيد الذين يفكرون دائمًا ، في صورة استحصال رضاً وكيِّ النعمة ، كما هو ظاهر مكشوف بديهة ، للقلب المبارك الخسروي ، ذلك القلب الذي فيه للكرامة جلب ، فما دام دعاء وكيِّ النعمة ، مرافقا لهذا العبد ، وظلال رضاه الميمون ممدوة الرواق ، على رأس عبدكم ، وَإِنْ كنت عبدًا حقيرًا ذليلاً ، ستقع بقية رؤساء الوهابية فرادى أيضًا ، وخماصة المردود ، رئيس رؤساء الخوارج بالذات ، في فخ الأسر ، وسائر الأنفار الخبيثة منهم ، يعرضون جميَّعًا وقاطبة ، على السيوف السلطانية المدمرة للأعداء إنْ شاء الله تعالى ، حتى يصبح عبدكم مظهرًا لإنجاز هذه الخدمة السلطانية الموجبة ، للمفخرة ، واتمامها بالمرة ، بنصر الله تعالى وكرمه ، ولا يبقى بعد ذلك مالا أوفق له منَ المصالح ، فأرجو دوام الدعوات الخيرية ، والرضاة السنية السلطانية ، من حضرة مولاي وسلطاني ، صاحب الشوكة والكرامة ، وكيّ نعمتي ، لأن حضرات بعض الذوات الذين يحسدونني على التعطفات الجليلة الملوكية التي لا تحـصي في حق هذا العبد ، يعزون إلى صوب هذا العبد، بإيراد مقدمات واهية ، ما هو مِنْ نوع أفعال الله مِنْ بعض احتمالات مضمرة ، في عالم تصورهم ، وتخيلهم ، ولا يخلون دائمًا، منْ تكريم خاطر عبدكم الأحقر هذا ، وتعذيبه بهذه الطريقة ، فيوقعون أفكار هذا العاجز وذهنه

في مغالط في التدابير اللازمة «الحجازية» ، وَإِنْ كانت أحوال خادمكم المطيع ، وكيفيات شئونه معلومة لحضرتكم السلطانية ، المستلزمة للمراحم ، بالكشف والكرامة ، لكن تخوفي منْ جهة أنَّ بعض عبيدكم المقربين بدائرتكم الملوكية ، بمجرد أَنْ يسمعوا ما يتقول في حق هذا العبد ، مِنَ الظنون السيئة ، ربما يوالون النطق بها من غير تحقيق صحة ذلك ، وعدم صحبته في الحضور الخسروي اللامع النور ، فإذا حصل بتوارد تلك التقولات على السمع الملوكي المبارك ، ذلك السمع الذي هو للكرامة نبع ، مرة بعد أخرى ، بمكرمة ذلك القلب السلط اني المشحون بالمراحم ، في حق هذا الخادم المطيع ، لا أوفق لشغل أصلاً ، لا في الدنيَا فقط ، بل في الآخرة أيضًا وينجز أمـر مأموريتي إلى عكسه ، وتنتكس مصالحي ، فبهذا الغم والهم كدت أصل إلى درجة إهلاك نفسى وإتلافها بنفسى ، أنَّ التنضحية بنفسى في سبيل حضرتكم السلطانية ، مما أفتخر به ، لكن بناء على حداثة سن هذا العاجز ، أتشوق وأرغب في القيام تحت رعايتكم الملوكية ، بمهام المصالح الجسيمة السلطانية ، التي لا يقدر أقراني وأمشالي أنْ يقموا بها ، فتضحية نفسي بإبراز الخدمات ، وبَالمَكافِحة والمصارعة مع أعداء الدين ودولتكم الملوكية ، في سبيل مرضاتكم السنية ، عيد أعظم عند عبدكم ، بل الحق أنَّى إذا أهلكت بنفسى بالغموم والهموم على المنوال المحرر ، لا محالة تروح جنازة هذا الخادم المطيع ، فاتحة العينين غير مطبقة الجفنين ، تحسرًا إلى ما أخلفت عطفًا يا مولاي ، صاحب الشوكة ، أرجو الله، وفي الله وبمحبة روح رسول الله ، وبحرمة التاج المبارك ، برأسكم الهمايوني أنْ تزنوا وتجربوا ، بميزان عقلكم الذي له من الكرامة إمارات ، الكلام المنطوى على الفساد ، الصادر من ذلك الصنف الحساد ، السيّ الطباع والنيات، وأَنْ تعاملوا على مقتضى جميل عدلكم الهمايوني ، وكذلك حينما يتيســر خروج هذا العبد الحقيــر ، وخروجه غدًا إلى جبل عــرفات المبارك ، إنْ شاء الله تعالى ، أضع بعد إيفاد الدعوات الخيرية السلطانية المذكورة ، بأعلى عريضتي رأس عبوديتي تكرارًا بموضع السجدة ، لجناب قاضي الحاجات ، وأحيل هؤلاء الصنف المسيئين للظن في حقى ، إلى عدل حـضرة العزيز ذي الانتقام ، وإلى حكم سيف حضرة سلطان الملل والأنام القاهر الدافع للحيف، كما هو ظاهر ، وحيث صمم وقرر ذهاب عبدكم ، وحركة إلى ولاية «الدرعية» التي هي موطن الوهابية ، بعد إيفاء مراسم فريضة الحج والشج ، أبادر إلى إخراب البلدة المذكورة بالمرة ، وإفناء طائفة الخوارج بالإقدام ، على اتخاذ تدابير وأسباب ، توجب عدم تمكنهم من إيصال أقدام خسائرهم إلى "إقليم الحرمين" بعد اليوم ، ببركات آثار التوجهات السامية الآيات الملوكية ، حتى أوفق إنْ شاء الله تعالى ، تحت رعايتكم الملوكية ، لإزالة اسم الوهابية ، منْ هذا العالم ، وإنسائه بالمرة ، وأكون مظهرًا لإنجاز خدمات مشكلة كثيرة ، لحضرة السلطان ، مالك العالم ، بعد ذلك أيضًا ، فيبيض سواد وجه هذا العبد الحقير، لدى حضرة السلطان، ويبقى الحساد السيئو المقاصد، خجلين كما هو متمناي منَ الألطاف الألهية ، التي لا نهاية لها ، ومسئولي ومرتجاي منَ آثار توجهاتكم السنية والسلطانية الكبيرة الشأن ، وقد وقع الاجتراء على إيراث الصداع برأس تاجكم السلطاني ، بهذه العريضة ، عريضة ضراعة هذا الأحقر، في سياق بيان ذلك ، وإن كانت من قبيل محض إيراث الصداع ، والأمر والإرادة في الشئون . . . » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

إِنَّ محمد على ، استغل فرصة سفره إلى «الحجاز» ، وانتصار قواته فى « بسل » وإلقاء القبض على « عثمان المضايفي » ، لإظهار الجهود التي يبذلها في سبيل خدمة الدولة . التي كانت لا تزال حتى ذلك الحين تشك في نواياه .

### وثيقة رقم (٢٩)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر (١) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٦).

تاريخهـــــا: ١٥ شوال ١٢٢٨ هـ / ١١ أكتوبر ١٨١٣ م .

موضوعها: عتاب محمد على لسلحدار السلطان ، على تعنيفه .

« صورة الورقة المحررة إلى طرف سلحدار حضرة السلطان » .

« إنَّ اليراع ذا اللسانين ، يبقى قاصراً عييًّا عن إفادة نبذة يسيرة ، منْ مبلغ حزن حلّ بى ، من التعنيف الذى استجيز في حق هذا العاجز ، في هذه المرة، كما ذكر وَبَيِّنَ وَفُصِّلَ ، وأوضح في متن نميقتي المخلصية ، وفي التسويد الآخـر ( الصورة المطوية ) ، والحق أنَّ إسـاءة الظن في حـقى بهذا الوجـه ، والابتدار إلى تعنيفي هـذا التعنيف ، مع كون عدم وجود أي أمل لي ، خـفيا كان أو جليًا، غير الخدمة والصداقة للدولة العلية الأبدية والدوام ، معلوما للحق سبحانه ، ولمولانًا روح العالم أيضًا ، بالتجريب ، وكذلك مع كون عدم تقريبي لأدنى أمر يوجب الذل للدولة العلية ، معاذ الله تعالى ، متيقنًا عند الجميع ، لا سيَّما مع كون أنِّي اقتصر بقية أنفاس حياتي فيما بعد أيضًا ، على تحصيل رضا مولانــا السلطان ، وكيُّ النعم بلاَ مَنٍّ ، مجــزومًا ، ظاهرًا جعلني هذه الإساءة وهذا التعنيف ، أستغيرق في بحر الحزن بدرجة تفوق حد التصور والتخيل ، فيا مولاى لابد أن مبلغ جهدى في الإعانة لحضرة «والي الشام» ، قبل تعلق أمر وإردة مولانًا وكيُّ النعم السلطان ، ملجأ الخلافة بذلك ، وفي التفكير ، وفي كيفية استحصال إكمال شرف السلطنة السنية وإعلاء شأنها ، في كل حال واستجلاب الدعوات الخيرية للطرف الأشرف السلطاني ، تاركًا

الاستـراحة والنــوم في الليالي ، إلى الصــباح ، أصــبح معلومًــا لدولتكم مِنْ تقارير عبدكم صاحب العطوفة الأغا ولدناً رئيس قهوجية ، حضرة السلطان ( رئيس سقاة البن ) ، والكتخداً صاحب السعادة ، أمين أغا ، إذا أصغيتم إلى تقريرهمًا ، بمناسبة أنَّهُمَا كانًا عندنًا ، إذ ذاك ، إنْ كان لا يعلم مبلغ جهدى أحــد ، وجارى العــادة منْ قديم الدهر ، بين ســادتنا ( أولياء الأمــور ) ، أَنْ ينتخبوا أو ينتقوا مِنْ بين عبيدكم مَنْ ظهرت صداقتهم وغيرتهم ، بـتجريب الصدق والاستقامة ، والكذب وخلافه ، وأَنْ يستخدموهم في خدمات السلطنة السنية ، على مقتضى ذلك ، تمييزًا لهم مِنَ الآخرين ، فها هو باب التجربة مفتوح - ولله الحمد والمنة - وحيث أنَّ عبدكم منَ العبيد الراضيين المنقادين ، لأمر حضرة ملجــاً الخلافة ، وإرادته ، مِنْ كل الوجوه ، أرضى أَنَّ أستخدم في أي خدمة سلطانية ، حسب جدارتي واستحقاقي ، بتجريبي كل مدة طول حياتي ، كما هو بديهي باهر ، فيرجو عبـدكم يا مولاي ، أن لا تضنوا بكلمة طيبة ، في حقى ، بإجراء مراسم الأحوة ، بشأن العناية باستخدامي ، في الخــدمة الموجبة المفخرة الملوكيــة ، لمولانًا وَوَلَيُّ نعمتنًا ، منْ غير مَنٍّ ، إلى أَنْ يفني وجودي ، مِنْ غير أَنْ يعد هذا العبد ، الذي لا تقبل عبوديته العتق ، جديرا بهذه الإساءة ، منَ الظن ، على إنهاء أرباب الحقد والحسد ، ما هو خلاف الواقع ، في حقى يا مولاي ، لست في ضائقة لشيء، تحت رعاية حضرة السلطان ، وَمنْ ظلاله الملوكية ، ويعلم بالملاحظة ، أنَّى لو كنت من العبيد ، الذين هم على هوى اتباع حظوظ النفس ، وتوجه «منصب الشام» ، لعبدكم مِنْ غير طلب ، في هذه السنين ، لكان مِنْ مقتضى الحال ، أَنْ أعتذر، وأن أرجو المعاملة بعفوى مِنْ ذلك المنصب ، ومع ذلك ورب البيت - ما كان طلب عبـدكم ورجاؤه خاصة بمجـاوزة ، حد الأدب ، مبنيًّا على غــرض ، أو أمل ، سوى الخدمة والصداقــة ، وإنما كان غرضى أُنْ أقوم بهذه الخدمة وحدى، مِنْ كل الجهات ، لمولانا روح العالم ، حتى يقال أَنَّ أدنى عبـد مِنْ عبيـد الدولة ، قام بإنجـاز مثل هذه الخدمـة الجسيــمة ، مِنَ

الطرفين ، فيحصل ، بذلك تأييد عظمة الدولة العلية ، وشأن أبهتها وتجديد التوجهات الملوكية ، التي لها مِنَ الأكسيراًيات ، وتأييدها في حق هذا العاجز ، وقد دعت إلى الإفاضة في تسويد هذه الوريقة الخاصة ، إفادة ، أنَّهُ لا تزال تحرق ظاهري وباطني ، إساءة الظن بي ، بهذه الصورة ، مع صرف النظر عما أدعيه مِنَ العبودية والصداقة ، حينما أنا قائم بالإعانة لحضرة ، «والي الشام»، ومتهيئ للحركة ، بالنفس مِنْ «مصر» في ظرف عدة أيام ، إلى صوب «الحجاز» ، التي لها المغفرة طراز ، على أقل أنْ أوفق لفتح « الدرعية » وتسخيرها ، بعون الباري وعنايته ، ويُمْنِ توجهات حضرة السلطان ، مالك عمالك العالم ، غير مقتنع بِمَنْ أرسلهم من رؤساء القواد والعساكر ، علماً مني مالك العالم ، غير مقتنع بِمَنْ أرسلهم من رؤساء القواد والعساكر ، علماً مني والآخرة ، مِنْ غير أن يطرأ على فتور ما في صداقتي وعبوديتي ، مِنْ عدم إسعاف مسئولي ذلك – فإلقاء السرور في قلبي المحزون ، يستر تقصيري في إسعاف مسئولي ذلك – فإلقاء السرور في قلبي المحزون ، يستر تقصيري في السامية الآيات ، في حق عبدكم منوط بشيمة عنايتكم يا مولاي » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

محمد على يوضح للسلطان الجهود التى بذلها فى سبيل استرداد «الحجاز» ، وأنَّ طلبه «إيالة الشام» ، ليس له مِنْ هدف آخر ، سوى التحرك مِنَ «الشام« و«مصر» فى آن واحد ، للهجوم على «الدرعية» والاستيلاء عليها .

# وثيقة رقم (٣٠)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر رقم (١) معية سنية .

رقمها في وحدة الحفظ : (١٢٧) .

#### تاريخهـــا:

موضوعهـــا: صورة القائمة المحررة لحضرة الست الخزندارة (الخازنة) .

«ما تأصل بين جناب عصمتكن الشريفة وبين هذا المخلص من حقوق الحلة الوثيقة والاخوة المتينة ، منذ القديم منْ صميم القلب وعلى وجه الحسبة لله ، وَإِنْ كَانَ عَلَاقَة خَاصَة بدت واكتُسبت على ظهر الغيب من غير حصول مواجهة وتقابل ، لكن فيا سبحان الله أشــد توافق نجومنا وتطابق أمزجتنا وطبائعنا حتى أنَّ تحابب الشقيقين لأبوين وتوادوهما في هذا العالم الفاني لا يكون إلا قدر ما بيننا منَ المحبـة والوداد ، يعنى أنَّنَا لو كنَّا شقيقين مـولودين منْ أب واحد وأم واحدة وأقمنا في محل واحد أربعين سنة على الدوام بالاشتراك في القيام والقسعود ، مَا كـان فرط حـسن الوداد البالغ إلى هـذه الدرجات منَ الحـقوق الممكن اكتسابها ، المتصور استحصالها في تلك المدة ، حتى أن أكياس التحريرات التي يرد سعاتُنا باستصحابها منْ ذلك الطرف أَفكُّها بالذات وأفتحها بيد هذا المخلص كل مرة ، فيخطر بخاطر هذا العاجز أولاً تتبع ما إذا كان فيها كتاب كـرامة سلطانية مِنْ مـولانا صاحب الشوكة ، مـتسائلاً هل فيــها تحريراً وإرادة بشأن إرادة حضرة صاحب الشوكة المفيدة للكرامة ، وثانيًا تَخْطُرنَ أنتن يا أختى وسيدتى بقلب هذا المخلص ، قائلاً يا تُرى هل منْ أختى العلية الشأن تحرير خــلة ووداد يتعلق برســالة إخلاص ، فكلمــا تشرفت برســالة وداد أُسَرَّ سرورًا موفورًا غير محصور ولا نهاية له ، وظاهرٌ أنَّى إذا لم أُسْعَد برسالة

كرمكن المتعلقة بخبر عافيته ذَاتكن السامية في ضمن كيس أوراق البريد ، يبقى قلب هذا الفقيـر بالضرورة وبطبيعـة الحال محزونًا منكسـرًا ، وأُمضى أيامًا لا أتسلى بوجه منَ الوجوه . وهذا الارتباط بين قلوبنا إلى هذه الدرجة ليس منْ قبيل الارتباط الكسبى ، حسب ما أظن بل هو من آثار المواهب الجليلة من ربنا القائل جل شأنه ﴿فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم﴾ ، ووداد خاص مفرز من مؤدى ذلك قربنا القاضي لـلحاجات تقدس ذاته أَبُّدَ حقـوق خلتنا هذه إلى آخر الدوران ، وبُعَّدنا منْ شرور الحساد أنظار السيئمي الأنظار آمين . يا سيدتي واختي صاحبة المروءة كريمة الشيم ، قــد وصل ما أرسل في هذه المرة إلى صوب هذا المخلص بيد نجيب أفندي كتخدانا في الباب العالى منْ رسالة كرمكن ، وما أهدى به لنفسى ولزوجتي ولكريماتي مِنَ الهدايا الجليلة الخاصة لكل منًّا ، فَوُضعَتْ تلك الهدايا في حنيديق حسن القبول بكمال الافتخار والسرور ، وأخرجلتن بهذا الوجه أخاكن أيضًا . فالله سبحانه سُركن أُختى وسيدتى أيضًا في الدارين آمين. ويا سيدتي وأُختى العزيزة حيث يُعد منَ الفريضة المتحتمة على ذمة هذا الخادم المطيع ، بسبب انتزاع الحرمين المحترمين وتطهيرهما من لوث وجود الخوارج - لله الحمد سبحانه وتعالى - بالهمم العلية السلطانية شكر هذه الفتوحات الجسيمة السرمدية ، الواقعة في زمن حضرة السلطان ، ذلك الزمان الذي له بالميامِنِ مِنْ إقتران بمحض يُمن الإقبال الشهنشاهي ، أذهب في هذه السنة العميمة الميمنة تحت رعاية حضرة السلطان أداءً لفريضة الحج ، وابتدارًا إلى سجدات الشكر خاصةً عند عروجي إلى «جبل عرفات» ، وأدعو بالذات ، وأرغب أيضًا الحجاج ذوى الابتهاج بعد مناجاتهم وتلبيتهم بلبيك اللهم لبيك فَى الدعوات الخيرية المخصوصة لذات حضرة ظل الله صاحب آيات الخلافة ، وأحمل وأحض «علماء الحرمين» على الدعاء بأعلى أصواتهم ، وسائر صنوف الحجاج على التأمين بذلك الدعاء ، وبعد أداء «فريضة الحج» وتتميمها أروح إلى «الدرعية» وكر الملاعين المدعوين بالوهابية ، وأضرب ذلك الملعون هناك

أيضًا بالسيف السلطاني الدافع للحيف ، وأُبدَّد وكره بالمرة ، وأُنسى اسم «الوهابية» من تلك الحوالي ، وأُخلّص إن شاء الله تعالى بالمرة «إقليمَ الحرمين الشريفين " بهذا الوجه من شائبة احتمال استيلاء الملعون المرسوم عليه في المستقبل ، فبهذه النية الخالصة شددت الرحل مِنْ «مصر» مع العساكر السلطانية الكلية في اليوم الخامس عشر من شهر شوال(١) الشريف الجارى ، عازمًا وقاصدًا نحو الجانب السنى المبارك ، بالتوكل على توفيق جناب ربنا المستعان أولاً ، وبالتوسل والتمثل بمدد روحانية حيضرة سيد المرسلين ثانيًا ، وبالاستناد على مَيَامنْ قوة حضرة ظل الله القاهرة وعظمته الباهرة ثالثًا ، يا سيدتى وأختى العزيزة حيث أنّ طرق تلك «الدرعية» فيافي بعيدة الأطراف صعبة السلوك والسير فيها والمقاومة لشدائدها ومشتقاتها بحالة متناهية في الصعوبة ، أعتقد من الغرض المحتم على هذا المخلص استرفاق الدعوات الخيرية من حضرة مولاى السلطان صاحب الشوكة في هذه الطرق ، واستصحاب رضاه الخيرى خاصةً ، ولا أشك مع ذلك أنَّهُ إذا تيسر لهذا العبد الفقير استرفاق الأدعية الخيرية منْ حضرة ولـى النعم على الوجه المذكور ، وأصبح ذلك منْ حظى ، لا يسقى أدنى غم ولا خوف في رؤية مثل هذه الخدمة ، بل أُوَفَّقُ لإنجاز خدمات جليلة أصعب وأعسر من هذه الخـدمة بكثير ، وأما إذا لم يكن – عيادًا بالله - ظلال دعوات حضرة ولى النعم ورضًاه الخيرى ممدودة الرواق على فرق هذا العاجز ، فأعتقد أنِّي ولو كنتُ نارًا محرقة لا أقدر أنْ أحرق نفسي بنفسي، ويناءً على ذلك بقي الأمر يتوقف على الهمة والعناية والمرحمة منكن يا سيدتي فَإِنْ كانت موفقية أخيكن هذا مطلوبة لذاتكن العلية ، أرجو للغاية أَنْ ترجوي، وتسترحمي حالاً لهذا العبد الأحقر الدعوات الخيرية والرضا الخيري من حضرة مولاى وسلطاني وولى نعمتي صاحب الشوكة والكرامة ، ترحمًا وشفقةً على

<sup>(</sup>١) ١٥ شوال ١٢٢٨ هـ / ١١ أكتوبر ١٨١٣ م .

حال هذا الخادم المطبع بهذا الوجه ، ويا اختى وسيدتى لا تخافى أنّى لا أوقعك بموقف الخجل من حضرة السلطان . ولا يذهب التزامُك لأخيك هذا سدىً بل أقوم إن شاء الله تعالى بحق خدمتى تمامًا حتى أكون سببًا لا فتخاركن، قائلةً : إنّى كنتُ - ولله الحمد - التزمتُ مثل هذا الأخ ومدحتُه عند حضرة السلطان وشكرًا ، حيث أنّهُ لم يخجلنى ، وملكتُ مثل هذا الأخ في الدنيا والآخرة فها هي يا سيدتى أرجو تكرارًا على التكرار تأبيد همتكن والتزامكن وتثبيتهما في حق هذا المخلص بعد الآن أيضًا ، زيادةً على ما ألفتُه ، ولا أزال أحتاج إليه مِنْ همم ذاتكن الرحيمة المعلية لشأنى ، حينما أصبح ما ذكر معلومًا لحضرتكن السامية على ذلك الوجه يا سيدتى » ،

في ١٥ شوال سنة ٢٢٨

المترجم

هذه الترجمة بناء على طلب الديوان العالى الملكي ، تحريرًا في ٢٥ فبراير سنة ١٩٣٢

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>(</sup>١) شكر «محمد على» لحضرة الست الخازندارة على الهدايا التي قامت بإرسالها له ولزوجته وبناته .

<sup>(</sup>٢) يخبر «محمد على» الست الخازندارة بموعد سفره إلى «الحجاز» لأداء «فريضة الحج» وأنه سيعمل في الإستيلاء على «الدرعية».

## وثيقة رقم (٣١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر رقم (١) معية سنية .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٨).

تاريخه\_\_\_\_ا: ١٥ شوال ١٢٢٨ هـ / ١١ أكتوبر ١٨١٣ م .

موضوعها: صورة المحررات المرسلة مع حضرة الأفندى الكتخدا بالباب إلى الباب العالى والرجال والكبار والعلماء.

« لما علم هذا المخلص مآل ما أُرسل في هذه المرة مع الأفندي المثنى عليكم كتـخدانا بالباب من رسـالتكم الإخلاصيـة السنية ، ومزايا تلك الرسـالة كلمة فكلمة (شعرةً فشعرةً) ، وجزمت بمعتاد فؤادكم منْ حسن ودادكم لهذا المخلص، وبمعلوماتكم السامية تشميرًا لساق الهمة عند وقوع أمور وشؤن تتعلق بي خاصة فوق ما كان هذا المخلص يحس به نوع إحساس لدى سؤالي واستفساري عن كل شيء من جميع النواحي أصبح هذا المخلص – والله يعلم - في غاية العشق والاشتياق منْ غير رياء ولا مداهنة إلى ذاتكم صاحب آيات المروءة إلى درجة عجز لسان القلم عن تعريفها وتوصيفها ، فأحلتُ ذلك إلى مؤدى «من القلب إلى القلب» ، مع رفع الدعوات السريعة الإجابة حين نمسى وحين نصبح وحين تمسون وحين تصبحون إلى باب القادر المنزه عن الأغراض، أَنْ يبعّـد ذاتكم الكريمة الشيم خاصة ، وسائر أمشالكم من الذوات الناصحين المنطوين على إرادة الخير بنا عن مساند السلطنة السنية انًا ولا لحظةً ، وأَنْ يزيد في عمر سعادتكم وإقبالكم ، وأَنْ يُشَرِّفَ دائمًا المساند العالية للدولة العلية بوجودكم المستلزم الجود المنطوى على الشرف ، فـما دام ذاتكم المتصفة بالمروءة تعاملون في حق هذا المخلص خير معاملة على الوجه الذي أشكره من تلك الفضائل المحمودة الآثار ، لابد وأَنْ يُبرز هذا المخلص حسن الخدمة والطوية، تأييدًا وتصديقًا لمضون «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» ، وكلما سمع هذا

العاجز كيفية تصاحبكم وعطفكم في حق هذا المخلص على الوجه المشروع والمأمول آنًا فَانًا ، أُسَرُّ وأفرح وأبتهج وأغتبط على مقتضى طبع هذا الخادم المطيع ، وأزداد نشاطًا ورغبةً وثباتًا وإقدامًا في إبراز الخدمات ، ولا أُضيع ولا أُهْدر حسن شهادتكم وتصاحبكم في ميدان الهمة ، وأظن وآمل أنَّهُ ليس بمشكوك عند سعادتكم أنِّي مـمَّن إذا ادعى يثبت مدعاه بعون الحق سبحانه ، فبناءً على هذا ، قد حُرر خطاب إخلاص هذا وقُدِّم إلى صوب معاليكم مع كتخدانا الأفندي بالباب لدى إعادته في هذه المرة في سياق السؤال والفحص عن طبعكم العالى خاصةً ، لإفادة أنكم لا تقعون في موقف الخجل ممَّا يبرز منكم من المعاونة والتصاحب في حق هذا المخلص بتوالي مشاهدة جمهدكم وإقدامكم كما كان ، في صورة بذل الهمم والعطف والتصاحب، وآثارهم شيمكم الكريمة إنْ شاء الله تعالى بالملازمة والدوام على ما هو مركوز في فطرتكم الذاتية من آثار الوفاء ، حينما علمتم صورة عزمي على صوب «الحجاز» بإعادة كـتخدانا المومى إليه في هذه المرة ، وكيفيـة حركتي بنصر الله تعالى وهجومي على «الدرعية» التي هي منتهي «المصالح الحجازية» ، بعد إيفاء "الحج» بالسؤال من الافندي المومى إليه ، استقصاء حيث أحيل إلى تقاريره تفصيل ذلك فأحص آمال هذا الطالب للإقبال أن تمدوا رواق ظلال همتكم وتصاحبكم وعطفكم على فرق هذا المخلص ، على المنوال المتمنى لدى وقوع أمور تتعلق بهذا العاجز ، ووقـوع إفادة الأفندي المومي إليه ورجائه بشأنها منْ طرف عطوفتكم ، بعد أنْ أصبحت مجزومة لجنابكم العالى من تقارير الأفندى المومى إليه المثنى عليكم حقيقة كيفية حسن أمل هذا المخلص في حقكم العالى، وإن ما هو بالمروءة توأم من حسن هممكم التي أخص آمالي إن تنفضلوا بازديادها في حق هـذا المخلص لا يضيع لا عند الله ، ولا عند هذًا المخلص بكرمه ومنّه سبحانه وتعالى » ،

في ١٥ شوال سنة ٢٢٨

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>«</sup> محمد على » يبين فى رسالته هذه عزمـه على السفر إلى «الحجاز» ، لأداء «فريضة الحج» ، والاستيلاء على «الدرعية» .

# وثيقة رقم (٣٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر برا .

رقمها في وحدة الحفظ : (٤٦) .

تاريخه\_\_\_\_ا: ٩ ذي القعدة ١٢٢٨ هـ / ٣ نوفمبر ١٨١٣ م .

موضوعها: كتخدا محمد على يخبر أثناء وجوده بالحجاز ، عن كافة الأمور.

« من : كتخدا بك ( بمصر ) . .

« إلى : محمد على باشا ( بالحجاز ) .

«ربنا الله خير الحافظين القائل ﴿فَاللّه خَيرٌ حَافِظًا وَهُو َأَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ﴾(١)، نبارك ذاته ونقدس صفاته ، عن مقالات المشركين ، زاد لحضرة مولاى وكي نعمتى ، صاحب الدولة والعناية والمرحة والأبهة في عمر دولته ، وإقبال أبهته ، على توالى الزمن ، وبرراً وجود مراحم حضرة وكي النعم ، من شوائب الآلام ، مع دوام انشراح باله وسلامة حاله ، وبدد شمل الناظرين ، إلى إقبال وكي النعم ، وأبهته بنظر سوء ، وأزال وجودهم من وجه البسيطة . فمعروض عبدكم الصادق في معرض أداء هذه الدعوات المفروضة على الذمة ، ورفعها إلى ديوان قاضى الحاجات ، أنّه قد ورد في هذه المرة ، إلى «الإسكندرية» ، عبدكم الحاج على ، ورفيقه خليل من سعاة وكي النعم ، الموجودين بالآستانة ، من جديد ، استوقف الساعيان المذكوران ، في المحجر الصحى «بالإسكندرية» ، لكن بموجب قانون الحجر الصحى بخر

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، رقم (١٢) ، آية (٦٤) .

كيس المحررات ، الذي كان معهما ، وقد أخذ الكيس المذكور ، بمعرفة الحاج عشمان أغا ، منْ أيديهما ، واستجلب إلى صوب عبدكم هذا ، برسالة الساعي، وأرسلت المحررات التي حواها الكيس المذكور بعينها ، إلى صوب وكيِّ النعم ، فتحيطون منها علمًا ، بجميع الشؤون ، وحيث ظهرت بلية الطاعون هذه من جديد ، في «ديار الروم» ، ولا سيما في «بر الشام» ، والسواحل الشامية ، رتب الحجر الصحى على الوجه السابق ، في مرفأي «دمياط» ، و «الإسكندرية» ، والله سبحانه وقى بحرمة إسمه الأعظم ، «مصر» دار النصر ، التي هي مملكة حضرة ولي النعم ، شــر هذه البلية ، وجعلها في مأمن منها ، في كل الأحوال ، وبَرَّأُ سائر الممالك الإسلامية أيضًا، واستخلصها من تلك البلية آمين ، بحرمة النبي العربي الهاشمي القرشي الأمين، بناء على تحرير عبدكم الحاج عشمان أغا، ووكليُّ أفندي ، لإفادات بعض رؤساء السفن ، المتواردة ، إلى «الإسكندرية» ، سبق أنَّ عرضت لمولاي، أَنَّهُ خنق حضرة القبودان باشا ، وأعدم ، بموجب الخط الهمايوني في واقعة «أنطاليـــة» ، لكن بالنظر إلى عـــدة أوراق أخــبار ، وردت إلى صـــوب عبدكم من صفوتي أفندي ، المعهود ، يعلم أنَّهُ لما عرض للأعتاب السلطانية ، من الباب العالى ، التلخيص عن التقرير المبين ، أن بقاء سفن الأسطول الهمايوني قبالة «أنطالية» يكون عين الخطأ ، بل فيه خطر ، بناء على تقرب فصل الشتاء، صدر الخط الهمايوني بمزيد الشرف ، بأعلى التلخيص المذكور ، أنَّهُ لو قامت القيامة ، فضلاً عن حلول موسم الشتاء ، لا أعدل عن هذه المصلحة ، فاعلموا ذلك واتخذوا التدبير لذلك ، كما يجب ، وقد حرر الأفندي المومى إليه ، صورة التلخيص المذكور ، وأرسلها ، فأوصل جميع تلك الأوراق إلى مقامكم العالى ، فعلى هذه الصورة ، أنَّ الغالب على الظن، أنَّهُ لا أصل لخنق الوزير المشار إليه وإعدامه ، وقد عرض ذلك ليكون معلومًا لدى جنابكم العالى، ويرفع إلى مولاى ، أنه لا شيء «بمصر» مما يتعلق بالفضاجة ، بحمد الله تعالى ، وكل صنف من أصناف عبيدكم يلازمون موجبات الشرف والوقار

بكل هدوء وسكينة ، في أحوالهم في أمان الله ، بمحض يُمْن إخلاص مولاي وإقباله ، وقد حصل لجميعهم أنواع من إدعاء التأدب والتهذب ، ببركات أنفاس وكيِّ النعم قائلين : «إياكم وإيانًا ، أنْ يبدر منا ما يكدر صفو الخاطر ، في أثناء عدم وجود مولانا وسيدناً هُنا ، ومصلحة المساحة تجرى تمشيتها على وفق ترتيب وكسيِّ النعم ، بمعرفة « الدواتدار بك » و « المعلم غالى » وبمعرفة « المعلمين » الموجودين بمعية البك المومى إليه ، وكذلك سائر الأمور ، والمصالح المتعلقة بوكيِّ النعم ، يجرى تنظيمها وإدارتها كما ينبغي ، ببركات همم وكيِّ النعم ، وكل شخص يضاعف السعى في مصلحته ، كما كان ، والحق أنَّ الإقدام والاهتمام مستمر سائد مِنْ كل الـوجوه ، ومن المعلوم عند وَلَىِّ النعم ، أَنَّ كل متحيز لجانب ، يفتخــر بإذاعة غالبيته مَنْ يتحيز له ، وَمَنْ ثَمَّةَ تتــضارب أخبار الغــالبية والمغلوبية ، بين فــرانسة والروس ، لكن أتى إلى صوب عبدكم اليـوم صباحًا ، كاتب السر عند الماجـور ميست ( سكرتيره ) ، وحكى أنَّهُ يستفاد منْ مضمون أوراق الحوادث الواردة، لبعض التجار من بعض الجهات ، كأن «الروس» هزموا «فرانسة» ، ثم أفاد أنَّى أعلم ، وأدعى صحة هذه الأخبار ، وَإِنْ كانت مستقاة مِنْ المكاتيب ، ثم حضر قنصل «فرانسة» وقت العصر عند عبدكم خاصة ، وجرى بينناً ذكر هذه الأخبار ، فأفاد عكس ما سبق قائلاً : «أنَّهُ قد وردت أوراق مطبوعة منْ طرف «النمسا» ، في هذا الشأن ، وكان مضمونها أنَّ «فرانسة» تراجعت من المحاربة ، ولكن ذلك التراجع ليس بسبب الهزيمة ، وإنما هو مبنى على فقدان الذخائر ، وقال إنَّ هذا الخبر ، وإنْ لم يكن رسميًّا ، لكن أؤكده كالخبر الرسمى ، وقد بادرت إلى عرض هذه الإفادات على مولاي ، والله سبحانه قهر الفريقين المتخاصمين، وأفناهما على مـقتضي ما يقـال « سلط الله الكلب على الخنزير » آمين . كَانَ وَلَيُّ النعم يفيد أحيانًا ، أنَّ محمود حسن ، بناء على كونه مريضًا طاعنًا في السن ، لا يقدر أَنْ يقوم بواجب وظيفة ، «إحتساب مصر» ، فلو تطلبنًا رجلاً مناسبًا ، وعيناه محتسبًا ، والواقع أنَّ المحتسب المذكور باعتبار كبر سنه ، لا

تخلو مصلحته عن فتور ، يومًا فيومًا ، وقد استصوبنا تعيين عشمان أغا ، الورداني من الملتزمين محتسبًا بدله ، بالاستشارة مع عبدكم « الدواتدار بك » وألبس الخلعة ، فقمت بعرض ذلك لمولاي ، على أنْ يكون منْ قبيل مجرد الأخبار ، حيثماً سمع مولاي وقت أن كنتم هنا ، أنَّ حرم أغا دار السعادة سابقًا ، تأتى إلى «مـصر» ، بالانعطاف والتعريج مِنْ جهـة «الشام» ، لترسل إلى الحج الشريف ، بطريق «مصر» ، كنتم أمرتم عبدكم هذا ، بإرسالها بكل إعزاز واحترام ، عند حضورها ، فها هي قد وردت الحرم المومي إليه، إلى «دمياط»، فأرسل الأغا صفاللي ( أبو ذقن ) ، بإركابه في قانجة ( سفينة خفيفة سريعة ) إلى استقامة طريقها لاستقبالها ، وجلبت بالعزة والاحترام إلى «مصر» ، وأنزلت في بيت مصطفى أغا الوكيل ، وأقيمت به عدة أيام ، تحت ضيافة حضرة وكيِّ النعم ، وأرسلت في هذه المرة إلى جانب "السويس" بالعزة والإكرام، مع إتمام جميع لوازم الأكل والشرب، مِنْ أموال وكيِّ النعم، وإعطاء ذهب بقيمة عشرة آلاف قرش ، وتخصيص محفة وحنتور لها وإركابها فيه ، وحرر إلى حسن أغا ، «محافظة السويس» ، أَنْ يركبها في غرفة سفينته، والحاصل أنَّهُ قد أتم الإكرام المتعلق بمولاي في هذا الطرف ، ثم سلم عبدكم هذا ، تحت ظلال وكِيِّ النعم ، سرجًا واحدًا وألف ربعية مصرية لعثمان أغا ، رئيس القهوجية ( سقاة البن ) ، الذي هو في صحبة الحرم المشار إليها ، مع عريضة مرسلة من عبدكم تبركا . وقد نقل جميع أحمال عبدكم الأفندي ( قبو كتخدا ) وأثقاله إلى «الإسكندرية» ، وأرسل الصراف قرة كخيا أيضًا ، على أن ينتظر في «الإسكندرية» ، لكن حيث لم يرد لحد الآن ، عثمان المضايفي ، الذي نحن في إنتظاره ، استمكث عبدكم الأفندي المومي إليه بمصر ، إلى اليوم، وهو خفيف الحاز ، وقد قمت بعرض ذلك لحضرة مولاي إحتياطًا ، وَإِنْ كان معلومًا عند وكيِّ النعم ، وحرر إلى «محافظ السويس» ، أن يرسل المضايفي المذكور ، إلى «مصر» بإركابه على الهجان في الحال ، عند ظهوره في جهة الطور ، أو في المحل الذي فـوقه المدعو « برأس محمــد » ، من غير أنْ

ينتظر إلىي وروده إلى السـويس . أن على « أغـا الدراملـلي » الذي كــان في محافظية « حنكة » فيما سبق ، وعثمان الكاشف ، وأحد رؤساء المغاربة ، كانت الوهابية حاصروهم على الوجه الذي يعلمه حضرة وكيُّ النعم ، فعبيدكم المومى إليهم ، لما فر مِنَ بمعيتهم من العربان ، منْ غير أَنْ يقدروا على المقاومة، أقام عبيدكم المومى إليهم ، في المحل المذكور محصورين مع جماعتهم ، وحاربوا أربعة أيام مع لياليها ، محاربة الأبطال ، لكن بسبب كثرة عدد الأعداء ، علموا أنَّهُم لا يقدرون على المقاومة ، لكن حيث لم يكن لهم نصير غير الله سبحانه ، قرروا بقراءة الفاتحة ، الإقامة في ذلك المحل ، ملاحظين أنَّنَا نموت هنا ونحن نحارب، بدل أنْ نسلم أنفسنا للأعداء كالحمير ، أو ندبر بالمحاربة أيضًا كيفية الخروج إلى سمت السلامة بوسيلة ، وفي أثناء ذلك ، حيث كان سبق أنَّ الأنفار الثلاثة ، منْ أمراء الوهابية المسلمين: إبراهيم بن عفيضان ، وصالح بن صالح ، وأحمد الحنبلي ، المحافظين «بالمدينة المنورة» فيما سبق ، حماهم عبدكم عشمان الكاشف المذكور ، في أثناء محاصرة «المدينة» ، وأبلغهم مأمنهم وأوصلهم إلى سمت السلامة ، فَكَأْنَّ هؤلاء قالوا الآن ﴿ هَلْ جَزَاء الإِحْسَان إِلاَّ الإِحْسَان ﴾ (١) ، وأرادوا حماية الكاشف المومى إليه وإرساله إلى سمت السلامة ، فاستصحبوه وشفعوا له عند السعود ، وأخذوا أوراق الأمان منه ، ولما أوصلوه إلى السعود ، أراد السعود هذا أخذ أسلحــة عببيــدكم المحصورين ، البــالغ عددهم مائة نفر وســـتين نفرًا واغتنام أموالهم ، وإرسالهم إلى جهة بغداد، فإذا ذاك أخذت الغيرة الألهية الكاشف المومى إليه ، وقال مخاطبًا للسعود نحن عساكر محمد على باشا ، لم نسلم طول عمرنًا أسلحتنا لأعدائنا بأيدينا ، ولا نسلمها الآن أيضًا ، لكن لكم أَنْ تأخذوها بعد أَنْ تقتلونَا فها نحن بين أيديكم ، على أَنَّهُ حيث كان لمحمد على باشا ، بدل إسم كل مِنَّا خمسمائة رجل ، بل ألف رجل ، مِنَ الرجال ،

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ، رقم (٥٥) ، آية (٦٠) .

يكون قتلنا كأخذ قطرة منْ بحر ، فانبسط السعود المذكور ، مِنْ هذه المحاورة ، وقال : « لو خـليت سبـيلكم نحو «المدينة» ، و«مكة» ، تأتون إلـي نحوي تكرارًا لأجل المحاربة» ، فاستكرى جمالاً وهجانا للأنفار المذكورين مع رؤسائهم ، وزودهم بما يلزم مِنَ المأكول والمشروب ، وأعطاهم تذكرة المرور والتصريح بالسفر لهم ، مع إعطاء كتاب من مجلد واحد على مذهبهم ، زعمًا منه بِأَنَّهُم عند اجتماعهم بكم يا مـولاي تقرؤونه وتنتصحون به ، والحاصل أَنَّهُ قد أوصلهم جميعًا بسلامة الله ، إلى «بغداد» ، فأرسل «والى بغداد» ، أسعد باشا ، لاستقبالهم مضيفًا ( مهمندار ) خاصًا ، واستجلبهم إلى داخل «بغداد»، بكل إعزاز ، واحترام ، واستمكثهم هناك مدة تتراوح بين خمسة أيام وعشرة أيام ، وأعطى لكل منهم مقدار من الكساوى والمصروفات ، ورتب لهم ضيافات كاملة ، وأبرز الإخلاص والدعاء بالخير لمولاي ، وخلاً ما قام به الوزير المشار إليه ، من حسن الترحيب بهم ، قام أهالي بغداد صغارًا وكبارًا ، بالدعاء والثناء قائلين نصرك الله يا محمد على، أنت «فاتح الحرمين» ، وحيث أَنَّ بعض أهالي «بغداد» ملاحدة معتزلة علوية ينكرون من سوى على كرم الله وجهه من ساداتنا الصحابة ويسبونهم ، وأَنَّ هؤلاء من سكنة «بغداد» ، متفقون مع العجم ، ومنطوون على حبهم ، قام عبدكم عثمان الكاشف بالمعاشرة مع هؤاء الذين هم على منهب العجم عندة أيام ، لكونه رجلاً رشيدًا واعيًا ذا نباهة ، وتحادث معهم في شأن الوهابية ، فعلم الكاشف المومى إليه برشده وكياسته من المحادثة معهم ، أنَّ قبر حضرة سيدنا الحسن الأكبر # ، مِنْ أنجال على # ، الذي يعتقده العجم ، ومرقده الذي بين «البصرة» ، و «الكوفة» ، قد كان شاهات العجم أرسلوا غالب هذا المقدار العظيم منَ الجواهر الثمينة الشريف المبارك المذكور وسلبوه ، يرهف شاهات العجم الآن أسنانهم الموجودة فيه ، وأنَّهُ حيث نهب أبناء السعود ، في العام الماضي المشهد نحو السعود ، ويستمنزلون اللعنات عليه ، حتى أنَّ شاهات العجم يدعون دعاءً خيريًّا بالنصر لحضرة مولاي ، وقد سمع الكاشف المومي إليه أيضًا ، كان

السعود كما خرجت «المدينة» ، و«مكة» ، منْ يده أرسل سفيرًا خاصًا إلى شاه العجم بهدية وافرة ، وطلب أن يصالحه ، واستنجد منه ، وطلب أنْ يرسل عساكر لإمداده ، فإذا ذاك ضبط شاه العجم الهدية ، وطرد السفير في الحال ، وأرسل معه خبرًا إلى السعود قائلاً له : « أَنَّهُ سيلقى السعود إنْ شاء الله تعالى كل ما يستحقه منَ البلاء ، منْ يد محمد على باشا » ، والحاصل يا مولاى ، أَنَّ حضرة « والى بغداد » ، استكرى جمالاً لعثمان الكاشف هذا ، وعلى أغا، ومن معهما من الأنفار ، البالغ مجموعهم إلى مقدار ثمانين شخصًا ، وسيرهم بكل إعزاز وإكرام ، لإيصالهم إلى «الشام» ، وأرسل الرئيس المغربي توا إلى « جدة » بطريق الـشط ، لكون جماعـته مشاة ، وأما عبـيدكم الذين سلكوا طرق «الشام» ، فحينما تقربوا من « وادى قلة » ، الواقع بمسافة ست مراحل من َ «الشام» ، هاجمهم قبائل العربان ، المستقرين هناك، وعلى ما يقال، أنَّ هؤلاء بطن كبير، يسمى فارس، جروا وكانوا في الأصل من العشائر النازلين ، حول «بغداد» ، وأنَّ «والى بغداد» الحالى ، عدوهم ومعارضهم ، حتى أنَّهُ استصحب سائر القبائل ، وأجلى هؤلاء منْ «بغداد» ، فاضطروا أَنْ يأتوا إلى ذلك الوادي ، وأَنْ يستقروا به ، وتابعوا السعود ، خوفًا منْ عدوهم ، بالمعاهدة معه اضطرارًا ، فلما رأوا مجئ عساكر وكيِّ النعم، منْ طريق «بغداد» ، ظنوهم من أعدائهم ، أو من عساكر «بغداد» ، فهجموا عليهم ، بإطلاق أعنة خيولهم وهجانهم ، منْ غير استعلام ، ولا سؤال ، وبادروا إلى الحرب ، فحوقل عساكر وكيِّ النعم ، وقالوا كم نلقى من البلايًا ، وَسَلُّوا سيوفهم ، وأسنتهم وأخذوا في الحرب دفاعًا ، فطيروا من رؤوسهم مقدار أربعة وعشرين رأسًا ، واغتنموا سبعة وثلاثين هجانًا منهم ، وغرقوا في «نهر الفرات» مقدار خمسة وعشرين نفرًا منهم ، وأهلكوهم ، فلما رأى القبيلة المذكورة، أنَّ هؤلاء لا يشبهون عساكر «والى بغداد» ، ولا يشابهون أعداءهم ، واقتنعوا بأنَّ هذا المقدار اليسير من العساكر ، قد يفني قبيلتهم على بكرة أبيهم إذا استمروا على الحرب، تقهقروا إلى نجعتهم

ومرفقهم ، وأفادوا الكيفية لرئيسهم ، فأرسل أربعة رجال من رجاله ، ليحققوا منْ أَيِّ ملة ، وَمنْ أَيِّ جنس هؤلاء العساكر ، ولما حضروا واستسلموا ألبس عثمان الكاشف ، كلاً منهم فرجية ، وقال لهم نحن مِنْ رجـال محمد على باشا ، وأفاد لهم ما جرى عليهم ، ثم أعادهم فبادر رئيس القبيلة المذكورة، إلى استقبال العساكر المذكورة بكل إعزاز وإكرام ، وإعطاء العليق ، والمأكول والمشروب ، وأراد أنْ يذهب بهم إلى نجعته لكنهم ما وافقوه على الذهاب ، ملاحظين عبويل نساء الذين قتلوا وصبيانهم ، بالنظر إلى ما سال منَ الدماء بين الـطرفين ، فتحـادثًا منْ بعد وأثنى الرئيس المذكـور كثـيرًا على مولاى قائلاً: « لم يكن انتصار محمد على باشا هذا ، ولا ابداؤه هذه المقدرة ، إلا بتأييد من الله ، وأنى للنوع البشـرى أن يتم ذلك بيده ، وأَنْ ينال مثله » ، فنصحه الكاشف المومى إليه ، نصحًا ، يسيرًا ، قائلاً له : « إبقوا على حالكم على الهدوء والسكينة ، ولا تتابعوا الوهابية مقدار ثلاثة أشهر ، فمولاي لابد وأَنْ يستولي على « ولاية الدرعيــة » أيضًا بمشيئة الله تعالى ، في تلك المدة ، ويضبطها ، وعند اجتماعي بمولاي إنْ شاء الله تعالى أترجى منه في حقـك ، حتى يكتب إلى دولتنا لاسـتصـدار أمر عـال ، خطابا « لوالي بغداد » ، لأجل عودتك إلى موطنك الأصلى ، فإذا ذاك تقدم من هنا ، ونذهب إلى ولايتك »، وكلمه كلامًا كثيرًا من هذا القبيل ، فقال الرئيس المذكور : طيب وهو كذلك ، والحاصل أنَّهُم أوصلوا عساكرنا إلى «ديار بكر» ، بأَنْ أعطوهم جـمالاً ودليلاً ، وأتوا منْ هـناك إلى «حلب الشهـباء» ، وَمِنْ هناك إلى «لاذقية» فباعوا حيـواناتهم بالمرفأ المذكور ، وركبوا السفينة ، ووصلوا إلى «مصر» ، وحيث أنَّ هذه الأنباء التي جرت عليهم ، كيفية غريبة جديرة بأن تدون في التاريخ ، وأَنَّ تحريرها كما وقعت أمر غير ممكن أردنا إرسال الكاشف المومى إليه بحرًا إلى حضوركم العالى ، لكنه حيث خاف من السفر البحرى ، بسبب الأتعاب التي كابدها ، أرسلناه بُرا بالهجان ، وقد حررنا هذا القدر مِنْ تقريره، على أمل وصول مجمل الوقائع المذكورة على جناح السرعة ، إلى مقامكم العالى ، وأرسلنا ما حررناه بطريق البحر ، فعند وصول الكاشف المومى إليه ، تسألونه وتستفسرونه عن تفصيل تلك الأنباء ، وقد أشعرت هذا القدر ، لتحيطوا علمًا بهذا المقدار ، مِنْ تحرير عبدكم هذا ، فالأمر والإرادة لولى نعمتى ومولاى » .

#### في ٩ ذي القعدة سنة ١٢٢٨ هـ/ ٣ نوفمبر ١٨١٣ م .

« سبق أَنْ ذهب عبدكم وكيُّ أفندي ، إلى «الإسكندرية» ، لأجل تغيير الهواء ، كما يعلم ذلك حضرة ولى النعم ، وحيث وافق جو «الإسكندرية» لمزاجه ، استعاد الصحة والعافية ، ولله الحمد ، ببركات دعاء وكيِّ النعم ، ولما بلغ إلى سمع عبدكم هذا ، أنَّهُ ورد إلى «مصر» ، ليباشر أعماله في مصلحته، مِنْ فرط غيرته ، وكمال صداقته ، حرر مِنْ صوب عبدكم إليه ، أَنَّهُ لا مانع منَّ إقامته في «الإسكندرية» ، إلى أنْ يستعيد صحته ، حق الاستعادة ويصبح سالم المزاج كما ينبغي فأنهى الأفندي المومى إليه ، إلى صوب عبدكم هذا ، رجاءه أَنْ أكتب لله وفي الله عند تحريري عريضتي إلى تراب أقدام مولاي ، أَنَّهُ يُعرض شكره ومحمدته قائلاً: ﴿ أَنِّي أُقَـبِّلُ قدمي مولاي المباركتين ، وكنت أموت إلى رحمة الله ، من هذا المرض ، لولا مولاى ، فبمجرد الدعاء الخيرى منْ حضرة مولانًا ، في حق عبده هذا ، خلصني الله سبحانه من الممات ، وحيث أنَّ «محافظ دمياط» ، محمد أغا ، يستعيد صحته يومًا فيومًا بحمد الله تعالى ، يقبل هو أيضًا أقدام وكيِّ النعم ، وفي الخطاب الوارد إليه من خازنه ، الذي كان أبقاه «بدمياط» ، وكيلاً عنه ، أفيد أنَّهُ ورد ببشارة إبقاء وكيِّ النعم ( في وظيفته ) إلى «مرفأ دمياط» ، ثمانية عشر ساعيًّا مِنْ سعاتكم المتنكرين ، وحيث كان الأربعة عشر منهـم مِنَ «الاستانة» ، وإن كان الأربعة الآخرون مِنَ الجيش الهمايوني استوقف جميعهم في المحجر الصحى «بدمياط» ، وأنهم لما سئلوا عـما إذا كان معـهم أخبار ، أفادوا أنَّ على باشـا قارصلي « والى الروم

ايلي » عزل ورفع عنه القلم والطوغ ( أكليل رتبـته ) ونفي إلى « جزيرة لمين » (هكذا) ووجهت ولاية « الروم إيلي » لعهدة بهرام باشا ، وأَنَّ حضرة الصدر الأعظم ، يقيم في صحراء نبشى مع رجال دائرة القصر الملكي ( أندرون ) ، فقط ، وعين مالك باشا ، وباشا يزرب ، وباشا أيبك ، جميعًا لمعية بهرام باشا، وعين المشار إليه ، قائدًا عامًا ، ( سر عسكر ) ، على الجيش الهمايـوني، فهؤلاء عينوا ، هكذا مِنْ جـانب ، وعلى باشا «والى بوسنة» مع عساكرها من جانب آخر ، وحافظ على باشا ، «محافظ ودين» من جانب آخر، ومعه اتباعه، وأمراء المقاطعات، والحاصل أنه قــد وقع الزحف إلى «بلغراد» منْ ثلاثة جوانب، بترتيبات كلية ، وجرى الهجوم والحصر والتضييق، كما ينبغني ، وربما يكون أنَّهُ قد تم الفتح بأيديهم لحد الآن ، وكان « بيلق أوغلى " في جهة (إسماعيل) في حالة الفرار منذ سنة ، ولما ورد الشقى المذكور ، ومعـه عدة منْ رجال عصـابته إلى جهة ( ولى أورمــان ) ، قتله مع عصابته قائمقام شمني ( عين أعيانها ) ، وأرسل رءوسهم المقطوعة إلى المعسكر ، وأرسلت من هناك إلى «الآستانة» ، وقائد «صربيا» قرة يوركي ، هرب مِنْ «بلغراد» ، وذهب إلى جهة «قرة طاغ» ( الجبل الأسود ) ، وحيث صدر الأمر المقضى في حق وكيِّ باشا «محافظ دوريك» ، ألقى القبض عليه الباشا البابا ، وقتله ، وأرسل رأسه المقطوع إلى «الآستانة» ، بالنظر إلى حكاية السعــاة المذكورين ، وقــد قمنا بعــرض هذه الأنباء كلهــا ، لمقام حــضرة وَلَىِّ النعم، على أَنْ تكون منْ قبيل الأخبار ، وإن لم تتحقق صحتها ، أم عدم صحتها ، عند عبدكم هذا ، بصورة تقطع الشبهة ، ومع أوراق صفوتي أفندي المعهود ، ورد مكتـوب منْ على أغا صـادق ، أغا زادة ، إلى صـوب عبـدكم ، ومضمونه أنه بالنظر إلى ما بلغ ، إلى سمعه قد قتل على باشا ميه دلتلي خازن عمر بك ، ( خزينة دار ) ، وقد لا يكون هذا صحيحًا ، ولكن بالنظر إلى أوراق الحوادث الواردة ، من الأفندي المومي إليه، والى المعاملة السلطانية ، مع الوزير المشار إليه ، لا يستبعد على مقتضى عقلية العثمانيين ، أنَّ يكونوا لحسوا البك المومى إليه لعقل عسل خفية ، على أمل إيقاع أمر في حق الوزير المشار إليه بتلك

الطريقة . لكن الوزير المشار إليه ، يقظ واع يتحسس فلا أدرى أنَّ البك المومى إليه ، كان انخدع بعسل العثمانيين، أم أصيب بما أصيب به لمصلحة اقتضته ، وهذا التفيصيل لم يكتبه صادق أغا زاده ، وإنما استنتجته بعقلي القياصر منَّ كتابة الصفوتي ، والعلم عند الله ، هل هذا صحيح ، أم غير صحيح ، وقد أرسل مكتوب على أغا هذا أيضًا ، إلى مولاى ، وَمنَ المعلوم عند حضرة وَلَىُّ النعم ، مبلغ رغبة البكباشي حاجو في المجئ إلى مصر ، وقد تكرر منه ، طلب ذلك عدة مرات ، ففي هذه المرة، قد وردت عريضة منه يفيد فيها ، إفادة قطعية ، أنَّهُ يحضر إلى «مصر» فجاوبه عبدكم هذا بلهجة قطعية أيضًا ، قائلاً: « إنِّي لا أقدر على الإجابة لطلبك هذا ، على وفق إرادة ، ولى النعم لوجود مولانا صاحب الدولة ، في الحجاز ، وقد أومأت إلى ذلك ، ليكون معلوما لولى النعم ، سبق أن عرض ورود عبدكم محمد أغا ، المأمور «بسنار» ، وجلبــه إلى «مصر» ، فــها هو ، قــد أرسل بالذات إلى طرف حــضرة وكيِّ النعم ، بعد أَنْ مكث «بمصر» عدة أيام ، وعند وصولوه بمنه تعالى ، تكون تقاريره معلومة لوكيِّ النعم ، بعينها مشافهة ، وعبدكم محمود بك يمسح وجهه وعينيه، بكل أدب بتـراب أقدام حضرة مولاي خاصة ، فـعرضنًا ذلك أيضًا ، فالأمر والإرادة لمولاي " .

في ٩ ذي القعدة سنة ١٢٢٨ هـ/ ٣ نوفمبر ١٨١٣ م .

الختم عبده محمد ( هو كتخدا محمد على باشا بمصر )

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>(</sup>۱) الإفادة عن أسر بعض القوات ، على يد القوات السعودية ، وإرسالها إلى «بغداد» ، ومنها إلى «الشام» .

<sup>(</sup>٢) الإفادة عن أسر «عثمان المضايفي»، واستعجال إرساله ، وانتشار مرض الطاعون «بجهات مصر».

<sup>(</sup>٣) إجراء تغييرات في «مناصب الولايات العثمانية» .

#### وثیقة رقم (۳۳)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٤٩) .

تاريخهــــا: ٢٢ ذي القعدة ١٢٢٨ هـ / ١٦ أكتوبر ١٨١٣ م .

موضوعها: حول تحرك محمد على ، «بالحجاز» ، واستجلاب بعض قبائل العربان .

« مِنْ : محمد بك كتخدا بمصر :

« إلى : محمد على باشا «بالحجاز» .

" إِنَّ الله جلت قدرته ، وعلت عظمته ، مولاى وكي النعم ، الرحيم الشيم ، صاحب الدولة والعناية ، والعاطفة ومزيد الأبهة ، وأدام إقبال دولته وأبهة إجلاله وصولته ، إلى يوم الحشر والنشر ، وثبت ظلال نعمه على مفارق عبيده ، وقهر أعداء مولاى وحساده السيئ الطباع ، وبددهم آمين بحرمة ذاته المجيد ، بينما نحن كنَّا منتظرين إلى شرف طلوع خبر حضرة وكي النعم ، غاية الانتظار ، كانتظار شهر العيد ، إذ ورد بمزيد الشرف أمر وكي النعم السامى ، المتفضل بإرساله في هذه المرة مع أربعة أنفار من الهجانة ، بحمد الله سبحانه ، واطلع ذهن عبدكم على ما حوته من البشائر ، ذات آيات الكرامة، فبلغت تحايا حضرة وكي النعم المودع بتبليغها ، لعهدة عبدكم ، إلى حضرات أصحاب السعادة الباشوات ، وحضرات الأنجال الكرام ، وعبيدكم رؤساء البوابين الأغوات ، وسائر عبيدكم صغارًا وكبارًا ، فردًا فردًا ، فطرأ عليهم من فرط سرورهم حزن عرض وبكى كل شخص منهم من صميم قلوبهم ، على افتراق

وكيُّ النعم ، وختم المجلس بالدعاء منَ الله سبحانه ، جامع الشتات المشتاقين ، أَنْ يعيد مولانًا بالسلامة ، وأَنْ يديمه لعبيده على التأييد . وأوصلت خطابات عنايتكم المرسلة ، إلى طرف السيدات وليات النعم ، صاحبات الدولة ، حرم معاليكم ، فردًا فردًا ، وأخذت عرائض الشكر ، كما يلزم منْ طرف سيدتينا الحرمين المشار إليهما ، وقدمت إلى تراب أقدام وكليِّ النعم ، في عريضة عبدكم هذه ، وحيث أن صفوف عبيد وكيِّ النعم جميعًا ، ذكورًا ، وأناثًا ، في صحـة ، ولله الحمد ، مع مـداومتهم على الخـدمة والدعاء الخـيري لوكيِّ النعم ، فالله سبحانه بحرمة كبريائه ، وعظمته أدام مولاي وحفظه لعبيده ، وحفظ عبيـده الأخيـار أيضًا ، لمولاي آمين ، يا مـعين ، وحيث أفــدتم في إرادتكم السنية، أنَّ عبدكم كاتب الديوان ، قد عينتموه قائدًا على ألفين من الفرسان والهجانة ، وأرسلتم عبدكم الأفندي المومى إليه برًا ، بتجهيزه من « ينبوع البحر الأحمر » ، لأجل استقبال «والى الشام» ، و«الحجاج» ، من مسافة عشر مراحل ، من القيام وللاتيان بهم مصحوبين بالسلامة ، وأَنَّ مولاي قد عقد النية على السفر من « ينبوع البحر » توا إلى « جدة » وَمن هناك إلى « مكة المكرمة » فالله سبحانه نصر حضرة مولاى ، حيثما توجه وستره وأبهجه أينما كان ، آمين ، بحرمة النبي العربي الأمين ، وحيث أمرتم بنقل ذخائر كثيرة إلى « مرفأ السويس » وخزنها هناك ، في صدد بيان كومة القمح ، في غاية من القلة في تلك الحوالي ، استجلب في الحال مشايخ «قبيلة الهنادي» ، إلى مقام عبدكم وبوشر أمر نقل هذا الـقمح ، بكل اهتمام ، وخلا ذلك سير في الحال، إلى طرف نجلكم صاحب العطوفة ، إبراهيم باشا ، هجان خاص ، وأخطر وأشعر من طرف عبدكم ، بأنْ يسارع إلى نقل وإيصال أجناس الغلال المرتبة ، «لمرفأ القصير» ، ولا سيـما القمح ، بكثرة في أقرب آن ، وحرر إليه سلام وكيِّ النعم ، فلا تشكو يا مولاى ، أنَّ المرفأين المذكورين سيمتلئان بأنواع الغلال ، ولا سيما بحنطة كشيرة ، إنْ شاء الله تعالى ، في عهد قريب ،

ببركات أنفاسكم العالية ، وحيث أمرتم أيضًا بإرسال ساعيين اثنين ، إلى صوب معاليكم منَ السعاة الموجودين ، في هذا الطرف بناء على إرسال ما عند وَلَيُّ النَّعِم ، من عبيدكم السعاة لمصلحة مستعجلة إلى «الآستانة» ، من ذلك الصوب ، أرسل أربعة أنفار ، منْ عبيدكم السعاة مع عريضة عبدكم هذه ، بإعطاء منصروف اتهم السفرية ، مع زيادة من هنذا الطرف ، وسيروا بطريق البحر، إلى صوب وكيِّ النعم ، واستوقف وقــتيًّا الهجانة الواردة منْ طرفكم ، عدة أيام هنا ، احترازًا عن إعادتها من غير فائدة ، على ملاحظة أن نحرر عند إعادتها خبرًا شافيًا ، فيما إذا ورد خبر شاف ، مِنْ جهته ، وقد رأى « أحمد أغا الرزاز " « القوالة لِي " أمر وكِيِّ النعم ، المحتوى على لزوم أنْ يتصرف إلى صفوتي أفندي ، فعلم مضمونه ، وأعطى المكاتيب المرسلة إلى الأفندي المومى إليه ، وأخـذ أجوبتها منه ، وأرسلها إلى الحـاج عشـمان أغا ، أمين جـمرك «الإسكندرية» ، وحيث أرسل خطاب وكليِّ النعم ، المرسل إلى أحمد أغما المذكور ، معها أيضًا ، أرسل جميع ذلك إلى مقامكم السامي ، طَيّ عريضة عبىدكم هذه ، فيحيط حضرة وكيُّ النعم علمًا بما يحتويه ، فردًا فردًا ، عند شمول نظر رحمتكم ، وإطلاعكم على محررات الكاتب المذكور ، أنَّ الحاجب الداخلي عند حضرة «والى بغداد» ، خرج إلى «دمياط» ، على أنْ يأتي إلى مولای ، بتحریرات یحملها، وحیث لزم توفیقه واستمکانه فی «دمیاط» ، للسبب الذي تعلمـونه ، طلب منه تحريرات الوزير المشار إليـه ، فأصر على أَنْ لا يعطيها لأحد ، بل يسلمها بيده ، ولما استعلم منه بيان مأموريته ، بصورة إجمالية أبَى عند بيانها أيضًا ، وقال إنِّي أفيدها شفويًّا «بمصر» ، ولم يمكن الاطلاع على شيء منه ، فعند ختام ميعاد توقيفه هناك ، وإخلاء سبيله ، يجلب إلى «مصر» ، وأبادر في الحال إلى عرض ما يستصحبه من المحررات ، وإنهاء ما عنده من الأخبار ، إلى حضرة مولاى ، مكث صاحب العطوفة إبراهيم باشا ، نجل مولاي ، عدة أيام في «مصر» لأجل حسابات الصعيد ،

لكن حيث اقتنع بأن الحساب المذكور يطول، مع كون الموسم موسم الزراعة في الصعيد ، خاصة لم يجوز البقاء في «مصر» ، وسار إلى الصعيد ، واستصوب تعيين الدواتدار بك ( السكرتير ) ، ناظرًا على المعلمين ، فبوشرت المحاسبة ، حين ظهـر أَنَّ مطلوبنَا منْ حساب سـنة أربـع وعـشرين وخمس وعشــرين(١١) ( ومائتين وألف ) ، ألف كيسة وثلاثمائة كيسة نقدية ، مع ثلاثمائة وخمسة وخمسين قـرشًا ، وعشرين بارة فمطلوبنًا من حـسابات السنين المذكورة ، من حيث المجموع ثمانية آلاف ، ومائتان وستة وثلاثون كيسة ، مع ثلاثمائة وخمسة وخمسين قرشا ، وعشرين بارة ، ولكن بناء عملي أنَّ هذه المحاسبات نظر فيها «بمصر» ، وأنَّ نجلكم الباشا المومى إليه ، يراجع صورة المحاسبة تكرارًا في الصعيد ، ويطبق الرجعات المعطاة بتلك المحاسبة ، يحتمل أنْ تصل المطلوبات إلى أكثـر من القدر المبين ، وحيث أنَّ مبلغ ســـتة آلاف ومائة وست وأربعين كيسـة ، مع أربعمائة واثنين وأربعين قرشًا، وخـمس عشرة بارة ، منَ المبالغ المذكورة في الصعيد ، أرسل دفتر محاسبة ذلك المبلغ ومفرداتها إلى نجلكم الباشا المومى إليه ، فيحصل تلك المبالغ في الصعيد، وأُمًّا مبلغ ألف وثلاثمائة كيسة نقدية ، منْ هذه المبالغ ، ففي «بني سويفه» ( وِفي الأصل بني سويف ) ، فَأَىُّ مقدار مِنْ هذا المبلغ ، يــبرزون أوراق الرجعة عنه يخصم من الحساب ، وقد تقرر ضم ما عدا ذلك إلى حساب سنة سبع وعشرين(٢) ، وأَمَّا مبلغ سبعمائة واحد وأربعين كيسة نقدية ، مع أربعمائة وثلاثة عشر قرشًا ، وخمس بارات ، منَ المبالغ المذكورة ، ففي مصر، فأربع وثمانون كيسة ، منْ هذا المبلغ ، في ذمة « قاسم أفندي » ومقدار مائة كيسة منه تقريبًا في ذمة ، معلمي المعلم نصر ، وقد تعهد عبدكم المعلم غالي ، بالمطلوبات الباقية ، فعند

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۶ - ۱۲۲۰ هـ / ۱۸۰۹ - ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۲۷ هـ/ ۱۸۱۲ م .

إجراء محاسبته مع خزينة وكيِّ النعم ، يحسبها منْ حسابه ، وَبمَا أَنَّ هذه المحاسبات ، سوى محاسبات سنة سبع وعشرين ، فَإِنْ كان يوجد ما وصل إلينا من مطلوبات "بني سويف" السالفة الذكر، فعند إبرازهم الرجعة (الوصل)، يخصم ذلك المقدار من حسابهم ، وَإِنْ لم يوجد عندهم رجعة ، تفيد الدفع ، يطلب منهم مطلوب ولى النعم تمامًا ، منْ غير شبهة ، ولكن يا مولاي علم عبدكم الآن ، أنَّ طائفة المعلمين، لا يريدون قطع حساباتهم بالمرة، كما كنتم يا مـولاى تقولون ذلك دائمًا ، منْ قبـيل إبراز الكرامة ، وقد أشرت إلى هذا تصديقًا لحضرة مولاى ، في هذا الكشف والكرامة ، فَيَا مولاى أنَّ عبدكم « الدواتدار بك » يقبل بشفاه الأدب تراب أقدام ولى النعم ، ويمسح وجهه وعينيه بذلك التراب المبارك ، أن سفينتكم منْ طراز « بريك » ، التي سيرت فيما سبق لحمولة القمح ، الذي أنعم به وكيُّ النعم ، على فقراء ، « قوالة » قد فرغت حمولتها في « قوالة » ، وسارت منها إلى «طاشوز» ، وأخذت مقدارا من حمولة الأخشاب ، والحطب ، والزفت ، وأعادها « أغا قوالة » ، بوضع مقدار من قنابل المدافع فيها ، فأتت إلى «الإسكندرية» ، وقــد حضرت ســفينة منْ « مــالطة » إلى « الإسكندرية » في تسعمة عشر يوما ، وحيث أنَّ الترجمان بغوص ، كمان في « الاسكندرية » سألها عن الأخبار ، فأفادت أنَّ مرض الوباء ، قد زاد من « مالطة » وأنَّ أثمان الذخائر ، أخذت ترتفع وتتزايد يومًا فيومًا ، وأَنْ لا خبر سوى ذلك ، فعرض هذا على مولاي، فالأمر والإرادة في كل الأحوال لمولاي » .

> الختم عسدہ محمسد

#### ( وفي حاشية المكاتبة المذكورة )

« مولای وافر المراحم: فقد حرر فی عریضتی السیدتین ، حرمی مولانا قد أرسلتا علی عریضتی ، لكن حرم مولای فی ( سرایة ) الأزبكیة ، بعثت أمرًا و خبرًا ، إلی عبدكم هذا ، مع كتخدا الحرم ، أنّه حیث لم یسبق أصلاً أنْ أكتب عریضة لمولای ، أتأدب وأستحی ، مِنْ أن أكتب فی هذه المرة أیضًا ، فلیكتب الكتخدا بك ، فی عریضته سلامًا مِنّی وشكرًا ، وَأَنّی أُقَابًلُ قدمی مولای المباركتین ، وهكذا فلیكتب ، فعلیه أعرض ذلك علی حضرة مولای ، فالأمر والإرادة لمولای » .

الختم عيده محمد

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>•</sup> طلب محمد على إمداده بالغلال ، أثناء وجموده بالحجاز ، كذلك تشرح المكاتبة كيف أنَّ «محمد على» كان يتابع «أحوال مصر» ، بكل دقة ، أثناء فترة تغيبه بالحجاز .

<sup>•</sup> حول تحرك محمد على في «الحجاز» ، أنظر : ابن بشر ، جد ١ ، ص ٣٣٨ - ٣٤٠ .

<sup>•</sup> الجبرتي ، عبد الرحمن بن حسن ، المصدر السابق ، طبعة المطبعة الشرفية ، ج ٤ ، ص ١٩٢ - ١٩٣ .

#### وثيقة رقم (٣٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٥٣).

تاريخه\_\_\_\_ا: ٢٨ ذي القعدة ١٢٢٨ هـ / ٢٢ ديسمبر ١٨١٣ م .

موضوعها: الأخبار عن كيفية معاملة القبائل العربية ، الموجودة في حوالي «الطائف».

« ليحى حضر مولاى ، صاحب الدولة والعناية والعطوفة والمرحمة ، وكيُّ النعم ، الكريم الشيم ، في مسند مشيرته العليا ، بالدولة والإقبال ، فعريضة عبدكم الصادق الطوية ، أنَّهُ قد اهتم ، بتجمع عربان القبائل ، الموجودة في حوالي «الطائف» ، اليوم ، وسعى فيه سعيًا حثيثًا ، على الوجه الذي سبق عرضه ، على مقام وكيِّ النعم ، لكن حيث لم يمكن ورودهم على الوجه ، الذي كنًا لاحظناه ، فذاكرنا مع داعيكم « الشريف راجح » ، وارتأينًا ، إعطاء ريالين لكل من العربان سلفًا ، والتعهد معه الآن بإعطاء ، خمس ريالات ، لكل منهم في « تربة » بمعـرفتـكم ، وبمعرفـة الشريف المومي إليـه ، على أنْ يحضر مشايخ العربان جميعًا ، في « غزوة تربة » ، حتى يجمع مقدار أربعة آلاف ، أو خمسة آلاف ، منْ قرابات العربان ، بهذه الوسيلة ووجدنًا هذا التصور ، أقرب إلى الملاحظة ، فعليه قد استجرئ ، على تحرير عريضة خادمكم ، لمجرد إفادة كيفية الحال ، وقدمت إلى مقام وكيِّ النعم ، مع عبدكم حسن أغا لاظ ، البكباشي الإحتياطي ، بمعية عبدكم طوسون أغا ، زعيم زاده، المأذون له بشلاثة أيام ، لأخل الذخائر في هذه المرة ، فَإِنْ كان هذا التصور يوافق رأيكم العالى ، عند حصول السعد بوصولها ، بمنه تعالى ، وإحاطة علمكم الأصفى بهذه الكيفية ، أرجو هممكم الجليلة الأصفية ، فى إرسال مقدار كاف ، مِنَ المبالغ الوافية ، فالأمر والإرادة واللطف والإحسان ، فى هذا الشأن ، وفى جميع الأحوال ، لحضرة مولاى ، صاحب الدولة والعناية ، والعاطفة والمرحمة ، وكي النعم ، الكريم الشيم » .

#### حاشسة

« مولاى صاحب الدولة ، وكي النعم . إذا سألتم عن أحوال هذا الطرف ، فمنذ ثلاثة زيام ، لم يعط للعساكر تعيينات ، ولا للخيول عليق ، لكن أعطى أمس عشرون درهمًا فقط ، مِنَ العجوة ، لكل شخص فبادرنا إلى إخباركم ، بإفادة الحال ، فاللطف والعناية والإحسان ، منوطة بشيمة عنايتكم » .

في ٢٨ ذي الحجة ١٢٢٨ هـ/ ٢٢ ديسمبر ١٨١٣ م.

عبدكم طوسسون أحمسد

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

طُوسون باشا ، يخبر والده عن الأسلوب الذى إرتأى أنَّهُ أسلوب ناجح فى استـجلاب قلوب العربان ، وضمهم إلى قواته ، بإغداق الأموال عليهم .



# الفصل الثاني

(۱۲۱۹ه/۱۲۲ دیسمبر۱۸۱۳ - ۱۳ دیسمبر۱۸۱۶)



# وثيقة رقم (١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٥٥).

تاریخه ... ا: ۹ محرم ۱۲۲۹ هـ / ۱ ینایر ۱۸۱۶ م .

موضوعها: طلب « طوسون باشا » الإمدادات ، حتى يمكن التحرك من « كلاخ » إلى « تربة » .

" ليحى حضرة مولاى صاحب الدولة ، والعناية والعاطفة والمرحمة ، وكي النعم الكثير اللطف والكرم بالدولة والإقبال ، فعريضة عبدكم الدائم العبودية . أنّه قد استشرنا في كيفية حركتنا في هذه المرة ، إلى " تربة " مع عبيدكم الأغوات ، رؤساء الأدلاء (دليلان) ، وحملة البنادق (توفنكجى) ، ومع عبدكم الشريف راجح ، وحيث أنّ المسافة من "كلاخ "(1) محل إقامتنا اليوم ، إلى "تربة" ، أربع مراحل ، يسير مشاة العساكر ، فإذا كانت إقامة كل شخص في موضعه اللازم ، تحتاج إلى يوم واحد ، تبلغ المدة إلى خمسة أيام، مع أنّ العليق المأخوذ من القافلة الواردة إلى "الطائف" ، نفد يوم الجمعة ، قبل يوم من تاريخ هذه العريضة ، ولم يبق من البقسماط ، إلا ما يكفى ثلاثة أيام ، وبالنظر إلى القائمة ، الواردة مِنْ أمين النزول ، قد وردت مع القافلة الواردة في هذه المرة ، مأتان وستة وثلاثون أردبًا ، من الشعير ، والفول ، ومأتان في هذه المرة ، مأتان وستة وثلاثون أردبًا ، من الشعير ، والفول ، ومأتان والعساكر يوميًا ، مقدار مائة وخمسين أردبا ، لا يكون ذلك المقدار عليق والعساكر يوميًا ، مقدار مائة وخمسين أردبا ، لا يكون ذلك المقدار عليق والعساكر يوميًا ، مقدار مائة وخمسين أردبا ، لا يكون ذلك المقدار عليق

<sup>(</sup>۱) كلاخ : قرية فى وادى كــلاخ ، مِنْ قرى الحمية مِنْ «عــتيبة» ، فى «إمارة الطائف» . مــقدمة ، ق (۲) ، ص ۱۰۵۳ .

يومين ، وإذا حسب البقسماط مقايسة ، يكون هذا القدر كافيًا لستة أيام ، وحيث لا نعلم مـقدار الذخائر التي ترد مع القافلة ، التي تأتي بعــد الآن بقينًا جميعًا في حيرة ، بشأن حركتنا ، فإذا سرنا إلى «تربة» ، بعليق يكفي أربعة أيام ، أو خمسة أيام فقط ، وببقسماط يكفي سبعة أيام ، أو ثمانية أيام فقط ، فعند ظهور إحستياجنًا إلى العليق والزاد ، يلاحظ حدوث حالة أخرى ، معاذ الله تعالى - سوى إتلاف الحيوانات ، فاضطررنا إلى إفادة الكيفية لمقامكم العالى ، فعليه أنَّ حركتنا مع عليق لأربعة أيام ، أو لخمسة أيام ، وبقسماط لسبعة أيام ، أو ثمانية أيام ، على المنوال المحرر ، أو بعليق وزاد لعشرة أيام ، منوطة بإرادة وَلَيِّ النعم ، فـــأرجو إشعـــار ما تأمرون به في حــركتنَا ، على أيِّ وجه كان ، إشعارًا سريعًا ، إلى طرف خادمكم ، وقد أخرت واستبقت هُنًا ، من أربعمائة جمل ، وسبعة جمال كانت استوقفت من جمال الكراء ، مائة جمل ، لأجل ذخائرنا الحربية ، والمهمات ، وسائر اللوازم الضرورية ، وأعيدت بقيتها البالغة إلى ثلاثمائة جمل ، وسبعة جمال ، وقد حررت عريضة عبدكم هذه ، لبيان ذلك ، وأرسلت إلى تراب أقدامكم ، مع عبدكم مصطفى جاويش ، من جاويشية الداخل عندنًا ، فالأمر والإرادة واللطف والإحسان ، عند حصول السعد بوصولها ، بمنه تعالى ، وإحاطة علمكم الأصفى بهاً ، وبسائر الأخبار والأحوال ، منْ تقرير عبدكم المذكور ، لحضرة مولاي صاحب الدولة والعناية والعاطفة والمرحمة ، ولى النعم الكثير الكرم » .

فى ٩ محرم سنة ١٢٢٩ هـ/ ١ يناير ١٨١٤ م . عبدكم طوسون احمد طوسون احمد الختم

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

طوسون باشــا ، يشرح لوالده الموقف المتــعلق بالذخائر والمهــمات ، وأَنَّ مــا أصبح لديه ، لا يكفى إلا لعدة أيام ، وطلب إمداده بكميات وافرة .

أنظر ، ابن بشر : جـ ١ ، ص ٣٤٠ .

# وثيقة رقم (٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٦١) .

تاریخه\_\_\_ا: ۱۷ صفر ۱۲۲۹ هـ / ۷ فبرایر ۱۸۱۶ م .

موضوعها: مكاتبة طوسون إلى محمد على ، بشأن عملياته ضد قبيلتى «بنى سعد» ، و «بنى ناصرة» .

« ليحى حضرة مولاى صاحب الدولة والعطوفة والجلالة ، وَلِي النعم ، الكريم الشيم ، بالدولة والإقبال ، والسرور والإجلال ، فعريضة عبدكم القديم العبودية ، أنّه قد وصل إلى أنامل التكريم ، أمر مكارمكم ، المتفضل بإرساله في هذه المرة لطفًا وإسعافًا ، مع عبدكم عباس أغا ، وأحاط علمًا بفاهيمه السنية ، فعلى ما سبق عرضه لمقامكم العالى ، قد وصل إلى «قرى بني سعد» ، عبدكم عابدين بك ، ومعه كنج أغا ، وسائر رؤساء القواد ، فجمع القبيلة المذكورة في حق «راجح» ، الذي يتجول في تلك الحوالى ، لإفساد قبيلتى : «بني سعد» ، وبني ناصرة ، ولسوقهم إلى طريق الضلال ، ودبر البك المومى إليه ، المسير والزحف ، إلى «راجح» المذكور ، وجماعته ، ولما بلغ هذا الخبر إلى سمع «راجح» المذكور ، فر مِنْ تلك الأنحاء ، ولم يكن التحقيق والتأكد بعد ، مِنْ محل اتجاهه في الهروب ، ولم يعلم أنه إلى عكن التحقيق والتأكد بعد ، مِنْ محل اتجاهه في الهروب ، ولم يعلم أنه إلى معد» بالأمس ، ويأتوا إلى «قرية صور» (۱) ، في مبدأ حدود ناصرة ، لجميع سعد» بالأمس ، ويأتوا إلى «قرية صور» (۱) ، في مبدأ حدود ناصرة ، لجميع

<sup>(</sup>۱) صور : من قرى وتدان ، مِنْ «بنى سعد» ، فى وادى نخب ، من إمارة الطائف ، مقدمة ، ق (۱) ، ص ۷۱۳ .

القبيلتين المذكورتين ، وقد سارع سلحدار عبدكم ، وسائر رؤساء الفرسان الذين كنت أرسلتهم إلى جانب « تربة » ، إلى معسكر طائفة الخوارج الكريهة المناحيس ، على ما بلغهم من الخبر ، لكنهم لم يجدوهم في مواضعهم ، فعادوا ووصلوا إلى طرف عبدكم ، وحيث بلغنا الآن ، أنّه تحقيق أنَّ طائفة الخوارج ، تحصنوا «بصور» و «تربة» ، قمنا من مرحلة «مظللة»(۱) (هكذا) ، ويوم تاريخ عريضة خادمكم ، استنادًا إلى التوفيق الإلهى ، وإمداد همم وكي النعم ، فنصل إلى الموضع الذي يدعى «دكيًا» ، ثم ننصب الخيام في اليوم الذي يليه «بقرية صور» ، ونوجه وجهة سيرنا ، متوكلين على الله إلى «تربة» ، مع استصحاب المومى إليه ، إلى القبيلتين المذكورتين ، وقد حررت عريضة عبدكم المخلص هذا ، لإعلام ذلك وإفادة الحال ، وقدمت إلى مقامكم عبدكم المخلص هذا ، لإعلام ذلك وإفادة الحال ، وقدمت إلى مقامكم العالى، منع إعادة عبدكم عباس أغا المذكور ، فالأمر والإرادة في هذا الشأن ، وفي سائر الشئون ، وعند حصول السعد بوصولها ، بمنه تعالى ، وإحاطة علم ولي النعم ، بالأحوال الجارية ، مع تقرير الأغا المذكور ، لحضرة مولاى صاحب الدولة والعناية ، والعاطفة والجلالة ، وكي النعم الكريم الشيم » .

في ١٧ صفر سنة ١٢٢٩ هـ/ ٩ فبراير ١٨١٤ م .

عبدكم **طوســون احمــد** ختم

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>● `</sup>متابعة حركة «الشريف راجح» ، ومحاولة حصره ، في إحدى القريتين ، « صور » أو « تربة » .

أنظر: ابن بشر، المصدر السابق: جـ ١، ص ٣٤٠ – ٣٤١.

<sup>(</sup>١) مظللة : انظر ، مقدمة ، ق (٢) ، ص ١١٩٠ .

## وثيقة رقم (٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر برا .

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٢).

تاريخهـــا: ٢٣ صفر ١٢٢٩ هـ / ١٤ فبراير ١٨١٤ م .

موضوعها: الأخبار عن طاعة بعض «مشايخ بنى سعد» ، وإيكال أمر معاقبة البعض الآخر ، إلى «الشريف يحيى» ، وطلب بقسماط وعليق.

« ليحى حضـرة مولاى صاحب الدولة والعناية والعــاطفة والجلالة ، وَلَىُّ النعم ، الكشير الكرم ، بالدولة والإقبال الأبدى ، والأبهة والإجلال السرمدى. فمعروض خادمكم الصادق في الخدمة ، أنَّـهُ قد وصل خطاب كرمكم وعطفكم مع المبالغ المعلومة المقدار ، والكسوة ، وأحاط عبدكم علمًا، بمفاهيم أمر وَلِيِّ النعم ، فعلى ما سبق عرضه لمقامكم العالى ، عند وصولنًا إلى قرية مظللة ( مظلة له ) ، تعهد جميع «مشايخ بني سعد» ، الذين كانوا يطلبون الأمان ، بمجيئهم إلى طرفنًا ، عند دخولنا « قرية صور » ، التي هي في الأمام ، ولكن عند وصولنًا إلى «قرية صور» ، حسضر «مشايخ بني سعد» ، وتخلف سواهم عن الحـضور ناكثين تعـهدهم ، باقتـراف الكذَّب ، بيد أَنَّ إضاعة الوقت مِنْ طرف جيشكم الجسيم الباسل ، لتأديب مثل هؤلاء الحشرات منَ العربان ، تؤدى إلى تعطيل سائر مصالحنًا ، التي هي أهم وأقدم ، وتبعث إلى نقص الذخائر ، فذلك قد عهد على مقتضى الحال ، أمر تأديب هؤلاء الناقضين لعهودهم ، وأمر معاقبتهم وانتهاب أموالهم ، إلى حضرة صاحب الدولة : «الشريف يحيى» ، بالتحرير إليه ، مع إرسال كشف عن أسماء الذين حضروا لدينًا ، إلى جانب المشار إليه ، فاستصحبنًا هؤلاء المشايخ ، الذين حضروا لدينا ، مع جماعتهم ، وعطفا لجام السفر ، وعنان الرحيل ، نحو

"تربة" ، متوكلين على الله ، باستصحاب الجيش المنصور ، يوم الإثنين ، يوم تاريخ عريضة خادمكم هذه ، وقد صار إشعار ذلك باعثًا على تحرير هذه العريضة ، مِنْ طرف عبدكم ، فعند حصول السعد بوصولها ، بمنه تعالى ، وإحاطة علمكم العالى ، بهذه الكيفية ، أرجو بذل همتكم الأصفية ، للتحرير إلى حضرة الشريف المشار إليه ، لأجل أنْ يهتم بالشأن المذكور ، فالأمر والإرادة ، والعناية والإحسان في هذا الشأن، وفي سائر الأحوال لحضرة مولاى ، صاحب الدولة ، وكي النعم الكثير الكرم » .

في ٢٣ صفر سنة ١٢٢٩ هـ/ ١٥ فبراير ١٨١٤ م .

عبدكم **طوســـون أحمـــد** الختم

#### حاشية

« حضرة مولاى صاحب العناية وَلِيُّ النعم :

«قد سرنا بتوفيق الله ، في التاريخ المذكور ، متجهين إلى « تربة » ، لكن كانت حركتنا ، مع ما يكفي لخمسة أيام ، من البقسماط ، والعليق أيضًا ، على هذا القياس ، ولا سيما وأن ضائقتنا من جهة البقسماط ، لا تقاس بسائر اللوازم ، عند إحاطة علم ولي النعم بذلك كله ، يرجو عبدكم هذا ، مد يد هممكم العالية ، نحو إيصال مقدار ما يكفى من : البقسماط إلى «الطائف» ، إلى طرفنا ، وبذل عنايتكم لذلك سيدي مولاي » .

ختم طوسسون أحمسد

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إطاعة بعض "عربان بنى سعد" ، وإعلانهم الولاء ، بينما بقى بعض العربان على عدائهم . أنظر : ابن بشر : جـ ١ ، ص ٣٤٠ – ٣٤١ .

## وثيقة رقم (٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٤) .

تاريخهـــا: ربيع الأول ١٢٢٩ هـ/ فبراير / مارس ١٨١٤ م .

موضوعها: الإفادة عن سير الحرب حول الطائف.

« من : . . . . .

« إلى : حضرة صاحب الدولة ، أخى المعنوى الكريم الفعال » .

« حضرة صاحب الدولة والسعادة والعطوفة والمودة والرافة ، أخى المعنوى الكريم الفعال ، الجليل الشأن .

« بعد أداء وإتمام الدعوات ، عن إخلاص قلبى ، لدوام ذاتكم الحميدة الصفات ، حلية لسرير المجد والأبهة والإجلال ، والدولة ، ولا زيادة أيام قوتكم وقسمتكم يومًا فيومًا ، مع مرافقة التوفيق الألهى ، لكم فى كافة شئونكم الأصفية ، تعرض أختكم الصادقة الحب ، الخالصة الوداد ، أنّه بيّنما نحن كُنّا فى غاية مِنَ الانتظار ، مادين الأسماع والأنظار ، فى هذه الأيام ، فى الليل والنهار ، إلى ورود خطاب مودة مِنْ طرف أخيناً صاحب الدولة والصداقة ، الوزير النير الضمير ، العديم النظر ، إشعارًا بأخبار سارة بهجة مِنْ صحتكم وعافيتكم ، على مقتضى ما هو مستقر بيننا مِنَ الأخوة والمحبة ، الصادقة العارية مِن الرياء ، إذ وردت مكاتبتكم ذات آية الوفاء ، المرسلة إلى جناب أختكم هذه ، تفضلاً ومودة ، تفتحت بمائة ألف سرور وابتهاج ،

وقرئت فصارت كافة مفاهيمها الشريفة ، ومزاياها اللطيفة معلومة لنا ، ولا يمكن تحريـر مبلغ سرورنًا منْ ذلك ، وقــلبكم النير أصدق شــاهد مع ذلك ، دمتم في سند العز والدولة آمين ، ثم آمين ، فَيَا حضرة أخي الأفخر ، نحمد الله ، ونشكره ألف حمد ، وألف شكر ، على لطفه وإحسانه ، حيث أفيد أنَّهُ قد أدى أخى صاحب الدولة محرمًا ، نسك الحج ، في هذه السنة المباركة ، مع جميع حجاج المسلمين ، في مهبط الملائكة ، ومنبع الرحمة ، بيت الله الكريم ، وقبلة الإسلام ، وميزاب الرحمة والركن اليماني ، وجبل عرفات ، بفضل الله سبحانه ، وبهمة حضرة السلطان ، صاحب التاج ، ووضعتم الجباه على الأرض وعفرتموها ، بتلك الرمال ، رافعين أيدى الرجاء ، وأكف الدعاء والثناء ، إلى الله سبحانه ، لدوام أيام عمر حضرة مولانًا ، صاحب الشوكة والقدرة ، ملك ملوك العالم ، وبقاء دولته وملكه الشامل ، كما دعوتكم لحضرات أنجال السلطان الأمراء السعداء ، والأميرات العلية الشأن ، ولأختكم هذه ، لأجل أَنْ ننال مقاصدنًا ، ثم قفلتم راجعين ، وعدتم مع مَـنْ بمعيتكم من وراء الحجـاج ، السالمة المنهاج ، وأيقظتم في أثـناء الطريق ، مَنْ كان منَ الحجاج في نوم الغفلة ، في أثناء الطريق ، واستجلبتم الدعوات الخيرية ، لمولانًا صاحب الشوكـة ، روح العالم ، حتى تيسـر دخولكم منى ، ومتى تم الحج في هذه السنة المباركة ، بحمد الله سبحانه ، براحة وأمن يزيدان على ما كان في السنين السابقة ، مائة ضعف ، فأحمد الله ، وأثنى عليه ثناء ، لا نهاية له ، حيث تفضل بإبراز هذه الألطاف والعناية والكرم ، وُممَّا يضيق عند نطاق البيان ، مبلغ فخرى ومباهاتي ، من إتمام هذه الخدمة ، التي هي أخص آمال حضرة السلطان ، صاحب التاج ، بمفاداة الأرواح والأموال ، من طرف أخى صاحب الدولة والحمية ، بمقتضى حميته وديانته وصداقته للدولة الأبدية القرار، وَمنْ مظهريتكم لهـذه الفتوحات المبرورة ، وموفقية أخي الأخروي ، لإنجاز هذه المهمة ، والله يعلم مبلغ ابتهاجي العظيم ، منْ ذلك ، فالله سبحانه

وفقكم ، في جميع أموركم ، وسهل لكم مصالحكم الصعبة آمين ، وَإِنَّمَا الجدير بكل مدح وثناء ، والفائق على الآخرين ، في أحسن التدابير والصداقة ، بين وزراء هذه الدولة العلية الأبدية والاستمرار ، هو حضرتكم حضرة أخى صاحب الدولة والقلم قـاصر منْ كل الوجوه عن وصفكم ، وأنَّى أحمد الله وأفتخر بكم ، حيث أنِّي أملك في هذا العالم أخًا معنويًّا مثلكم ، ومولانا صاحب الشوكة ، يثنى دائمًا في نطقه الهمايوني على حسن تدابير أخى الأفخر الأصفى ، وعلى صداقتكم ثناء يزيد على هذا ألف مرة ، ويدعو لكم بدعواته الخيرية الأكسيرية التأثير قائلاً : «أدامه الله تعالى لدولتي العلية ، وكلما ظهرت هذه التوجهات الحسنة ، منْ قبل حضرة السلطان ، حارس العالم، تزداد أخـتكم هذه افتخارًا وسرورًا وابتهاجًا ، وحبورًا لا أقدر على تحرير ما تحس به أختكم هذه من انشراح صدر ، إزاء ذلك ، ولا تشكو أنكم بمشيئة الله الرحمن وعنايته ، ستوفـقوا أيضًا لفتح « الدرعية » ، التي هي وكر الخوارج وبؤرة فسادهم ، حتى يزول إسم الوهابية ، من العالم ، وتعلقون السيف على العرش ، ولا تجعلوا لغير هذا الخاطر سبيلا إلى قلبكم ، فما دامت همة حضرة صاحب الخلافة بهذا الوجه معكم ، على التمام والكمال ، فلو كان أمامكم سور من حديد ، لابد وأنَّ يذيبه الله ، ويسهل جميع المصالح الصعبة ، كما لا يغرب ذلك عن عرفانكم . فيا أخى الأمجد ، سبق أَنْ أنهيتم أنكم على عزم السير ، بعد الحج إلى « الدرعية » ، لكن حيث أنَّ أقوى التدابير المستحسنة ، يكون من اختصاصكم ، رأيتم من ألزم اللوازم تدارك الجمال ، بأكتراء مقدار ثلاثة آلاف جمل ، أو أربعة الاف جمل ، من الجمال التي أنزلت أحمالها ، بوصول أخيكم «الوزير المكرم سليمان باشا» ، «أمير الحج»، إلى «مكة المكرمة» ، في هذه الأثناء ، مع بذل الهمة ، لنقل مقدار ما يكفي منَ الذخائر والمهمات وغيرها ، الموجودة «بجدة» ، إلى «الطائف» ، وإرسال نور عيىني، وولدي صاحب الـسعـادة طوسـون أحمـد باشـا ، منَ

«الطائف» ، على الخوارج الذين هم فيما وراء «الطائف» ، في الأمام ، ليباشر الحـرب إبتداءً فـأفـدتم، أنكم تسـيرون وقـت إتمام نقل المهـمات اللازمـة ، مستصحبين العساكر المنصورين الموجودين عندكم ، إلى المحل الذي يدعى «تربة» ، الواقع بمسافة خمس مراحل من «الطائف» ، فالله سبحانه ، جعل تدابيركم الحسنة ، موافقة لأحسن تقديره ، ورافقكم التوفيق الإلهي دائمًا ، وستركم بفتح « الدرعية » ، مع أسهل طريق ، في زمن قريب ، وأحياً أختكم هذه افتخارًا بإتمامكم هذه الخدمة والمأمورية ، خاصة آمين ، وقد قلتم أنِّي أرجو حـسن شهـادتكن وكفـالتكن ، في شأن « الدرعـية » عند حـضور حضرة السلطان ، الفائض النور، قبل كفالتكن، بشأن الفتوحات الواقعة ، في «الحرمين الشريفين» ، فيما سبق ، فيا أخى العزيز ، صاحب الدولة ، أَنَّ منَ الظاهر الواضح ، مبلغ تحييزي وغيرتي لكم ، وعدم تقصيري بوجه من الوجوه، في حسن الشهادة والكفالة ، في حقكم كلما لزم ذلك ، لكن ما حاجة الرجل الدين الصادق ، التام العمل ، إلى الكفالة ، وكفى ما سبق منكم منَ الخدمات الصادق كفيلاً وشاهدًا ، حسنًا لكم ، ويا أخى العزيز ، أنَّ مولانا صاحب الشوكة والمهابة ، يعرف جد المعرفة ، أنكم وزير صادق ، حسن التدبير ، ويعلم مبلغ صداقتكم ، فلا يسأل أحدًا عن ذلك ، فلا يخطرن ببالكم شيء أصلاً ، ولا يتسربن إلى مصالحكم فتور ما قطعًا ، فالله سبحانه وفـقكم يا أخى وروحى . وقـد أشعـرتم أنكم تصـدقتم عـلى فقـراء ، «مكة المكرمة» ، بمأتى كيسة نقدية ، لأجل مولانا صاحب الشوكة ، وأنكم أيضًا على عزم التصدق على ، فقراء «المدينة المنورة» ، بمائة كيسة نقدية ، وأنكم في ذلك تتصدقون عنى وعنكم على فقراء الحرمين ، وكذلك حصل لنًا سرور ، لا نهاية له ، وممنونية عظيمة ، واستحسن ألف استحسان بذلكم المال والروح، في سبيل مرضاة حضرة السلطان ، إلى هذه الدرجة ، وكمال سخاوتكم إلى هذه المرتبة ، ولا نزال نداوم على الدعوات الخيرية لكم ، وقد بادرنا إلى تحرير مكاتبة مودتنا هذه ، في سياق بيان ذلك ، مع الاستفسار عن طبعكم العالى ، خاصة ، فأخص آمالي لدى حصول السعد بوصولها بجنه تعالى ، وإحاطة علم دولتكم بذلك ، أن لا تنسوا جانبنا من لوح خاطركم المبارك » .

من غير ختم ولا توقيع ويظهر من سياق المكاتبة أنها من إحدى السيدات بالقصر السلطاني

يستخلص من هذه الوئيقة :

أحدى سيدات القصر السلطاني ، توضح "لمحمد على" ، مدى ابتهاج السلطان ، بخدمات "محمد على" ، ومدى الإعتزاز الذي تلقاه خدماته بين سلطات الباب العالى .



## وثيقة رقم (٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٣).

تاريخهــــا: ٢٥ ربيع الأول ١٢٢٩ هـ/ ١٧ مارس ١٨١٤ م .

موضوعها: الأخبار عن تحرك محمد على بعد أداء فريضة الحج .

« مِن : السيد على »

« إلى : الجناب العالى »

"إشعار بوصول المكاتبة ، المتضمنة أخبار قيام الجناب العالى ، مع الحجاج إلى "الحجاز" ، لأداء فريضة الحج ، وبعد الانتهاء مِنْ مناسك الحج ، إرسال طوسون باشا ، إلى "الدرعية " مقر السعود المنحوس ، لصفة مقدمة للجيش ، وتعيينه "لنجد" ، وأنَّ الجناب العالى ، بعد إكمال لوازم السفرية ، سيندم من الطائف ، إلى المكان المسمى ، تربة ، التى تبعد عن "الطائف" خمسة مراحل ، والهجوم عليها وتسخيرها ، إذ أن فتح هذه الجهة يسهل ، فتح "الدرعية" ، وأنَّ هذه المكاتبة ، عرضت على السلطان ، فسر السلطان مِنْ محتوياتها ، ودعا له بالنصر ، ويتشرف بإبلاغ الجناب العالى ، هذا الخبر مضاف إليه ، أنَّهُ سيقوم بكل مصالح الجناب العالى ، وتمشية أمورها » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إِنَّ «محمد على» ، كان قد قرر عقب أداء مناسك الحج ، أن يرسل إِبنه « طوسون » للاستيلاء على « تربة » ، تمهيدًا للاتجاه صوب « الدرعية » .

# وثيقة رقم (٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٦).

تاریخه .... : غرة ربیع ثانی ۱۲۲۹ هـ / ۲۳ مارس ۱۸۱۶ م .

موضوعها : الأخبار عن وصول ، دفتر أموال «الشريف غالب» ، وسبحته المنظومة ، مِنَ اللؤلؤ ، إلى «إستانبول» .

« مولاى صاحب الدولة والمرحمة ، وكيُّ النعم ، وبهي الهمم ، والشفوق لرعيته. أن مكاتبة وكيِّ النعم ، التي صار التكرم بإرسالها أخيرًا ، بمعرفة عبدكم الحاج ، عمر أغا ، الساعي ، المتضمنة بعث دفتر أموال حضرة صاحب السيادة ، الشريف غالب ، الأمير السابق ، المدخرة في خيزائنه ، وإرسال سبحته المنظومة من اللؤلؤ المشمنة بثمن ذاك الطرف ، لمشاهدتها من قبل الذات الشاهانية ، قد وصلت وزينت أنامل التعظيم ، وشوهدت مِنْ قبل الذات الملكية ، مع مكاتبـتكم العلية ، التي قدمت إلى الباب العـالي ، وأَنَّهُ سبق أَنْ عرض في مكاتبة عبدكم الأخرى ، صدور الخيط الهمايوني بترك أموال وأشياء الشريف المشار إليه ، المعدودة من الأموال الخفيفة النفيسة ، رعاية وإكرامًا لنسله الطاهر ، ويتضح مِنْ مآل المكاتبة السامية المرسلة أيضًا ، لدى دولتكم ، إرسال السبحة المذكورة ، لتسليمه في يد الشريف المشار إليه ، بمعرفة مصطفى بك القبـوجي باشي ( رئيس البوابين ) ، المأمور بنقل المومي إليـه وإيصاله إلى «سلانيك» ، بمقتضى هذه الإرادة السنية ، كما وأَنَّ تفضلكم بتأدية النقود الذهبية التي استقرضت من المشار إليه ، للزومها على أنْ ترد فيما بعد ، لدى تشريفكم مصر ، في خام المسألة ، للزومها على أنْ ترد فيما بعد، لدى تشريفكم مصر ، في ختام المسألة إنْ شاء الله تعالى ، وتنظيم مسألة سفن

المشار إليه ، التي لها لزوما في «ميناء جدة» ، وإرضائه من هذه الجهة ، وتكرمكم ببذل الاعتناء ، نحو استجلاب خاطره أيضًا ، منْ مقتضيات الإرادة الهمايونية ، ولكن لدى اطلاع مولانا الذات الشاهانية ، على مكاتبة وكيِّ النعم، المتعلقة بإعزامكم الشريف المشار إليه ، بالعز والإكرام ، إلى جانب «مصر» ، قد أنسر جدًا من ذلك ، وامتدح دولتكم ، لإختياركم طريق الإحترام، والإعزاز نحو المشار إليه ، وصدر الأمر الهمايوني بالإنعام عليه ، جميع ما يمتلكه ، وبما أن بذل همم وكيِّ النعم ، والمساعدة السنية بحق المشار إليه ، بالنظر لجهة نسبت المستوجبة الإحترام ، مصيب ومعدود من نوع الكرامة، فمن البديهي تفضلكم ، ببذل هممكم السنية ، بحق المشار إليه بعد الآن أيضًا ، وإتمام الرعاية نحوه بإرسال حرمه ، وجواريه ، وجميع حوائجه ، سوف يؤدى إلى زيادة محاسن التوجهات الشاهانية ، أضعافًا ، بحق دولتكم ، وأَنَّهُ وإنَّ من الواضح تكرمكم ، بإجراء العناية اللازمة ، بمقتضى طباعكم الكريمة ، وشفقتكم ، إلاَّ أنَّهُ بودر بتحريك الـقلم ، لأجل الإشعار والتذكير فقط ، ليتبارك المولى عـز وجل ، محبكم الشريف ، المقرون بالمغفرة ، وسعيكم الأليف بالسعادة ، لدى الألوهية ، وحيث أنَّهُ قد اطلعت على مآل مكاتبة صاحب العطوفة والمروءة ، خادمكم الأغا قائمـقام فخامتكم ، المتضمنة سقوط كيس الأختام المربوط في الحزام ، الواجب الاحترام ، المقتضى لبسه في موسم الحج ، أثناء استغراق دولتكم في بحر الغفران ، ورحمة الرحمن ، وعدم العثور عليه ، رغم التحريات اللازمة ، وطالب معاليكم ، بتدارك وأعمال ، مثل هذه الأختام المفقودة ، فأجرى اللازم نحو عمل رسم الختم الصغير ، منْ معدن الزمرد القديم ، وصار حفره في الحال ، وحفر في أطرافه أيضًا هذا الشعر ( وَمَن تكن برسول الله نصرته أَنَّ تاقه الأسد في أجسامها تجم المتوكل على الله المؤيد). وقدمهًا إلى أعتاب دولتكم ، بمعرفة عبدكم ، أحمـد أغا الدخـاني ، بعد وضعـها في كيس من الشـال ، وحيث أنَّهُ يوجـد لدى عبدكم مقدارًا معلوما ، من أوراق البيض المختومة ، بالختم القديم ، فقد بصمت عشرة من أوراق المكاتبات ، وعشرة من أوراق العرائض بالختم الجديد

أيضًا، وحفظت عندى ، لملاحظة عدم الإلتفات إلى هذه الأوراق المبصومة بالختم العتيق ، بالنظر للمكاتبات التي سترد بعــد الآن ، مبـصومة بــالختم العتيق، بالنظر للمكاتبات التي سترد بعد الآن ، مبصومة بالختم الجديد ، وأَنَّهُ سيحرر ويبين إلى أعـتاب دولتكم ، جـهات استـعمال هـذه الأوراق ، كلما استعملت ، وأنَّى قد كنت أخبرت فخامتكم ، قبل الآن ، بتوجيه «إيالة الأناضول» مع إبقاء رتبة الوزارة العليا ، في عهدته ، إلى حضرة صاحب الدولة ، أحمد شاكر باشا ، المنفصل فيما مضى ، من «منصب القائمقام» ، والذي كان متـوسدًا وسادة الراحة ، في ساحة «كلبـيوني» ، وأنه بناء لترددي منْ قديم الزمن ، على حضرة المشار إليه ، فتفضل بالالتماس من حضرة كتخدا الصدر الأعظم ، بخصوص إحالة أمور القبو كتخدا ، إلى عهدة عبدكم ، مع إلباس الخلعة ، ومنصبي قبو كتخدا ، وقد تم فعلاً ذلك ، بإلباس الخلعة ، في ظل وكليِّ النعم، الذي زارني شرفًا وفخرًا ، وأَنَّهُ لدى إحاطة علم وَلِيِّ النعم ، إِنْ شـاء الله تعـالي ، بأنِّي مـلازم في دعوات دوام عــمـركم ، ودولتكم وحشمتكم ، التي هي فريضة ذمتي ، وبازل جميع قدرتي ولباقتي ، نحو تنظيم وترويج خدماتكم العلية ، التي هي وظيفة صداقتي ، فالتمس من ْ دولتكم رفع رأس مفخرتي ، ومباهاتي إلى العرش الأعلى ، ببذل توجيهات فخامتكم الكاملة ، واشتاق دولتكم الشاملة، بحق عبدكم، والأمر والفرمان بهذا الشأن، وفي جميع الأحوال، لحضرة مولاي صاحب الدولة والمرحمة، وَلَى النعم بهي الهمم واثقون لرعيته » .

> ختم محمد نجيب

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

وصول دفتر أموال «الشريف غالب» ، وحاجاته الأخــرى ، وفقدان الأختام الرسمية ، والأمر بحفر أختام جديدة ، بدلاً منها.

## وثيقة رقم (٧)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٧).

تارْیخه ا: ۷ ربیع ثانی ۱۲۲۹ هـ / ۲۹ مارس ۱۸۱۶ م .

موضوعها: الإفادة عن كيفية المعاملة ، مع «قبائل العربان» .

« المكاتبة الواردة مِنَ : الشريف ، يحيى بن سرور ، إلى : محمد على باشا ( بالحجاز ) .

« حضرة صاحب العناية والمكارم ، والدى العالى الجاه ، سلطانى طال بقاؤه .

" معروض مخلصكم ، بعد تقديم الدعوات ، لطول عمركم ، مع دوام الصحة والعافية ، ووفرة الجاه والدولة والإقبال ، أنّه قد وصل إلى مخلصكم ، خبر ذهاب العساكر ، المقيمين في " مسيل " الواقع في الجادة السالكة ، إلى "الطائف" مِن : "اليمانيين" ، و"اليافعيين" ، و"الحضارمة" ، و"السليمانيين" ، مِن ذلك المحل إلى : مكة المكرمة ، فبادرت إلى تحرير أوراق ، عقب بلوغ همذا الخبر ، لأجل تثبيت العربان ، القاطنين في البادية ، لكن بناء على أنّ ذهاب هؤلاء العساكر ، مِنْ غير سبب ، في مثل هذا اليوم ، الذي كان الواجب عليهم فيه الإقامة ، خطأ عظيم ، فَمِنْ فضلكم ، حيث أنّهُم ليسوا ممّن يعرف الحياء ، والخجل ، بل هم أحقاء بالقهر والجبر ، أنْ تحضروا أغسوات هؤلاء اليمانيين ، والحضارمة ، واليافعيين ، والسليمانيين ، إلى حضور حضوركم الأصفى اليوم ، وأنْ تهددوهم وتوعدوهم بالقتل والترهيب ،

وأن تكرهــوا الأغوات الأربعة ، على الركوب الساعـة ، لتوصيل العساكر ، الذين انسحبوا من « مسيل » ، من فرقهم ، وإرجاعهم إلى المحل المذكور ، وإقامتهم معهم به ، مع إركاب خمسة فرسان معهم ، منْ جانب دولتكم ، وإعادة عبدكم مصطفى أغـا ، رئيس فرسان الاستكشاف ( دليل باشي ) ، منَ الطريق مع هؤلاء العساكر ، وإذا وقع إهمال في هذا الشأن ، لابُدَّ وأَنْ يحصل في الجادة المذكورة ، خسارات عظيمة ، والله يعلم أن مسألة إرسال الذخائر ، وتمشية العساكر ، إلى «الحجاز» ، قد أجهدت عساكري في هذا الطرف ، وشتتهم، ولو لم تكن حاجة إلى العساكر في خدماتهم اللازمة ، لكنت أرسل طائفة من العساكر ، على جناح الاستعجال ، وإذا تفضلتم بهمتكم العلية ، على الوجمه المشروح ، يسمل الأمن ، وتسود الراحمة ، في الجادة ، وقد وردت اليوم قــافلة الذخائر ، بجمــال العربان ، إلى «الطائف» ، وســيصل إنَّ شاء الله تعالى غدًا ، مائة وخمسون جملا أيضًا ، على وفق إشعاركم العالى السابق، وقد أتى الأسلام ، إلى « كلاخ »(١) ليلة أمس ، لكن لم يقدر أحد منهم ، أن يأتي إلى «الطائف» ، لأن تحريري من جانب ، إلى حضرة صاحب الدولة ، طوسون، وذهاب عبدكم صاحب السعادة ، طاهر أفندي ، كاتب الديوان ، منْ جانب آخر ، يستوجبان بقاء العساكر ، في « كلاخ » ، فعند ورود الجمال ، منْ « كلاخ » ، لحد وقت الظهر اليوم إنْ شاء الله تعالى ، تعماد الجمال بالذخائر ، إلى « كلاخ » ، وقد اجترى على تحرير كتاب إخلاصي هذا، لبيان ذلك ، وعرض الدعاء ، وُمنْ مقتضي شيمتكم الرحيمة ، أَنْ تقروا مخلصكم عينًا ، وتسروه بإسعاف رجائي بمنه تعالى ، وإعادة «العساكر اليمانية»، وفرسان الاستكشاف ».

> الختم الراجى عفو ربه الغفور يحيى بن سرور

<sup>(</sup>۱) كلاخ : قرية في وادى كلاخ ، مـن قرى الحمية مـن عتيبة . في «إمارة الطائف» ، أنظر : مقدمة ، ق (۲) ، ص ١٠٥٣ .

" وحين تحرير عريضتى هذه ، ورد مِنْ طرف دولتكم ، بيد "الشريف مبارك" ، أمركم الكريم ، وحيث بيّن لطرف دولتكم ، على التفصيل ، ترتيب مادة الغزوة ، مع داعيكم "الشريف شرف" ، لا حاجة إلى إعادة بيان ذلك ، وسيتم الإخراج اليوم ، لحد المغرب ، فأعطى "الشريف شرف" ، ألف ريال ومأتى ريال ، والفرجيات ( بنشى ) الموجودة عندنا ، مِنَ الصنف الأدنى ، كما تعطيم أيضاً ثلاثين فارسًا ، مِنْ طرفنا ، وأحرر إلى حضرة صاحب الدولة ، طوسون باشا ، أن يعطيه حمسين فارسًا ، وقد جعلت بمعيته ما يقارب سبعمائة نفر مِنْ مشاة "الطائف" ، فيكون مسيره مع قوة ، وستشاهد فائدة عظيمة ، مِنْ ذلك ، بفضله تعالى ، وقد وصلت في هذه الساعة إلى الطائف" ، الذخائر المرسلة مِنْ "مكة" ، بجمال البدو ، وحيث أنَّ السر عسكر باشا ، أعطى للعساكر الذخائر ، التي أرسلناها إليه ، في "كلاخ" ، البالغ مقدارها مائة وعشرين جملاً ، وأعاد الجمال إلى طرفنا ، فستعاد تلك الجمال اليوم ، بحمولة الذخائر سيدى ".

#### (حاشية أخرى)

« وقد ألحق «بالشريف شرف» ، أربعون عبداً ، من عبيدى ، حملة البنادق، الرماة وعشرة عساكر من «اليمانيين» ، وكنت قلت أنّى أعطيه ألف ريال ومأتى ريال ، لكن سيعطى له ألف ريال وثلاثمائة ريال » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>&</sup>quot;الشريف يحيى بن سرور" ، "أمير مكة" ، يخبر محمد على عن تحركـات بعض القبائل ، والأسلوب الذى يجب أنْ يتبع إزاء هذه الـقبائل ، كمـا يفصل له الوضع عن الذخائر والمهـمات ، المرسلة من "كلاخ" ، والمناطق الأخرى .

## وثيقة رقم (٨)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٨).

تاریخه ۱۰ ابریل ۱۸۱۶ هـ / ۱ ابریل ۱۸۱۶ م .

موضوعها: الأخبار عن عدم السماح ، لعساكر المشاة ، المنسحبين بدخول «الطائف» .

« مكاتبة واردة ، مِنَ : «الشريف يحيى بن سـرور» ، إلى : محمد على باشا ( في الحجاز ) .

« حضرة صاحب العناية والمكارم ، والدى العالى الجاه ، سلطانى طال بقاؤه » .

" معروض مخلصكم ، بعد تقديم الدعوات ، لدوام عمركم ودولتكم وإقبالكم ، أنهت قد وصل اليوم أمركم الكريم ، الذى تفضلتم بإرساله ، وأحاط مخلصكم علمًا بمضمونه ، المتبقى ، وحصل لى سرور وابتهاج ، مِنْ دوام صحة ذاتكم الآصفية ، وقد أرسل إلى حضرة أخى ، صاحب الدولة ، السر عسكر باشا ، خطابه فى ساعة وصولى ، بيد رجل ثقة ، وورد على جاويش اليوم ، وأرسل إلى حضوركم العالى ، وقد تحقق انسحاب طوائف مِن العساكر المشاة ، بطريق الجبل عن بعد مِنْ "كلاخ" ، إلى ، "مكة" ، عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين ، والذين يردون منهم إلى "الطائف" ، لا نسمح لهم بالدخول فى ، "الطائف" ، ولكن لا أعلم ماذا أصنع فى حق العساكر ، الذين يردون مِنْ طرق مختلفة ، مِنْ جهات بعيدة ، فالمرجو إجراء ما يلزم فى يردون مِنْ طرق مختلفة ، مِنْ جهات بعيدة ، فالمرجو إجراء ما يلزم فى

منعهم، وإرجاعهم، وقد ورد اليوم خبر عن الفرسان، الذين كنت أرسلتهم، لإحضار الذخائر المرسلة، إلى « مسيل »، البالغ مقدارها إلى مأتى حمل، بأنّهُم قاموا بتلك الذخائر بجد وإقدام، فأرسلت لاستقبالهم من «الطائف»، أغوات الداخل، والفرسان والمشاة، الموجودين عندى، وتيسر بحمد الله تعالى، وصول تلك الذخائر، بطريق الجبل، إلى «الطائف»، من غير وقوع مخالفة، وقد اجترئ، على تحرير كتاب إخلاصي هذا، لبيان ذلك، ولعرض الدعاء، وعند حصول الشرف بوصوله، بمنّه تعالى، فإنّى مستعد ومتشمر بعد الآن أيضًا، لإيفاء جميع خدماتكم العلية، واحتياجي في كل الأحوال، إلى حسن مرضاة ذاتكم الرحيمة، سيدى ». في ١٠ ربيع آخر سنة ١٢٢٩ هـ/ أبريل ١٨١٤م.

### (حاشية)

« حضرة صاحب العناية والدى وسلطاني » .

« وبعد تحرير هذه العريضة ، وصل أمركم العالى ، بشأن الشعير المعطى ، لأغوات الداخل ، والخطاب الخاص ، لحضرة السر عسكر باشا ، معه ، فأرسل إلى المشار إليه خطابه ، مع خيال ، وأن العربان الذين أتى بهم «الشريف راجح» ، إلى «تربة» ، من الجيش من «عربان ثقيف» ، و«بنى شعبان» (۱) قد أعطى الراجح المنحوس المذكور الرخصة ، للذين يتجاوز عددهم المائتين منهم ، ( وأطلق سراحهم ) ، في اليوم الذي يلى قيام الجيش ، من «تربة» ، وعليه قد أتى هؤلاء إلى طرفنا ، واهتممت بما إذا كان فيهم يتعلق بالفساد ، فلما علم المشايخ إهتمامي بذلك ، أتوا بهذه الخطابات

<sup>(</sup>۱) «عربان ثقیف» ، و «بنی شعبان» : بخصوص هذه القبائل وبطونها ومنازلها : أنظر : حمزة ، فؤاد ، قلب جزیرة العرب ، ص ۱۶۱ – ۱۶۳ ، ص ۱۹۷ .

المقدمة إلى مقامكم العالى ، طَى العريضة ، وقالوا : "إِنَّمَا أمكنت لنا السلامة بهذه الحيلة ، فإذا تبين جميع مِنْ حضر على هذه الصورة ، فإنهم يعاملون بالعفو والمسامحة والإكرام ، حيث لا يوجد مِنْ يميل إلى الوهابية ، وفي ساعة تسطير هذا الخطاب ، وصل إلى "الطائف" جميع الذخائر ، التي كانت في قرب "الطائف" ، وقد أنزل مِنَ الأحمال ما يقارب ثلاثمائة حمل ، وقد سررت غاية السرور منْ وصولها ، ولله الحمد سيدى » .

الختم راجی عفو ربه الغفور پیحیبی بن سرود

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إِنَّ «الشريف يحيى» ، يفصل أمور العربان الذين يقيمون حول «الطائف» ، وحركة «الشريف راجح» ، وصول الإمدادات إلى «الطائف» .

# وثيقة رقم (٩)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٩).

تاریخه ۱۹۱۰ ربیع ثانی ۱۲۲۹ هـ / ۱ ابریل ۱۸۱۶ م .

موضوعها: الأخبار عن عدم الإعداد لمهاجمة «مسيل» ، مقر عثمان المضايفي.

« مكاتبة واردة مـن : «الشريف يحيى بن سـرور» ، إلى : محـمد على باشا ( بالحجاز ) .

« ليحى حضرة صاحب العناية والمكارم ، والدى العالى الجاه ، سلطانى ، طال بقاؤه » .

« معروض مخلصكم ، أنّه قد ورد في هذه اليلة مع الصباح ، خيال من الشرفاء، من طرف داعيكم ، «الشريف شرف» ، وأفاد أنّ : «الشريف راجح» ، أتى ومعه عشرة فرسان ، أو خمسة عشر فارسًا ، وثلاثمائة هجانة إلى «مسيل» ، الذى هو محشد عثمان المضايفي ، وشاع أنّه على عزم الهجوم على : «الشريف شرف» ، وعند ورود هذا الخبر ، بعث من طرف صاحب الدولة ، السر عسكر باشا ، سلحداره ، مع مائة فارس ، وأرسل جميع رجال دائرتي ، مع بن عم ، الشريف ، «دخيل الله عواج» ، ونظم على جناح دائرتي ، مع بن عم ، الشريف ، «دخيل الله عواج» ، ونظم على جناح عبدنا وهم الآن في ساعة تسطير هذه العريضة في الساعة الثانية جار تسييرهم ، ويلزم إقامة حضرة أخى الباشا ، السر عسكر ، في «الطائف» ، إلى حد

إنجلاء الموقف ، وتبين عاقبة هذه الحركة الحادثة ، وقد أُجترى على تحرير خطاب إخلاصى هذا لبيان ذلك ، وعرض الدعاء ، وعند حصول الشرف بوصوله بِمَنّه تعالى ، تكونون على علم ، بأنّنا لا نزال نصرف الهمة ، فى تقوية «الشريف شرف» ، وتعزيزه يومًا فيومًا ، ومواصلة إيصال المدد إليه ، بعد الآن أيضًا ، فالأمر والإرادة لحضرة سلطانى الكريم الجاه » .

الختم الراجی عفو ربه الغفور پیچیی بن سرور

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>«</sup>الشريف يحيى بن سرور ، يفيد «محمد على» ، عن حركة «الشريف راجح» ، المنحاز إلى جانب «عثمان المضايفي» ، في حركته المضادة .

# وثيقة رقم (١٠)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٧٥).

تاريخه ١٣٠٠ جمادي الأولى ١٢٢٩ هـ / ٣ مايو ١٨١٤ م .

موضوعها: الأخبار عن مدى تقدم ، قوات « طوسون باشا » واستيلائه على « تربة » وتقدمه نحو « الدرعية » .

« مولاى حيضرة صاحب البدولة ، والعناية والعطوفة والرحمة ، وَوَلِيُّ نعمتى ، المطبوع على الكرم » .

" جعل الله سبحانه وتعالى ، وجود وكي النعم المبارك ، الممتلئ بالنور ، من مأمن من حوادث الزمان ، الملئ بالاضطرابات والقلاقل ، وأطال عمره مصحوبًا بالدولة والإجلال والأبهة والإقبال ، إلى نهاية الزمان ، وجعل جميع أتباعه مع العبد العاجز متفيئين ، بظل عنايته الرحيمة آمين ، وبعد فقد تسلمت بيد التعظيم والإجلال ، أمر وكي النعم ، الوارد بواسطة الساعى ، عبدكم الحاج عمر أغا ، وزميله ، اللذين تفضلتم بإرسالهما من «الحجاز» سابقا ، وعلمت فحواه ، وأقرر بأني أصرف كل ما في وسعى ، في تسوية شؤونكم الخصوصية ، التي تفضلتم وأمرتم بها ، وكان قدم الرد اللازم على أمركم الكريم ، بواسطة أحمد أغا أحد مساعدى ، أمين الدخان ، الذي أنهيت الكريم ، بواسطة أحمد أغا أحد مساعدى ، أمين الدخان ، الذي أنهيت الساعيين المذكوريين . الحاج عمر أغا وزميله ، كامل أبقيا هنا ، بناء على ملاحظة أنْ يحبر مِنَ الأمور والحوادث ما يلزم عرضه ، بواسطتهما ، وكان عرض ما كان، مِنْ عودة الجيش الهمايوني ، وتحويل بعض المناصب ، بالطبع

صارت هذه الحوادث معلومة ، لدى دولتكم ، ولم تجد الآن حوادث غير مًا ذكر هذا ، وقد أخبر كتابيًّا ، حضرة صاحب الدولة سليمان باشا ، «والى الشام»، بأنَّهُ لما كان قطع عروق مفاسد الثوار ، منْ «أرض الحجاز» ، مِنْ أهم المصالح الخاصة ، بها ، فقد أرسل بتحقيق هذا الغرض ، حضرة صاحب الدولة والعناية ، طوسون باشا على « طربة » كمقدمة الجيش ، وأَنَّ دولته هجم على المحل المذكور ، وحاصر العصاة فيه ، وضيق عليهم ، ثم تمكن منَ الاستيلاء عليها ، حتى أنَّهُ وصل إلى محل قريب مِنَ « الدرعية » ، ولما عرض هذا الخبر ، السار على مولانًا جلالة السلطان ، سر منه كثيرًا ، وتفضل فَدَعَا لَـكُم بزيادة القوة ، ودوام الفوز والغاية ، وفيضلاً عن هذا ، علمت أن جلالته سأله من حضرات المقربين لماذا لم يصل إلى الآن ، هذا الخبر السار ، مِنْ قبل «والى مصر» ، وأنِّي بادرت إلى موافاتكم بهذا لإحاطة علم وَلِيِّ النعم ، ثم أنكم موضع عطف جــــلالته ، ولا يذكر إسمكم إلا بالدعــوات الخيرية ، والثناء على مساعيكم الجـميلة ، وأَنَّهُ في انتظار ورود أنباء سارة من طرفكم ، ` وقد حررت عريضتي هذه لعـرض ما تقدم ذكـره في منَ الأنباء ، وأرسلتـها بالساعيين المذكورين رافعًا إياهًا إلى سدتكم العلية ، فمتى أحطتم بما فيها علمًا ، فالرجاء استمرار ألطافكم التي طالما ألفتها ، وعطفكم الذي شملني دائمًا ، حتى يبلغ رأسى عنان السماء فخرًا ومباهاةً ، والأمر لمولاى ، حضرة صاحب الدولة والعناية ، والعطوفة ، والمرحمة ، وكيُّ نعمتي المفطور على الكرم » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

كيفية تقدم طوسون باشا ، واستيلائه على « تربة » ، وتحرك صوب « الدرعية » وسرور السلطان بهذه الأنباء .

أنظر: ابن بشر: المصدر السابق، جـ ١، ص ٣٣٩.

## وثيقة رقم (١١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٧٦).

تاريخه\_\_\_\_ا: ١٣ جمادي الأولى ١٢٢٩ هـ / ٣ مايو ١٨١٤ م .

موضوعها: الإفادة عن تحركات عبد الله بن سعود ، وعلاقاته ببعض القبائل العربية .

« حضرة صاحب الدولة ، والعناية والعطوفة والمرحمة ، مولاى وَلَيُّ النعم وسلطاني » .

« ليعيش مولاى بالإقبال والدولة الأبدية والإجلال ، والسعادة السرمدية ، ولتحترق صدور أعدائه المملوءة بالحقد، وليخذلوا دائمًا طالبى السوء له . أنَّ عريضة عبدكم المتباهى بالصداقة والمقدمة إلى أعتاب وَلَى النعم التى تقضى الحاجات هى . أنَّهُ سبق أنْ حرر قبل بضع أيام ، كيفية فساد الشقى المدعو عبد الله ، وصداقة واستقامة «عربان الفرع»(۱) إلى أعتاب ولَى النعم ، والآن قد تحرك الشقى المذكور مِنْ «صفينة»(۱) وأقام خمسة أيام فى محل يسمى «قدير»، وفى أثناء إقامته بهذا المحل ، قد وعد مِنْ جهة بإعطاء فرس ، ونصف زكوة القبائل ، لكل مِنَ المشايخ ، وأرسل مِنْ جهة أخرى ، إلى جميع القبائل الشخاصًا مخصوصين مِنْ قبله ، لإخداعهم ، وقد قبضوا على أحد جواسيسه أشخاصًا مخصوصين مِنْ قبله ، لإخداءهم ، وقد قبضوا على أحد جواسيسه

<sup>(</sup>١) عربان الفرع: حمزة ، فؤاد ، المصدر السابق ، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) صفسينة : مِنْ قرى منطقة المهد ، فسى إمارة المدينة ، مقدمة ، ق (۱) ، ص ۷۰۱، انظر كذلك : ابن بشر : جد ۱ ، هامش (۱) ، ص ۳٦٧ .

المرسلين إلى جهات قبيلتي « بني عسمر » (١) التي كان ينوي مباغتها أثناء مصادفة جواسيس قبائلنا معهم ، وأَنَّ السبب في تحرير حسن أغما المحافظ ودويبي عباد، ومشايخ بني على ، بفرار الشقى عبد الله المذكرر بمفرده ناتج عن إفادة الجاسوس المومى إليه ، ولبعد المسافات التي بينهم ، خمس منازل ، وقد علم أخيرًا منْ مآل المكاتبات الواردة أمس ، منْ قبل ، فرع ، ومبارك عبيدى ، وأحمد بن محمود ، «شيخ الحرب» ، ومحمد أغا الديزدار ، رئيس الأدلاء ، وَمَنْ مَالَ عشرين مكاتبة واردة ، منْ مشايخ الفرع ، و«الحرب» ، بأنَّ عبد الله المذكور يقيم لغاية الآن في « صفينة » ، ونشر الفساد على جوازه ، وضم ابن جبريل «شيخ قبيلة بني عبد الله» ، التي كانت تابعة لنا بخمسة عشر شخص ، من معيتة في جـماعة الوهابيين ، ولوجود "قلعة" في "صفينة" ، يصح إقامته فيها ، والله يعلم ، يحــتمل أَنْ يكــون ضعيفًا ، ولا أدرى بأَنَّ يتلقــى النجــدة منْ « درعيــته » ، أم لا . لأَنَّ لاَ وجه لإقــامتــه لغاية الآن ، ولكن مولاي صاحب العناية لو عاشوا عساكرنًا السواريين ، وخرج بعضهم منَ «المدينة المنورة»، والنصف الآخر منْ فرع ، عليهم لكان عديم الإمكان ، إقامة عبد الله ابن السعود، ولا شك بأنَّ مرض السواريين المذكورين لهو مِنَ الله تعالى ، ولكن سبب في تأخير أمورنا مدة ، ويوجد منْ جميع السواريين بمقدار ثمانين أو تسعين من الأدلاء ، وخمسة عـشر مِنْ خدامكم والخارجيين ، (أسد رون وبيرون ) ، وبنسبة عشرين منْ خدامكم الحجاب ( قواصين ) ، ونسأل الله تعالى ، أَنْ يشفى الباقيين أيضًا ، وأما السبب في إقامتنا ، «ببدر» ، لهو مرض السواريين ، كما تقدم وأخرج أخيراً ، خمسة رؤوس أيضًا ، مِنَ الخيول التي لا تصلح ، والباقين بحالة جيدة ، وينقصهم راكبهم لأنهم مرضى جميعًا ، وخلاصة القول يا مولاى : أنِّي أفكر في إرسال جميع الأولاد ، إلى "ينبوع

<sup>(</sup>١) بنى عمر ، أُنظر ، حمزة ، فؤاد : المصدر السابق ، ص ١٩٥ ، حيث يذكرهم مِنْ بين فروع القسم المتحضر منْ قبيلة غان .

البحر" ، والأصحاء منهم إلى المدينة المنورة ، ونبهت عليهم بذلك ، ولكن لا قدرة لديهم للذهاب، ولا يمكن إدارتهم بهذه الحالة ، في «المدينة المنورة» ، ويرجح ذهابهم إلى «ينبوع البحر» ، فإذا عاشوا يرجعون إلى «المدينة المنورة» ، وأَنَّ بعض المشايخ مَا عَـداً المفسدين المدعوين : أحمـد بن نصار ، وعوض بن نويقع ، وكلاهما من «قبيلة الحوازم» ، قد التجأوا إلى طرفنًا ، والبعض الآخر ذهبوا إلى جهات ، «فرع» ، ووردت مكاتبة مِنْ «شيخ الحرب» ، تتضمن ذهابهم ، ولم يذهب شخصًا من : «زبيد» ، إلى «الفرع» ، وأَنَّ كذاب ، وابن قاسم ، هما من الوهابيين ، وابن نافع ذهب عند السعود ، وقد أعطى الأمان من قبلنا ، بمعرفة الشيخ محمود ، إلى القبائل الأربعة الموجودين بالعلى، الذين تشاجروا وتقاتلوا مع «ابن على» ، «شيخ جبل شمر» ، على أن يقيموا في الـشجرة ، ويحضروا في الغزوات لدى طلبـهم ، وأرسل كشفًا بأسمائهم ، طي عريضتي لمعلومية وكيِّ النعم ، وأأنَّهُ يقال عن : شديد ، مريض وموجود في «ينبع البحر» ، منذ شهر ، كما وأن عبدكم سليم أغا ، شفي منِّ مرضه ، منذ ما ذهب إلى جهات «وش» ، و«مويلح» ، عن طريق البحر ، منْ مدة أربعة أيام ، ولم تحضر سفينة ما ، من سفن عبدكم ، إسماعيل أغا البازارجقلي ، لغاية هذا التاريخ ، وقد نقل عمر بك ، إلى «جدة»، ثمانين شخص مِنْ أتباعه ، وأَنَّهُ يلتمس إعطائه مقدارًا كافيًا من النقود لمصروفاته ، لتلف ذخيرتهم ، في البحر ، ولدى التفضل بمعلومية وَلِيِّ النعم ، الأمر والفرمان لمولاي » .

# « مولاى صاحب الدولة والمرحمة ، وكِيُّ نعمتى :

«لقد توفى عبدكم حسن أغا، ابح ايللى زاده، المرسل إلى «المدينة المنورة»، لمرضه في اليوم السابع من شهر جمادي الأولى (١) هذا بأجله

<sup>(</sup>۱) ۷ جمادی الأولی ۱۲۲۹ هـ/ ۲۷ أبريل ۱۸۱۶ م .

الموعود، ليطيل المولى سبحانه وتعالى ، عـمر مولاي ، حضرة صاحب العناية ودولته كلما سـكن هو تحت التراب آمين ، بحرمة سيــد المرسلين ، وأَنَّهُ صار تقديم كشف أمواله المتروكة بهذا الجانب ، لتوجهه بسرعة إلى «المدينة المنورة»، بعد تحريرها وثبــتها في حضور ومــواجهة على أغا الدليل ، وأستــاذه هيبة الله أفندي ، وأحمد البلنلي ، وبعض الذوات ، إلى أعتاب وكيِّ النعم ، موضوعًا داخل عريضتي ، للإطلاع عليه ، أما الآن ستين تذكرة متعلقة بحسن أغا خالية، ومحررة باسم الأولاد ، وله اثنين وستين كيسة ، والتـمس قبل وفاته بتعيين تابعه محمد أغا ، المتطوعين الموجود «بالمدينة المنورة» ، في محله لإدامة ذكره ، كـما وأَنَّ مـحمـد أغا المذكـور ، يملك مائتين تـذكرة ، وأَنَّهُ شـجاع وجرىء، وله من العمر واحد وعشرين أو أثنين وعشرين ، ما عدا ذلك حسن أغا ، ومحمد أغا ، منْ أتباعه يملكان كل منهمًا مائة تذكرة ، ومحمد أغا الذي يكون ابن شقيق حسن أغا، يملك أيضًا مائة تـذكرة ، ولكن رغم كل ذلك الأدلاء ، يرغبون تعيين محمد أغا الديزدار ، وجميع الأغوات متفقين في هذا الطلب ، وحيث أنَّ نظر مولاي ، يختلف عن الآخرين ، لذلك عرضت الأمر، ليطلع مولاي ، والأمر والفرمان في البت بهذه المسألة ، منوط لرأى وكيِّ النعم ، وإذا تراءى لسيدى ، بأنَّ التماس الأدلاء ، عبارة عن تضييع التذاكر ، فالأمر والفرمان لمولاي أيضًا ، وَإِنْ شَاءَ الله تعالَى ، سيقدم مجموع كشف أموال حسن أغا المتروكة «بالمدينة المنورة» ، والأشياء التي أرسلت مِنْ هذا الجانب ، والتي بيعت ، وذخائره الواردة إلى «ينبوع البحر» ، والتي بيعت أيضًا ، فيامولاى صاحب الدولة والمرحمة ، وكيَّ نعمتى ، أنَّهُ وإنْ حصل شيئًا من التأخر في أمورنًا ، إلاَّ أنَّهُ بعد نقل الذخائر الكافية إلى «المدينة المنورة»، ووصولنا فيها سنتوجه إن شاء الله تعالى ، إلى جهة « الحناكية » ، وسنشرع في بناء قلعة فيها ، وسنقدم إلى وكلِّ النعم ، بإذن الله تعالى ، كشفًا بإنضمام خمسة أو عشرة آلاف مِنَ العربان لنا ، وأَنَّ العربان الموجودين ، يا مولاى بمعية عبد الله الشقى ، هم أبن ربيعان ، و «عربان المطير» ، هم قلائل جداً ، فلا يجوز إعطاء الأمان قطعيًا بعد الآن ، إلى ابن ربيعان مِنَ «العتيبة» ، إذا طلب ذلك مِنْ طرف وَلِيِّ النعم ، والأمر والفرمان في كل الأحوال ، لحضرة صاحب الدولة والمرحمة ، مولاى وَلِيُّ نعمتى » .

ختم عبدكم السيد محمد طاهر

يستخلص من هذه الوثيقة :

كيفية تحرك «عبد الله بن سعود» ، وعلاقته «بالقبائل العربية» ، وإصابة بعض الجنود بالأمراض ، والشروع في بناء قلعة « الحناكية » .

## وثيقة رقم (١٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٧٧) (صور عربة).

تاريخهـــا: ١٤ جماد أول ١٢٢٩ هـ / ٤ مايو ١٨١٤ م .

موضوعها: الإفادة عن الموقف حول «الطائف»، وأوضاع القبائل العربية .

« طال بقاه »

« المعروض إلى المسامع العليـة ، والأفهام الزكية ، منَ الذات الآصـفية ، والكمالات اليوسفية ، الدستور المكرم ، والوزير المشير المفخم الأعظم ، والدنا الأكرم حضرة ، سلطاني ، وبلغه خير ما يتمناه آمين ، وبعد فلاً يخفًا شريف علم حضرة عزيزنا ، وصل شرحكم الكريم ، وفهم ولَدُكُم مضمونه ، وما حواه مكنونه ، وما ذكرتم من جانب ، عن الغزو ، فصدر منكم بشأن ما رأيناه ، باتفاق الجميع ، وَمَا كان مِنَ العـساكر فيوم تاريخه ، وهم قادمين منَ «الطائف» ، أدركنا مطر وهبوب ، وباتوا وحمولهم في ظهور الذوامل ، وهم سارحين جميعًا ، في كنف الله سبحانه ، الكيان والأملاك اليمانية ، والمغاربة، وإن شاء الله في غد ، عازمين بغير تعويق ، وَمَا كان من أمر الغزاة ، فمراحلنا مبررزة وننتظر ، ورود السيور ، وأما «بني حارث» ، الذي في «ناحية غبرائل» جانًا سايرنًا منْ جهاتهم ويخبر أنَّهُ منْ بعد ألغزية الأولى ، ترفعوا في أكتاف الجبال ، ومعلومكم الجبال فيها مشقة ، على الخيالة ، ونحنا أخترنًا نراقب فرصة ناس فصيدهم في ميدان للخيل مجال ، وَإِنْ شاء الله نبلغ بهمتكم فيهم كل مرام ، وما ذكرتم عن الأشراف الذي مصدرهم حفاظًا ، بخمسين خمسين نفرًا ، «لثقيف ترعة» ، و«بني مالك» ، فقد عرفنًا في ذلك الشريف شرف ، وعنده منَ الأشراف ، مَنْ فيهم الكفاية ، لأن « ثقيف ترعة » ، أمرهم حقير بالنسبة : «لناصره» ، و «بني سعد» ، و «بني مالك» ، الآن جنود الإسلام ، نازلين فيه ، وإذا عزموا من ذلك الموضع ، يحطوا فيهم حسبمًا اخترتم ، لأَنَّ العساكر ولله الحمد ، لديهم وفيرة ، وكذلك بعد يومين ثلاثة ، اخترنا حضرة أخينا الوزير ، طوسون باشا ، أنَّ الحاج عبد الله أغا ، وطوسون أغا ، وسليمان أغا ، متوجهين وَإِنْ شاء الله «مادة الحجاز» ، تجي على وفق إرادة جنابكم ، وما ذكرتم عن عبد الرحيم الـزمهيرى ، فالذى يراه شأن جنابكم مقبول ، الولـد ولدكم ، والمقام مقامكم ، رَبُّنَا يبقى لنا حيـاتكم ، وقد جانًا كتاب منْ : «الشريف شرف» ، وهو صادر لجنابكم ، وأرسل معه كتاب لجنابكم ، من «بخروش الزهراني» الخبيث ، جواب كتابكم ، وكتاب السلحدار أغا ، و «الشريف شرف» ، وفهم كملام يحيل عنه شريف مقامكم ، وتجاسرنًا على ترك إرسالهم إليكم ، لأن بخروش من أسافل الناس ، وأراذل الهمم ، ولا تعطينًا مروتنا أَنْ نقرأ كتابه ، فكيف نرسله لجنابكم ، وكسلاما يتكلم إلا بصفته رجل كافـر ، عنيد جاهل ، في العقل والدين ، وَإِنْ شاء الله بخطكم يكون جوابه ، سفيكم المؤيد ، بنصر الله ، وَمَا كان منَ الكساوى ، فياسلطانم ، نرجوكم أنَّ ترسلوا بعض شيء زيادة ، بقصد الإرسال ، إلى سلحدار أغا ، و «الـشريف شرف» ، لأنَّ الأمر عندهم تعاظم بشأنه ، وصار عندهم شيوخ كـبار، أهل مقال ، وأفعـال ، وما تروه حسن ، فهو مـتبوع ، ودمتم في أمان الله ، وحسن رعايته ، وطول عمركم باقي » .

حتم

الراجى عفو ربه الغفور يحيى بن سرور

يستخلص منْ هذه الوثيقة :

<sup>&</sup>quot;الشريف يحيى بن سرور" ، يفيد "محمد على" ، عن تحركات العربان الواقعة ، "حول الطائف"، والجهود المبذولة للسيطرة على الموقف هناك .

## وثيقة رقم (١٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (١) ذوات.

رقمها في وحدة الحفظ: (٤).

تاريخهــــا: ٣ جماد الثاني ١٢٢٩ هـ / ٢٣ مايو ١٨١٤ م .

موضوعها: الإشعار بإرسال ذخائر إلى « طوسون باشا » .

« حضرة صاحب الفطانة والعرفان الأفندى المحترم » .

« قد علمت مِنْ مكاتبتكم الواردة أخيراً ، أنّه صار إرسال خمسين حمل جمل مصرى ، مِنَ الذخائر ، إلى نجلنا صاحب الدولة ، طوسون باشا فأرسلوا له خمسين حمل جمل مصرى أيضاً ، مِنَ الذخائر ، بمجرد وصول أمرى ، وحرروا له مِنْ قبلكم ، بأن يحتفظ بالمائة جمل هذه ، في الاستعانة بها ، لدى القيام مِنَ «الطائف» ، ومع الإشارة بأننا كنا ظانين ، بأنّه قد تحرك إلى الجهة المقصودة ، إلى الآن ، أو أنّه قد تحرك يوم تاريخه » .

 $^{*}$  جمادی الثانی سنة ۱۲۲۹ هـ/  $^{*}$  مایو ۱۸۱۶ م .

ختم محمد علىي

يستخلص من هذه الوثيقة :

أرسال بعض الإمدادات من الذخائر إلى «طوسون باشا» ، للاستعانة بها عند الحاجة .

# وثيقة رقم (١٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (١) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٩٥).

تاريخه\_\_\_\_ا: ٢١ رجب ١٢٢٩ هـ / ٩ يولية ١٨١٤ م .

موضوعها: الإفادة عن الالتزام بحماية وصيانة الحجاج المسلمين ، ومصالح التجار .

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة والمودة أخى » .

«حيث أنّه صار، تطهير وتنظيف الحرمين الشريفين ، حمداً ثم حمداً ، من لوث وجود الخارجين ، بعون الله تعالى وعنايته ، وإمداد روحانية رسوله ، وقوة بخت ملك الملوك ، وفاتح البلاد ، وآثار سعى وهمتكم الخالصة ، واقتضى إجراء التعظيمات ، والمراسم المعتاد إجراؤها ، من قديم الزمان ، من قبل السلطنة السنية ، نحو موظفى ومستخدمى البلدتين الطيبتين ، وعلى الأخص نحو الكعبة العليا ، وروضة سيد الأنبياء المطهرة ، ولأنّه من القواعد المستحسنة لدى الدولة العلية ، نسج الكساوى الشريفة فى «الآستانة»، وإرسالها فى احتفالات أعياد الجلوس الهمايونية ، إلى بيت الله الحرام ، وروضة سيد الأنام ، عليه أفضل الصلوات والسلام ، المطهرة ، وتلطيف مستخدمى وموظفى البلدتين المنيفتين ، والذين موجودين فى مسند الشرافة ، «وولاة جدة» ، والأفندية «قضاة الحرمين الشريفين» ، بإرسال الخلع من طرف الذات الشاهانية ، وبما أنه وجب إجراء جميع هذه المراسم ، والعادات المرغوبة فى هذا العام الميمون ، فقد أرسلت الكسوة الشريفة ، التى نسجت المرغوبة فى هذا العام الميمون ، فقد أرسلت الكسوة الشريفة ، التى نسجت وجهزت فى «الآستانة» ، بمعرفة محمد عارف أفندى ، أمين الصرة الهمايونية ،

الذي مِنْ رجال الدولة العلية ، وناظر المهمات السابق ، كما وأنَّهُ أرسلت فراء السمــور ، المستوجبــة السرور الشاهانية ، المخــيطة منْ فوق ، إلى تحت ، منْ طرف الذات الملكية الأشرف ، إلى حضرة صاحب السعادة والسيادة الشريف ، وإلى حضرة صاحب السعادة الوزير المكرم ، نجل فخامتكم ، طوسون باشا ، «والى جدة» ، وفرو سمور واسع الأكمام ، إلى حضرة صاحب العزة الأغا ، «شيخ الحرم النبوى» ، وفراء كاكوم ( قاقوم ) ، واسعة الأكمام ، إلى الأغا الخازن ، والأغا «نائب الحرم النبوي» ، وإلى صاحبي الفضيلة الأفنديين «قاضيي البلدتين المباركتين» ، والخلع الفاخرة ، إلى الأغوات ، مستخدمي الروضة المطهرة ، وإلى مَنْ يقتضي إلباسها ، وَأَنَّهُ أرسل أيضًا أمرين شريفين ، إلى حضرتي الشريف ، والباشا «والي جدة» ، المشار إليهما ، بخصوص وضع الكسوة الشريفة ، إلى موضعها المبارك ، بكمال التعظيم ، ومزيد التوقير كالمعتاد ، واستكمال الأسباب التي تؤدي إلى حسن جريان الأمور ، في «الأقطار الحجازية» ، بالاتحاد ، وبمراعاة خاطر الطرفين ، وبذل المجهود ، لاستجلاب دعوات «أهالي الحرمين الشريفين» الخيرية ، نحو الذات الشاهانية ، والعناية بحماية وصيانة الحجاج المسلمين ، ومصالح التجار والزوار ، من إعتداءات أرباب الفساد ، وأرسل أيضًا إلى الأغا ، "شيخ الحِرم النبوي" المومى إليه ، أمرًا لاكتسائه الخلعة السنية ، التي صار التكرم بإرسالها إليه ، وتوزيعه الخلع الفاخرة ، المرسلة للأغوات خـدام الروضـة المطهرة ، والآخـرون إلى أصحابها ، وإجراء مقتضيات الصداقة ، وكذلك أرسل أمرين آخرين ، إلى الأفنديين قاضي «مكة المكرمة» ، و«المدينة المنورة» ، المومى إليهما لاكتسائهما الخلع الفاخرة ، المرسلة لهما واعتنائهـما ، في إجراء الأحكام الشرعية ، وقد صار إشعار إرسال هذه الخلع المذكورة ، والأوامر الخمسة الشريفة ، بمعرفة الأفندى المومى إليه ، الصرة الهمايونية ، ليصير التكرم بمعلومية فخامتكم فـقط، وَأَنَّهُ لَمِنَ البـديهي ، والمعـترف لدى السلـطنة السنيـة ، والجمـيع بِأَنّ

فخامتكم يد الدولة العلية القوية ، في بلاد العرب ، ونية تطهير الحرمين الشريفين ، منْ لوث وجود الخارجين ، قد تحققت بهمة دولتكم ، كما وأنه من الواضح والجلى ، بأنَّ الإجراءات المقتضية ستتخذ منْ قبل معاليكم ، نحو « مسألة الدرعية » أيضًا ، بسرعة ، بمقتضى مساعى ومجهودات فخامتكم ، المشهودة في نهـ و جميع المسائل ، التي أحيــلت إلى عهدة دولتكم ، وأَنَّهُ وَإِنْ كان منْ المعلوم أيضًا ، عدم لزوم إصدار الإرادة السنية لمعاليكم ، بخصوص تأكيد وتوصية هذه الأمور ، باعتبار حصول وتحقيق القصد الأصلى ، الذي هو انتزاع وتخليص الحرمين الشريفين ، وفتح طريق الحج ، إلاَّ أَنَّ إتمام المسألة منْ أساسها ، بتطهير « الدرعية » التي اتخـ ذوها الخارجين ملجأ لهم ، من لوث وجودهم ، مطلوب لدى الذات الملكية ، لذلك قد انتظر في كل يوم ، ورود الأخبار بهذا الشأن ، منْ صوب فخامتكم ، وجرى السؤال عن تلك الأخبار ، التي سترد من طرف سعادتكم دائمًا ، من قبل الذات الشاهانية ، بالنظر لعدم ورودها ، وَأَنَّهُ مـأمول بأنكم قـد أرسلتم لغاية الآن ، المكاتبـة المنتظرة ، التي ستتضمن نهو مسألة « الدرعية » أيضًا إنْ شاء الله الرحمن ، بالنسبة لمآل مكاتبات دولتكم ، الواردة قبل هذا الآن ، وقد حررت مكاتبة المودة هذه ببيان إنْ تفضلتم بهمة تفريح وتسرير مولانًا صاحب الشوكة ، ومخلصكم ، وجميع الأمة المحمدية ، بفتح وتسخير المحل المسمى « بالدرعية » هذه بسرعة ، وتنظيف وتطهير «الأراضي الحجازية» نهائيًّا ، منْ لوث وجود الخارجين ، علاوة على خدماتكم الحسنة الجليلة ، المقدمة نحو نزع واستخلاص «الحرمين المحترمين»، مِنْ أيدى هؤلاء الخارجين ، محولة إلى عهدة ديانتكم ، وأرسلت إلى صوب معاليكم ، فَإِنْ شاء الله تعالى، لدى الوصول، أَنَّ مأمولنا الخالص، هو تفضلكم بمبادرة إجراء مقتضيات الحمية ، والروية على المنوال المحرر » .

الختم مظهر نور حمد خورشید أحمد

### « حضرة صاحب السعادة والمكرمة والمودة أخى :

" أنّه وإنْ أرسلت نسخة من عريضتنا الخالصة هذه أيضًا ، بمعرفة خادمكم الأفندى المومى إليه ، أمين الصرة الهمايونى ، إلا أن الطلاع فخامتكم على مآلها بسرعة ، بِمَا أنّه مطلوب لدينا بمقتضى الموالاة الصحيحة البديهية ، ولعلمنا بأن وصولها مع الأمين المومى إليه ، سوف يتأخر ، لذلك حررت قائمة المودة هذه ، وسلمت إلى خادمكم نجيب أفندى ، قبوكتخداكم لإيصالها بساع مخصوص فبودر تحشية متن المودة ببيان ذلك » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

نوع الإكرامات والخلع التي أرسلت مِنْ طرف «الباب العالى» ، لكبار موظفى «الحرمين الشريفين»، والقادة العسكريين ، الذين اشتركوا في «استرداد الحجاز» ، وكذلك « والسي جدة » « طوسون باشا » .

# وثيقة رقم (١٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (١) ذوات .

رقمها في وحدة الحفظ: (٥).

تاريخه\_\_\_\_ا: ٢٩ رجب ١٢٢٩ هـ / ١٧ يولية ١٨١٤ م .

موضوعها: خاص بصرف مرتبات الجنود ، وضبط الحسابات .

« حضرة صاحب النباهة ، مهردارنا الأفندى » .

« أَنَّنى قد علمت ، من أحد بنود العريضة ، الواردة أخيرًا ، من «المدينة المنورة» ، تراكم مرتبات العساكر ، الموجودة بذاك الطرف ، فتقرر صرف مرتب شهرین ، وهو یوازی أربعمائة كیسة ، على حساب عشرة آلاف خرج ، لجنود زاعم زاده حسن أغما ، ومائتين كيمسة إلى الفرسان الأدلاء ، وخمسين كيسة نقدية إلى الجنود المغاربة ، ومجموعها ستمائة وخمسين كيسة نقدية ، واستدعى إليك محاسبين ، لعمل حساب جنود زاعم زاده ، على أغا ، الموجود «بالجديدة» ، وبموجب الكشف المرفق مع خطابنًا ، وعلى قاعدة الخصم والإضافة ، وصرف مرتباتهم ، إلى أنْ تتساوى مرتباتهم بالعساكر الموجودة ، بهذا الطرف ، وأجر حساب مرتب ثلاثة شهور ، للجنود المدفعيين، الموجودين «بقلعة المدينة المنورة» ، والمدافع الخفيفة ، بعد التحقق عن مقدار مرتباتهم من : حافظ الطوبجي باشا ، وعليكم التحرير ، إلى سيد على العشاقي ، عن مبلغ الستمائة وخمسين كيسة نقدية ، المذكورة ، والمبالغ الأخرى ، مهما بلغ مقدارها ، وإعداد المبلغ منَ الخيزينة الموجودة "بجدة" ، وتسليمه إلى أحد قواصى نجلنا ، صاحب الدولة ، طوسون باشا ، وإرساله بحرًا ، إلى «ينبوع البحر» ، ومنها إلى المدينة ، أما إذا كانت المبالغ الموجودة

« بجدة » غير كافية ، فأكملوا الناقص من مال الجمرك ، وأرسلوه ، وحيث أنّه من اللازم إيصال المبالغ المذكورة ، في أقرب وقت ، فبمحرد وصول خطابي ، يجب في الحال إعداد المبلغ ، وإرساله ، وأعرضوا علينًا عن المقدار المنصرف ، والباقي من الستة آلاف كيسة نقدية ، الواردة قبل الآن ، بعد الاطلاع على دفاتر الخزينة ، مع العلم بأنّنًا كتبنا إلى نجلنًا المشار إليه ، بخصوص تعيين موظف للخزينة المذكورة، والمطلوب إلتزام السرعة ، نحو تنظيم وتجهيز إيصال المبالغ المذكورة كما تحرر » .

### ختم محمد على

### ۲۹ رجب سنة ۱۲۲۹ هـ/ ۱۷ يوليه ۱۸۱۶ م .

« يجب أَنْ تحرروا خطابا إلى الأفندى المذكور ، وتبينوا فيه المقادير المعلومة ، عن مرتبات جنود ، على آغا ، الموجودة «بالجديدة» ، والمذكورة فى خطابنا الذى أجرى حسابه ، بمعرفة حسين يازيجى ، مع مقدار مرتبات مدفعية «المدينة» ، لثلاثة شهور » .

ختم محمد على

يستخلص من هذه الوثيقة :

إِنَّ مرتبات الجنود ، كانت تتأخر لعدة شهور ، ممَّا كان يسبب ارتباكًا ، وتذمرا مِنْ قبل بعض الجنود ، وَلَذَا فَإِنَّ محمد على كان يأمر بمعالجة مثل هذه الأمور بصورة عاجلة .

## وثيقة رقم (١٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة رقم (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٩).

تاريخهـــا: ١٤ شعبان ١٢٢٩ هـ/ ١ أغسطس ١٨١٤ م .

موضوعها: إرسال بعض المهمات والرجال عن طريق «القصير» وطلب «سفن الضاو».

### «يعرض عبدكم:

"أنّه وصلت بعض قطع من أوامركم السنية، الصادرة المؤرخة ٢١ جماد الآخر سنة ١٦٧٩(١)، والتي صار التكرم بإرسالها إلى صوب عبدكم بمعرفة خادمكم الحاج ممش أغا، مساعد الخزينة (خزينة يماغي) في مدة أحد وأربعين يومًا ؛ وقد احضرت في الحال عبدكم صاحب السعادة الآغا ليوززاده وعبدكم حسن أغا، "محافظ دمياط" الأسبق عندى ؛ وبادرت بإعطاء تعيناتهما وخيامهما وسائر لوازمها السفرية ، بعد أنْ جرى محاسبتهما من قبل خادمكم وكي أفندى ؛ وأنهما وإن التمسا التأخر بداعي اتمام نواقصهما ، إلا أنهما أخرجا بمعيتهما في الحال إلى خارج مصر ، على أنْ يرسلوا في بحر عشرة أو خمسة عشر يومًا إلى جهات "السويس"؛ وسيقضونهما خدامكم عزيز بهلوان ، وسولومات ، وكورسناك البولاقي ، بمعيتهم ، وسيرسل البعض منهم عن طريق "القصير" والبعض الآخر عن طريق "السويس" على أنْ يتم إركاب منهم عن طريق "القصير" والبعض الآخر عن طريق "السويس" على أنْ يتم إركاب وايجاد جميعهم لغاية شهر رمضان (٢) ؛ وعلى الأخص قد أرسل قره إسماعيل

<sup>(</sup>۱) ۲۱ جمادی الثانیة ۱۲۲۹ هـ/ ۱۰ یونیه ۱۸۱۶ م .

<sup>(</sup>۲) غایة رمضان ۱۲۲۹ هـ/ ۱۵ سبتمبر ۱۸۱۶ م .

أغا إلى «السويسس» في يوم تاريخ عريضتي ؛ وأَمَّا فرسان الهوارة ، ولا شك بأنَّهَا سترسل إلى أعتاب دولتكم في يوم الاثنين الموافق لليوم التالي من تاريخ عريضتمى ؛ عن طريق البر ، وَبَمَا أَنَّ حسن باشا نجلكم وصل لغاية الآن إلى طرف معاليكم ، وحسين آغا ، رئيس الادلاء ، قرب أنْ يصل في هذه الأوقات إلى «ينبوع» ، فـلا لزوم أنْ نتكلم عنهما الآن ، لنتـحدث عن الجدد ؛ليعطى المولى السلامة ؛ وكفى أنَّ دولتكم تعلمون بأنَّ عبدكم هذا لا يمكنه أنْ يتجراً في التباطؤ والتراخي في مصالح معاليكم باعتبار وقوفه على - مزاج وَلَيِّ النَّعُمُّ وَأَفْكَارُهُ ، وَلَكُنَّ بِالنَّظْرِ لُورُودُ بِعَضْ أُوامِّرُكُمْ وَإِدَارَاتُكُم في يدى متأخرة ، ولعدم وجود «سفن الضاو» الكافية ، لكنت أرسلت جميع هؤلاء الرؤساء لغاية شهر رمضان(١) على وجه التمام ، ولكن ماذا أصنع ؟، لا توجد سفنًا كافية ، وعلى الأخص قـد زاد عدد الحجـاج في هذا العام ووصل إلى العشرة آلاف ،! لغاية الآن !، وأنَّى مجتهد بإرسال بعض من هؤلاء الحجاج عن طريق «القصير» والبعض الآخر عن طريق «السويس» ، فخلاصة القول يًا مولاى ، إلى ساعى في إرسال جميع الجند لغاية شهر رمضان ، بإذن الله تعالى وببركة خلوص نيتكم ؛ ولكن يقتضى أنْ يبذل مولاى همـته بخصوص إرسال «سفن الضاو» الكافية لجهات «السويس» و«القصير» ؛ وحيث أَنَّكُم أمرتم في إراداتكم السابقة الواردة بإرسال ألفين عدد من جنود المغاربة ، فصار إرسال ألف وخمسمائة عددًا منهم لغاية الآن عن طريقي «السويس» و «القصير» ، وفي أوامركم الواردة أخيرًا حيث تفضلتم بتحرير هذا : ( أرسل لي الأربعة آلاف المغاربة الذين طلبتهم بسرعة . . . ) فقد فهمت عبدكم من ذلك بأنا طلب دولتكم أربعة آلاف فقط ؛ وأَنِّي أحضرت في الحال نجل «باشا تونس» عند عبدكم ، وجعلته قائدًا على الألفين عدد من المغااربة الجاري ترتيبهم ، وأن وأنه لم وجد أنفارا من المغاربة ، إلا أننا شرعنا في تحرير وقيد بعض المغاربة

<sup>(</sup>١) غاية رمضان ١٢٢٩ هـ/ ١٥ سبتمبر ١٨١٤ م .

الوافدين مِنَ «الأقطار الحجازية» و «بر الشام» ، وسنرسلهم إِنْ شاء الله تعالى ، كلما يبلغ عددهم الخمسمائة ، وسيكمل العدد المطلوب على هذا الوجه يا مولاى ! . . . لنأتى الآن على مسألة الخمسمائة خيالة التى صار التكرم بطلب إرسالهم من عربان مصر : ها هم آخذون فى الاجتماع زمرًا الآن فى «مصر»، وسيرسلون أيضًا فى هذا الجانب لغاية اليوم الخامس عشر من شهر شعبان (۱) ، بعرفة عبدكم الآغا كتخدا البوابين ، . . . مولاى وكي ُ النعم ! لا ضيق لنا فى ألى خصوص كان فى ظل دولتكم ، إنما نشعر بالضيق مِنْ جهة «سفن الضاو» فقط ، والعناية فى هذا الشأن لمولاى .

وحيث أنَّ بشير أغا من أتباع «الشريف» لم يحضر ؛ فقد أرسلنا المشار إليه الى صوب مأموريته بمرافقة مباشرة ، تخلصًا من قلق أمر محافظته ، وليذهب تابعه من ورائه حين وصوله ؛ وعندما أردنا أن نعطى إلى المشار إليه قيمة ثلاثمائة كيسة نقدية بمقتضى أمر ولى النعم وقيد ذلك فى ظهر التمسك ، طلب أن نعطى له ذلك من الذهب الفرنساوى واليالديز ، ولدى احتجاجنا بعدم إمكان تدارك هذا المقدار من الذهب بسرعة ، أجاب قائلاً : «أعطونى الآن قيمة أربعين ألف كيسة نقدية ، ولتبقى البقية . . . ، فقد أعطيت الأربعين كيسة إليه على أثر ذلك ، وحرر اللازم فى ظهر التمسك ؛ . . . مولاى ! أنّه وإن طلب الأربعين كيسة على هذا الوجه ، إلا أنّه رجع وطلب الثلاثمائة كيسة ، فصرفت حسب طلبه وقيدت .

وبَما أنّه وردت بعض مكاتبات الكاتب المعهود (؟) ، فبيضت غيبًا وقدمت جميعها إلى مولاى ؛ وأنّه أرسل ضمن مكاتباته صورة لفرمان يتعلق بجزية مصر ؛ وأما السبب في صدور هذا الفرمان يتلخص : بأنّه قد كان حرر من «الآستانة» إلى عبدكم هذا الأفندى قبوكتخدا ، مكاتبة تتضمن السؤال عن مقدار الألوف مِن الأوراق التي تكفى «لإقليم مصر» بإعتبار الأعلام

<sup>(</sup>۱) ۱۵ شعبان ۱۲۲۹ هـ/ ۲ أغسطس ۱۸۱۶ م .

والأوسط، والأدنى ، لتنظيم «بوقجة الجزية» بناء على هذا التحقيق ؛ وعبدكم أيضًا حيث أنَّى قد حققت كيفيتها من الدفتردار بك نجلكم ومقدار كفايتها من آغا الجـوالي وأخـذت كشفًـا منهـماً ، وأرسلتـه بمكاتبة مِنْ عندي إلى نجـيب أفندي، فالأفندي المومى إليه أيضًا قدم تقريرًا إلى «الباب العالى» مستندًا على مكاتبة عبـدكم وعلى كشف آغا الجوالي وأعطى الرابطة اللازمة بجـبل «بوقجة الجزية " عشرون ألفًا من الأوراق ؛ ولمعلومية مولاي ، قد أوضحت سبب صدور هذا الفرمان ؟ . . . وأمَّا بقية الحوادث يكون معلومة لدى دولتكم بالاطلاع عليها ؛ ولا توجد أخبارًا أخرى، وقد سُمع استعداد «والى الشام» للحج ، وأَنَّهُ أرسل كتخدائه إلى التفتيش مِنَ الآن ، وأَنِّي سبق أنْ عرضت لمولاى مضايقة «والى حلب» لعبـد الله بك البلني ، وحرق المومى إليـه أيضًا مستودع جبخانته وأولاده الثلاث مع نفسه ، ولكن قد وردت أخيرًا أخبارًا صحيحة إلى طرف واسيلي بدمياط بحرق المومي إليه زوجته فقط وفراره مع أولاده الثلاث ، والقبض عليه أثناء فراره وتسليمه إلى الوزير المشار إليه ، كما وَأَنَّهُ مُسمع بأَنَّ أهالي لاذقية في قلق من جهة وصول "مـتسلم لاذقـية" إلى «عكاء» بأمر واليها، وأنه وإن أنعم برتبة القاضي عسكر إلى رستم أفندي رئيس سقاة بن المرحوم السلطان سليم ، إلا أنه قد استقال من هذه الوظيفة وباع ما يمتلكه بقصد السفر مع أفراد عائلته إلى الأقطار الحجازية والإقامة فيها إلى آخر عمره ، وَبَمَا أَنَّهُ قَد حضر إلى «مصر» ، وطلب إرساله عن طريق «القصير» ، فأرسل وسيرسلان أيضًا إلى «الحجاز» الأفندي كبير أئمة الملك ، والأفندي قاضي «مكة المكرمة» ، اللذان وصكلاً إلى «مصر» ، مولاي ! لا تسألوا عن كثرة عدد الحجاج في هذا العام!، وعلى الأخص عن الذين يصلون بتوصيات مِنْ قبل نجيب أفندي !، أنِّي لا أدرى متى حرر هذه التوصيات ؟، ربما حررها منَ العام الماضي ؟، وربما يكتفي بإملاء وتحرير أسماء طالبيها لدي ظهورهم !، والخلاصة أنَّهُ قد ورد منَ الحجاج عددًا كبيرًا في هذا العام ، ولكن ما المانع ؟ ليطيل المولى عمه مولاى !، هؤلاء الوافدون قد يكونون سببًا للدعوات الخيرية بحق مولاي ، وذلك أيضًا معدود مِنْ عـــلامات التوفــيق !، قد اطلعت على

أمركم الخاص بإرسال السفرجل من محصول «شبرا» إلى طرف دولتكم في موسمه ؛ وَبَمَا أَنَّ هذا الأمر كان خطر ببالي منذ زمن ، فقد كنت نبهت باللازم على ذو الفقار الكتخدا والجناينية ، وسوف يرسل السفرجل المطلوب الذي سينجو منْ تلف الجـراد منْ قبيل العصفور ، والذي كــان سببًا في إتلاف بعض محصولات «شبرا» ، في وقته إلى أفندينا ، ولم أر عبدكم لغاية عمرى هذا جرادًا مثل ذلك ، فإذا طال مكثه بمصر معاذ الله تعالى لكان أتلف جميع مزروعات «أقاليم مصر» ، ولكن لله الحمد قد طار بأمر الله تعالى وببركة خلوص نية مولاى إلى جهات الواحات بدون أنْ يأتى بضرر أو تلف ، وحيث أَنَّ «مرض الطاعون» أيضًا اندفع بفضل الله بالتمام ، فذهبت عبدكم أيضًا إلى القلعة ، وأن جميع منسوبي دوائر ولى النعم في غاية من الصحة والعافية ، وجميع خدام ولى النعم مشغولين بأشغالهم الخصوصية ويدعون بدوام وبقاء دولة مولاي ، وأن النيل أيضًا على مَا يُرام في هذا العام ، ليحفظه إلى المولى مسمونا آمين ، . . . أما الآن مباني «المدينة المنورة» وأدوات البحرية والأشياء الأخرى أرسلت بمقتضى الكشف بعد تسليمها إلى تابع كاتب الديوان ؛ كما وأنه أرسل أيضًا ألـف أردب من الأرز إلى أعتابكم مع هذه الأشـياء ؛ وبقـية الأشياء سترسل فيما بعد بالقوافل ، وأَنَّ المائة رأس بغلاً من البغال القوية التي صار التفضل بأمر إرسالها سترسل أيضًا عن طريق البر ، وحيث أن جميع الأشياء والآلات والأدوات والمهمات الأخرى التي طلبت منْ قبل وكيِّ النعم فيما قبل ، وفيما بعد ، وصيّت بمقتضى الكشوفات إلى مَنْ يلزم التوصية ، فأرسلت بعضها لغاية الآن، وجاري إرسال البعض الآخر منها الآن ، وقد سبق أَنْ أخبرت مولاي بتنظيم وترتيب العساكـر الواردة منْ مينائي «دمـياط» و «إسكندرية» بهذا الجانب ، وليس لدينًا أخبارًا غير المتقدم ؛ ليعيش مولاي بالعز والإجلال إلى يوم القيامة آمين .

وحيث أَنَّ قبودان «بولاق» (؟) ، توفى بأجله الموعود ، فجارى إدارة هذه الوظيفة ( قبودانلق ؟ ) بالوكالة مِنْ قبل عبدكماً أحمد چاويش المستخدم «ببولاق» أيضًا ، وبالنظارة مِنْ طرف خوجة الترسانة (؟) ، وسيصير توجيه

هذا المنصب إلى من تتعلق به إرادتكم ، والأمر والفرمان لمولاي .

وَأَنَّهُ قد كان عُلم أمر حضور مصطفى أغا السويلي بوظيفة آغا الخفتان ( أمين الملابس ) لدى عرفان زاده «أمين صرة الشام» ، عن طريق البحر إلى «مصر»، بأمانات الكتبة ، من أخبار الكاتب المعهود ، ها قد حضر الآغا المومى إليه الآن إلى «مصر» وسيرسل في بحر بضع أيام بعض ضيافته ، وأشير بذلك لمعلومية مولاي ، وأَنَّ مسألة مأموريات خادمكم البيك الدواتدار ( عامل الدواة )، وعبدكم غالى لابد أنَّهَا قد علمت من الدفاتر المشروحة المرسلة فيما قبل ، وأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُقصر في السؤال والاستعلام دائمًا عن عملهما وتأدية وظيفتهما باعتبار طوافهما في الأرياف ، إلا أَنَّهُمَا كانَا يسليان بالتحرير إلى عبدكم : سيدى ، لا يكون لك همًا ، ليعطى المولى عز وجل العمر إلى أفندينًا، أنَّ مصلحتنا سايره بأحسن وجه !..، وعبـدكم أيضًا كنت أحرر في عرائضي التي أقدمها لمولاي بناء على إفاداتهما بأنَّ المصالح جارية على ما يرام !...، ولكن عندمًا حققت منْ بعض أرباب الوقوف ، وأهل الخبرة ، وحينماً بدأت أشعر بسوء جريان المصالح ، قد حررت لهما قائلاً : أخبراني ، بماذا بلغت مجموع الفردة ؟ لأنَّى سأخبر أيضًا مولاى ، ولما ضيقت عليهما ، وبعد أَنْ مرت علينا الأيام ، قد حضراً في «مصر» وأنهما ولو نظماً دفتراً واطلعاني عليه ، إلا أنَّ عـبدكم ما فهمت شـيئًا مِنْ هذا الدفتر ، وأعـتقد أنَّ مولاى أيضًا لا يفهم شيئًا منه ، ومع ذلك قد كان أرسل إلى أعتابكم ، وبعد ذلك قد أحضرًا معهمًا جميع المعلمين والروزنامجية وكتبة الروزنامجية ، وأخرجوا الـفردة (عوائد) بمقتـضى دفاتر ريع القرى التي تم تريعهـا ، وجعلوا مطلوبًا جديدًا بإسم (الترويجة) على القرى التي لم تنته تريعها ، مرتين ، . . . مولاى ! أن هؤلاء الكفار لم يتنازلوا عن مكرهم القديم ، وأن خادمكم البيك الدواتدار أيضًا ينصت الأقوال هولاء الكفار ويدعى أنه يعلم كل شيء ! . . ، وَأَنَّهُم لغاية الآن لم يقرروا شيئًا نهائيًا بخصوص مجموعة الفردة لا عرضة عبدكم أيضًا على مولاى !، ويسلوني دائمًا في مكاتباتهم الواردة إلى صوب عبدكم بهذه الألفاظ: إذا تبقى من مطلوبنا بارة واحدة (مليما) في القرى لغاية وقت الساء (؟) ، ها نحن أمامكم ! . . ولكن بحسب تحقيق عبدكم واعتقاد خادمكم المصلحة متأخرة ، وليس هي كالمرغوب ، لأنّهُم لم ينظموا الترع والجسور الموجودة في القرى ، وَإِنّي عبدكم في حيرة من أعمالهم ؛ ولا أريد إكثارًا لضغط على المشار إليهما لئلا يقولان : أنّ البيك الكتخدا تداخل في أمرنا لذلك المصلحة تأخرت ! . . . يا مولاي ! أن المصلحة تسير في هذا العام على أي حال؛ ولكن أعتقد أن القرى التي ستبقى أرضها شراقي والتي ستخرب في العام الماضي، سوف لا تحصى؛ أما الداعي من عرض وإشارة هذه الأمور، هو عدم معاتبة عبدكم إن لم تكن نتيجة الأعمال غير مرضية متفضلين بهذه الأقوال: أمّا كنت أنت كتخداي ( وكيلي ) ؟ لماذا لم تخبرني في وقته ؟ . . ولكن النتيجة إذا تكون مرضية فذلك قد يكون مَنْ نُحبُ مولاي ؛ وإلا والله العظيم يا سيدي ليس الأمر بمعني الشكوى منْ خادمكم البيك الدواتدار . . .

وحيث أنَّ الأشياء الآتى بيانها: صينية فضة  $\frac{3Lc}{1}$ , وصحون فضة مع غطيانها  $\frac{3Lc}{1}$  وقصعة أرز مع غطيانها  $\frac{3Lc}{1}$ , وحلة مع غطائها  $\frac{3Lc}{1}$ , ومنفضة غليون (شوبوق) من الفضة  $\frac{3Lc}{1}$ , وردت بمعرفة مصطفى أغا السلوية مِنْ صوب قرة كحيا الصراف ووضعت فى الخزينة ، قد صار الإشعار بذلك لمولاى؛ وأنّهُ سبق أن إستأذنًا مِنْ أفندينا عن نوع الفرش الذى يقتضى فرشه فى قصر الحريم الموجود بالقلعة والسراى الكبير ، وَبِمَا أَنّهُ لم يرد جوابه لغاية الآن، اقتضى أيضًا إستئذانه ، وأنّ السراى الكبير يتم لغاية شهر رمضان ، وأما معمل البارود قد تم منذ زمن ، وصار الاشعار للتفضل بالمعلومية » .

عبدکم عبدہ محمد

۱۲۲۹ شعبان سنة ۱۲۲۹

«مولای ولی النعم ،

«قد بدأت فى بناء ثكنة (قشلاق) فى قرب معمل البارود القديم ،كما وأنّى بدأت بإنشاء قصر أيضًا فى الجيزة بمقتضى أمر وكيّ النعم ، لأنّ القصر القديم قد تخرب من أثر الزلزال الذى حدث فى الليلة الماضية ، ولا يمكن إصلاحه

إلاَّ بالتجديد ، فشرع بالبناء الجديد على المنوال المشروح ، وأُنشئ كشكًا لأجل مولاى في وسط «شبرا» ومن قرب زهور القرنفل ؛ ليطيل المولى سبحانه وتعالى عمر أفندينا آمين .

إِنَّ سيداتنا زوجاتكم والباشاوات أنجالكم ، والأغوات القبوجى باشية والبكوات أنجالكم ، وعلى الأخص هانم أفندى كريمتكم الصغيرة ، والبيك أفندى نجلكم الصغير ، يقبلون منْ أقدام مولاى .

وَبَمَا أَنَّ عبد الله آغا رئيس سقاة الشربات قد ورد أيضًا هذا العام كالمعتاد .

فأرسلت المكاتبة التبي أحضرها معه لمولاي، بعد وضعها في كيس المراسلات .

يا مولاى ! إِنَّنَا فى ضيق شديد مِنْ جهة «سفن الضاو» ، فألتمس مِنْ سيدى أَنْ يتكرم بإرسال أمر إلى على العشاقى جمركى جدة بخصوص توصيلة «سفن الضاو» الكثيرة إلى «القصير» و«السويس» .

وحيث أنَّ مسألة «أنطالية» تمت وأقطع رأس المتسلم المحصور مع رؤوس بضع أنفار من مقربيه وأرسلت جميعها إلى «الآستانة» ، ووزع قبودان باشا العساكر الذين كانوا في معيته بعد إعطاء حقوقهم واستخبر بأنَّه استعد أيضًا للرحيل إلى «الآستانة» بنقبل ووضع أحماله وأثقاله وأدواته ومهماته في السفينة ، فعرض الأمر لمولاى ، . . وأنَّه وردت رسالة من لانقوذى الأرنؤطي المعهود إلى طاهر باشا ، قد أدخلها عريضة أيضًا لمولاى ، فوضعت في كيس المراسلات لإطلاع مولاى عليها ، رغم كونها من نوع الهذيان » .

المترجم

ترجمت بناء على طلب ديوان جلالة الملك .

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>•</sup> وصول الإمدادات ، والعمل على إرسال بعض الجنود عن طريق «القصير» و «السويس» .

<sup>•</sup> الإلحاح في طلب «سفن الضاو».

<sup>•</sup> الإخبار عن بعض الإنشاءات .

### وثيقة رقم (١٧)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (١) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٩٩) .

تاريخه العبان ١٢٢٩ هـ / ١ أغسطس ١٨١٤ م .

موضوعها: الأخبار عن عمليات « طوسون باشا » في جهات « مكة المكرمة » الجنوبية .

- « من : خورشيد أحمد .
- « إلى : الجناب العالى .
- « في ١٤ شعبان ١٢٢٩ هـ/ ١ أغسطس ١٨١٤ م .
- « حضرة صاحب السعادة ، والمكرمة والمودة أخى .

« لقد صار إطلاع مخلصكم على مزاياً مكاتبة فخامتكم ، التى صار التكرم بإرسالها أخيراً ، المتضمنة : تعيين نجلكم الأكرم ، الوزير المكرم ، وضرة صاحب السعادة « طوسون باشا » بالعساكر الكلية الموجودة بمعيته ، لتنكيل واستئصال ، جماعة الوهابية ، والقبائل المتعددة الأخرى ، المنتشرة في جهات « مكة المكرمة » الجنوبية ، رغم أداء الحجاج ذوى الإبتهاج فريضة الحج الشريف ، بفضل الله تعالى ، وبالأمن والسلامة في هذا العام المبارك ، بدون حدوث غوائل في الحرمين المحترمين ، من قبل الوهابيين ، وجعل حضرة المشار إليه مركز إقامته ومعسكره في قرى « بني مالك » ، بعد مقاتلة خونة الوهابيين ، في جهات متعددة ، واستمالة قبائل « بني سفيان » ، و « بني

سعد » ، والقبائل الأخرى الموجودين على مسافة ثمانية مراحل من « مكة المكرمة » ، طبوعًا وكرهًا ، وفيتح وتسخيره قلعتي « ليبث » و « قنفذة » ، الموجودين تحت يد الخارجين أيضًا ، بالقتال وإرسال مائتين زوجًا من آذان عندة الوهابيين ، الذين تحصنوا في داخل هاتين القلعتين ، بعــد قهرهم وتدميرهم ، وتوقيف الإسراء الذين أخذوا حيًّا ، بذلك الطرف الآن ، وشدة احتياج معاليكم إلى الجمال ، رغم اهتمام دولتكم ، في أداء مأموريتكم ، بإرسال العساكر ، إلى المواضع الأمامية ، وتوجيه أنظار سطوتكم نحو « الطائف » ، وتسليم أموال وأشياء حضرة الشريف السابق ، إلى وكيل كريمته بالتمام ، وتسديد قيمة ثلاثمائة كيسة نقدية ، على حساب المبالغ المنقرضة ، بحسب اللزوم، منْ قبل حضرة المشار إليه ، وإرسال تحويل إليه بالمبالغ الباقية ، واستنساب إرسال زوجـة المشار إليه « سلانيك » بمرافقة الشـخص الذي سيعينه لبعض المحاذير ، ولزوم تحرير ذاك مِنْ صوبنا الخالص أيضًا إليه ، ووصول الأمر الشريف الصادر ، والمرسل بخـصوص أسعـار النقود ، وتحـرير إجراء مقتضاه ، إلى خادمكم كتخدائكم ( وكيلكم ) ، الموجود «بمصر» . . . . ، أَنَّ تنكيل واستئصال خونة الخارجين ، وفستح وتسخير القلعتين المذكورتين ، ومآثر حمية كم ، التي ظهرت وتجلت بهذا الشأن ، قد أدت إلى إكمال محظوظية مخلصكم ، كَمَا وأَنَّ مكاتبة فخامتكم ، المرسلة التي قدمت إلى أعتاب الذات الملكية ، إستوجبت المحنونية الشاهانية ، وقد وضعت الآذان المذكورة على مائدة العدالة ، أمام الباب الهمايوني ، للعبرة ، وأنعم بإلباس الخلع ، على خدامكم السعاة ، الذين أحضروها ، وقبل ورود مكاتبتكم الشريفة هذه ، حيث أنَّهُ قد استخبر تفضلكم ، بإرسال بعض الأشخاص إلى البلاد العربية ، لمبايعة الجمال ، بالنظر للضيق الموجود من هذه الجهة ، ولأن تسهيل وحسن تنسيق المصالح الموكولة إلى عهدة فخامتكم ، بمقتضى موالاتنا الحقيقية الخالصة، هو أقدم أمل مخلصكم، فقد أجرى اللازم، نحو إصدار الأوامر

العلية ، المؤكدة إلى حضرات : «ولاة الشام» و « حلب » و « صيدا » على الانفراد ، بشأن تقديم المساعدة المقتضية ، نحو تدارك ومبايعة الجمال المطلوبة، وإرسالهـا بسرعـة إلى صوب سعـادتكم ، إلى خدامكم أتبـاع دولتكم ، وأَنَّهُ أرسلت أيضًا المكاتبات اللازمة، بهذا الخصوص، من قبل مخلصكم إلى المشار إليهم ، وَبَمَـا أَنَّ الكيفية حررت إلى طرف سعادتكم أيضًا ، فَلاَبُدُّ أَنَّهَا قد علمت لغاية الآن ، من طرف فخامتكم ، وما عدا ذلك تسهيلا ، لمصالح دولتكم الموكولة إليكم ، وبقصد تخليصكم مِنْ الضيق بالتمام ، قد أصدر ( بعد الاستنذان من الذات الشاهانية ) ، أمرًا عاليًا ، وأرسل إلى حضرة «والى صيدا» المشار إليه ، بشأن تدارك وإرسال ألفين جمل من المهارة بسرعة ، إلى جانب قائمقامكم ( وكيلكم ) الموجود «بمصر» ، لتوصيلها إلى صوب فخامتكم على أنْ تجمع الألف والخمسمائة منها بمعرفة خادمكم الحاج «سليمان أغا» «القبوجي باشا» ، وكتخدا حضرة «والى الشام» السابق الذي يعرفه «والى صيدا » المشار إليه ، من جهات « صيدا » ، والخمسمائة الباقية بمعرفة ، قرة عشمان زادة ، والآخرون من جهات « ايدين » ، ويدفع الثمن من طرف الدولة العلية ، كَمَا وأَنَّهُ قد صار إصدار أمران عاليان أيضًا إلى « قرة عثمان زادة » ، وإلى من يلزم من الآخرين ، بخصوص تدارك خمسمائة من الجمال المهارة ، منْ جهات «أيدين» ، على أنْ يدفع الثمن منْ طرف الدولة العلية ، ويصير توصيل هذه الجمال بمعرفة مباشرة إلى قائمقامكم المومى إليه ، بسرعة. . . وأن المحـــذور الذي سينتج من جراء إرسال زوجة حــضرة الشريف السابق ، الموجود بذاك الطرف بنفسها إلى طرفه ، وجد مطابق لنفس الأمر ، فاستنسب استحضارها بإرسال شخص منْ قبله ، طبق إشعاركم ، وحرر بذلك منْ قبل مخلصكم إلى المشار إليه ، وحيث أنـه كتب بالدفعـات ، إلى طرف سعادتكم ، من طلب الذات الشاهانية ، نحو إكمال هذه المسألة ، من أساسها

بضبط وتسخير هذا المحل المسمى « بالدرعية » أيضًا ، بصرف النظر عن إعادة ذكره ، وقد حررت مكاتبة المودة ببيان ، أنَّ تفضكم بصرف الهمة بهذا الشأن أيضًا ، فحول إلى عهدة رويتكم ، وأرسلت إلى صوب معاليكم ، فَإِنْ شاء الله تعالى ، لدى الوصول مأمول تكرمكم بالهمة على الوجه المحرر . . » .

ختم مظهر نور حمد خورشید احمد

يستخلص من هذه الوثيقة :

تفصيل الأحداث التى حدثت فى مناطق «مكة» الجنوبية ، والاستيلاء على قلعتى «ليث» و « قنفذة » ، وإرسال الإمدادات ، والبت فى تحويل أموال «الشريف غالب» ، وإرسال زوجته إليه فى « سلانيك » .

أنظر : ابن بشر ، جـ ١ ص ٣٤٠ – ٣٤١ .

### وثيقة رقم (١٨)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة رقم (٣) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٠٠).

تاريخهــــا: ١٥ شعبان ١٢٢٩ هـ / ٢ أغسطس ١٨١٤ م .

موضوعها: تكليف عشرة آلاف من حملة البنادق المدربين إلى حملة «الحجاز».

«من : . . . .

«إلى : . . . .

«فی ۱۵ شعبان سنة ۱۲۲۹

"إشعار بِأَنَّهُ صدر أمر كريم إلى الباب العالى، بتكليف الإنكشارية بتقديم عشرة آلاف نفر من حملة البنادق المدربين ، بحسب قانونهم ولقوة شكيمة الأعداء ، وقد صدر الأمر ينفى الشقى جيوه بك الذى قبض عليه "والى حلب" إلى اليمنى، ونفى أولاد وأقارب إبراهيم تكه أوغلى إلى "سلانيك" على أنْ يقيموا فيها أبدًا . وأَنَّ السلطان كان فى انتظار مكاتبة مِنْ وَلِيِّ النعم عن "الحجاز" فلما ورد الساعى سردار عظيمًا وأمر بتحرير كتاب عطف إلى دولته . ، وأَنَّ الانجليز يطلبون مِنْ إيران مرفأ على الساحل ويضيقون عليهم الحناق .

وهناك أخبار عن الضيق المالي المستحوذ على الصدر الأعظم .

ما لا لزوم لذكره »،

### وثيقة رقم (١٩)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (١) ذوات.

رقمها في وحدة الحفظ: (٤٢) .

تاريخها: ٢٥ رمضان ١٢٢٩ هـ / ١٠ سبتمبر ١٨١٤ م .

موضوعهـــا: حول محاولة « ابن قطنان » و « ابن غرملة » غزو « جدة » .

« من : محمد على باشا .

« إلى : المهردار : إبراهيم أفندى ، «بمكة المكرمة».

« بمنه تعالى .

« لحضرة صاحب الفطانة مهردارنا ، إبراهيم أفندى ، «بمكة المكرمة» حضرة صاحب الفطانة مهردارنا الأفندى .

حيث صار مسموعًا لنا إجتياز « ابن قطنان » « ابن غرملة » منذ خمسة أيام ، مع هذا اليوم ، من طرف اليمين ، بخمسة عشر فارسًا ، وخمسين «هجينا» ، مِنْ ، «تربة» ، ليغزوا جهة « جدة » ، وتحقق لدينا ، كذلك يلزم تحرير الخطابات المؤكدة المشددة ، لمأمور « جدة » ، جوقدار الحريم ، ولرئيس الكشافة ( رئيس الأدلاء ) ، وللشريف « على عرمطة » ليكونوا على بصيرة مِنْ تسلط المرموقين ، على الطريق ، وتفهيمهم المادة بأطرافها وتنبيههم وحيث أنَّ وجود الخزينة في هذه الأيام ، بالطريق ملحوظ ، فأهم المطلوب بذل مقدور حميتكم ، في الاعتناء التام بهذا الخصوص ، وإجراء التجسس في أطراف الطريق ، والمذاكرة مع «أحمد أفندي تركي» ، في هذه المادة ،

والتحرير على مقتضى ذلك ، للمرقوم « الشريف على عرمطة » وللفارس، والحزم والاحتياط ، والبصيرة ، وأقبض على هؤلاء فهيا فلأركم » .

فی ۲۵ رمضان سنة ۱۲۲۹ هـ/ ۱ سبتمبر ۱۸۱۶ م .

ختم محمــد علــی

« يلزم أَنْ تعطوا عشر كيسات نقدية ، لحضرة صاحب السيادة الشريف : «يحيى» ، على أَنْ تكون سماطية وعيدية » .

ختم محمــد علــی

يستخلص منْ هذه الوثيقة :

إِنَّ هناك بعض الثائرين الذين كانوا يأتون مِنْ جهات مختلفة ، لتهديد قوات «محمد على» وأتباعه، في مدن «الحجاز».

# وثيقة رقم (٢٠)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (١) ذوات.

رقمها في وحدة الحفظ: (٥٠).

تاريخه العربة شوال ١٢٢٩ هـ / ١٦ سبتمبر ١٨١٤ م .

موضوعهـــا: حول وصول قوات إبراهيم باشا إلى « الكلاخ » .

« الأمر الصادر [ مِنْ : محمد على باشا . [ مِنْ : محمد على باشا . [ مِنْ : محمد على باشا . [ الكومة الكومة المكرمة ]

« صاحب الفطانة ، مهردارنا الأفندي

« كنا كتبنا لكم يوم أمس أيضًا ، عن هذا الموضوع ، وهو أنَّ مَا عَدَا الجمال ، التي اشتريت «بجدة» بمعرفة « سيد على العشاقي » ، وجمالنا القديمة ، والجمال الكثيرة المعطاة للعرب ، كانت خصصت لنقل الحمولة ، منْ ذاك الطرف ، إلى «مكة» ، فأجمعوا الجمال وحملُوا الجمال المعطاة للعرب ، والمرسلة منْ هذا الجانب ، والموجودة بذاك الصوب ، مع الجمال التي ستستأجر بقدر ما يمكن ، وأرسلوا هذه القافلة العظيمة بالسرعة ، مع بقية عسكر نجلنا صاحب السعادة ، إبراهيم باشا ، ثاني يوم العيد ، على أن يصلوا معًا إلى « الكلاخ » ، وأنَّ الجمال التي أعطيت للعرب ، معلومة لدى «أحمد أفندى التركي» ، فبادروا بجمعها ، وإرسالها حالاً ، بمعرفة الأفندى المومي إليه ، وأطلب منكم أيضاً ، إرسال خمسة كبابيد مزينة ، على جناح السرعة » .

ختم محمــد علــی

غرة شوال سنة ١٢٢٩ هـ/ ١٦ سبتمبر ١٨١٤ م .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إستخدام جميع الجمال لنقل المؤن والذخائر إلى «مكة المكرمة» .

### وثيقة رقم (٢١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (١) ذوات.

رقمها في وحدة الحفظ: (٥٧).

تاريخهــــا: ٧ شوال ١٢٢٩ هـ / ٢٢ سبتمبر ١٨١٤ م .

موضوعها: عابدين بك ، يطلب الإمدادات لمحاصرة « بحروش » .

« أمر عالى صادر إلى إبرهيم أفندى المهردار ، الحائر لرتبة الخاجكان الهيمايونية الموجود « بمكة » .

« حضرة صاحب الفطانة مهردارنا الأفندى .

" وردت أخيرًا عريضتكم ، ومعها كشف القافلة ، التي أخرجت ، وجميع بياناتكم ، وإفاداتكم صارت معلومة لدينا ، أنَّ الأمور الغريبة التي حدثت بمشيئة الله تعالى ، كلها محض حكم إلهية ، ونأمل مِنْ ألطاف ربنا المستعان ، أنْ يكافئنا قريبًا ، وقد وصل يوم أمس أحمد أوده باش ، المرسل مِنْ قبل نجلنا صاحب السعادة ، عابدين بك ، وأبلغنا التماسه الخاص ، بلزوم إرسال الإمداد والقبائل ، والمقذوفات والمدافع ، لأنَّهُ سيقوم إلى محاصرة "بحروش" ، في هذه الأيام ، وسيرسل مطلوبه حسب التماسه ، وَإِنَّما يقتضى حضور نجلنا ، حسن باشا ، مع عساكره ، مِنْ "مكة" ، في " الكلاخ " للإقامة فيها ، لذلك أنتظر منكم تدارك الجمال اللازمة ، مِنَ المقدار الباقى ، حسبماً حرر " على العشاقى " ، وخمسين أو ستين عدد من الجمال المستكراه ، بعرفة إسماعيل ، وتشكيل قافلة منها حالاً ، وإرسالها عن طريق

«السيلى» إلى « الكلاخ » مع عساكر المومى إليه ، بسرعة ، وبدون إنتظار عودة، القافلة هذه الواردة » .

ختم محمـــد علـــی

« سأحضر بالذات مساء يوم تحرير خطابنا هذا ، إلى « الكلاخ » لتنظيم المواد اللازمة ، فأملناً عدم التخلي عن التحرير يوميًا » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

إرسال الإمدادات الكافية ، حتى يمكن محاصرة " بحروش " ، و "محمد على " يخبر إبراهيم أفندى، أنَّهُ سيحضر بنفسه إلى " الكلاخ " لتنظيم المواد اللازمة " .

أنظر : ابن بشر : جـ ١ ، ص ٣٦٨ – ٣٦٩ .

# وثيقة رقم (٢٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (١) ذوات.

رقمها في وحدة الحفظ: (٤٤).

تاريخه\_\_\_\_ا: ١٧ شوال ١٢٢٩ هـ / ٢ أكتوبر ١٨١٤ م .

موضوعها: حول تحرك القوات صوب «ينبع البحر».

مِنْ : محمد على باشا محمد العالى الصادر : لا إلى : إبراهيم أفندى، المهردار «بمكة المكرمة» . الحائز لرتبة الخاجكان، «بمكة المكرمة» .

« حضرة الأفندى مهردارنا « أمين الختم » الفطن .

« وردت عريضتك الأخيرة ، وقد جاء فيها ، أنَّ ولدنا « حسن باشا » سينهض إلى هنا ، يوم الخميس الحالى ، وأنَّهُ أعطى مبلغ عشرين ألف قرش ، وأنَّ رئيس جندنا « جندى باشى » سافر يوم الأربعاء ، الذى يوافق تاريخ عريضتكم ، إلى حيث مهمته ، إلى آخر ما ورد فى العريضة ، مما أحطنا به علما ، ولقد أشرتم إلى أنَّ كنج أغا ، سيدخل ينبع البحر ، فى اليوم الثالث ، من العيد ، كما يؤخذ من تقرير خادم المرحوم السلحدار ، القادم إلينا ، إلا أنَّ هذا الخبر ، لا يصح الاعتماد عليه ، لعدم مطابقته قانون المناظرة . وغير خاف عليكم ، أنَّهُ كان الأوجب التحقق بادئ بدء ، من وصوله خيالة الهوارة فى « ينبع » ، وبناء الاستعدادات لحركة ولدنا طوسون باشا ، بحيث تحفلون بالاستعلام عن ذلك ، كما تقتضيه المصلحة ، وبالنظر لعدم انصراف ذهنكم ،

إلى هذه النقطة ، وجب أنَّ يقترن هذا الخبر ، بوصول «الهوارة» ، ومع أنَّ مِنَ المستغرب عدم استجلائكم كنه هذه المسألة ، نرغب بوصول خطابنا هذا إليكم، أطرافناً بأشعار يصح الخبر ويوضحه ».

في ١٧ شوال سنة ١٢٢٩ هـ/ ٢ أكتوبر ١٨١٤ م .

ختم محمد علی

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

التشديد في محاولة الوقوف على أخبار تحرك القوات ، بصورة حقيقية وأكيدة .

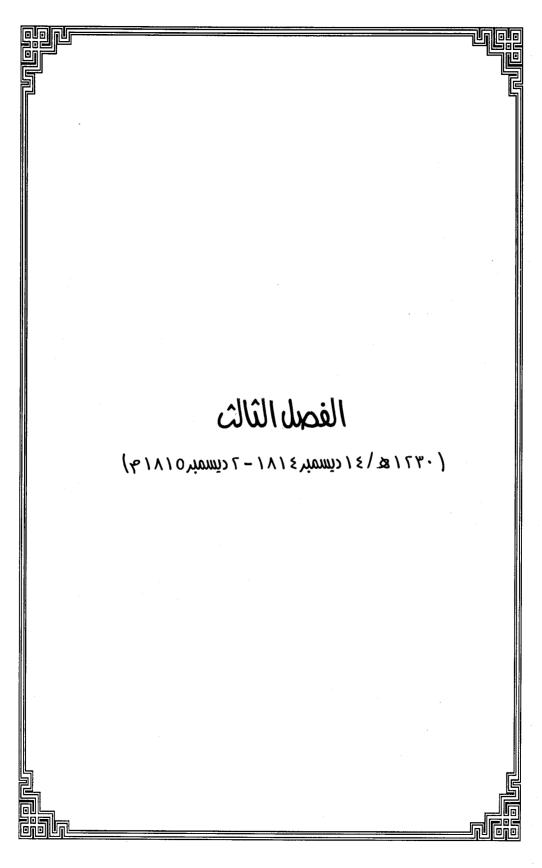



### وثيقة رقم (١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٤).

تاریخه ۱۵۰ صفر ۱۲۳۰ هـ / ۲۷ ینایر ۱۸۱۵ م .

موضوعها: تقدير الإعداد اللازم للتحرك ، صوب « الدرعية » .

« حضرة سيدي ، ووكليُّ نعمتي ، صاحب الدولة والعناية والعطوفة ، والأبهة والمرحمة ، مع الدعاء لإمتداد عمركم ، بالإقبال والإجلال ، والدولة والأبهة الدائمة ، ولتكن شمس أنظار ذاتكم الولية النعم ناثرة الشعاع الوفير ، يعرض عبدكم أنَّهُ قد ، إزدانت يد التنظيم ، بأمر وكيِّ النعم ، المرسل هذه المرة، مع عبدكم ، سليم أغا ، الساعي ، ورفيقه ، والمحتوى على أنكم تفضلتم وأرسلتم ، مكاتبة إلى الباب العالى ، وأخرى إلى عبدكم ، وذكرتم بوجه التفصيل ، أنكم تفضلتم ببذل المقدرة والهمة الموفورة ، في إنتاج «المسائل الخيرية الحجازية» ، وتهيئة الجمال واللوازم الأخرى ، التي هي منْ أقوى الأسـباب ، وفي أمر قــهر ، واضــمحلال الخــوارج ، الخونة ، وبما أَنَّ «جبال اليمن» ، و«الحجاز» ، مملوءة بالخوارج ، وهؤلاء قاموا سابقًا ، وبدون ريب بالمعونة الكثيرة ، لإبن سعود المردود ، واستولوا على «الحرمين الشريفين» ، فليس منَ المأمول ، أنْ يـستتب الأمن في الحـرمين ، بدون اتمام وضع الخوارج المذكورة ، داخل النظام وإصلاحهم ، قبل القيام بالحرب ، وأنَّهُ تحصل السهولة في « مسألة الدرعية » ، أيضًا ، بعد هذا الانتظام بمعونة الرب المستعان، وبناء على أنَّهُ يتم الحصول على ، إخضاع ما لا يحصى مِنَ القبائل الضالة ، الكائنة في الحدود والجبال المذكورة ، وعلى صرفهم عما

ألفوه مِنَ الاعتقادات الباطلة ، وإصلاحهم بالسيف ، وأَنَّهُ جار إخراج العساكر الوفيسرة ، والحرب قائم ، فمن المقرر أنَّ ذات ولى النعم المنطوية على الشجاعة ستـتفضل ، بإظهار السطوة والبسالة ، منْ جهــة الصحراء ، كما أنَّ عساكر البيادة والسورى التي سترد بعد حلول وقت الحج ، ستزحف من فوق الجبال المذكورة ، بالجمال المرتبة ، وستبذل المساعي والحمية ، في قهرهم ، واستـ عصـ الهم بمنه تعالى ، وفقط بما أنَّ المسـائل المذكورة ، هـى منَ الأمور الجسيمـة ، فعندما يتم الإصلاح في تلك الجهـات ، بعناية المولى تعالى ، فَإنَّ التوجه إلى «الدرعية» ، يحتاج على الأقل إلى عشرين ألف جمل ، من غير كلام، وقد أمكن هذه المرة استحضار ثلاثة آلاف جـمل فقط ، منَ «الشام» ، بما بذل منْ كشرة المساعى والأموال ، ثُمَّ أنَّـهُ بناء على لزوم مداركة الجـمال ، والمواشى الأخرى اللازمة ، بـحسب هذا التقدير والمبادرة ، لتـهيئة عـساكر ، وإخراج جيش من ، «جبهة الشام» ، بالنظر إلى قربها ، «لجبهة الحجاز المشرفة» ، فَإِنَّ توجيه ، «ولاية الشَّام» ، المذكورة ، إلى دولتكم يكون منْ أهم الأمور ، ولقد اطلعت على مضامن أمركم هذا ، وحالا عرضت ذلك على الباب العالى، وعلى المحلات العالية الأخرى ، وقمت بالإفادة والتفهيم ، بوجه التفصيل ، عن أنَّ الوقت هو بذل الهمة ، في حصول الملتمس ، وأيضًا الأوان هو أوان مراعاة إنجاز الوعد ، بالنظر إلى حصول نتيجة حسن الحتام ، فِي المسائل الخيرية ، هو من الأمور المعتنى بها ، كما أنِّي اهتممت في هذا الشأن ، وأفدت إلى حضرات أولى الأمر ، وإلى ما يلزم من الأجلة الكبراء ، فردا فردا ، بأن إيفاد شروط المعونة ، مـترتب على عهدة الديانة ، كما أنَّهُ منْ لوازم السلطنة ، لأنَّهُ يتــوقف النظر في الأمور المــذكورة ، وإدارتها ، وحــسن ختام المصلحة ، على إنجاز الملتمس ، وَلأَنَّ ذلك يكون موجبًا لسهولة المسألة ، منْ كل الوجـوه ، ثم أنِّي أزدت عن الحـد ، وبذلت المقدرة في قـول الحق ، وحيث أن اتفاق الآراء ، في الخصوص الذي مِنْ هذا القبيل ، هو مِنَ القواعد المرعية ، فقد عقد مجلس الشورى ، بضعة مرات ، وفي المشورة الأخيرة تقرر

الاستعلام ، عن أنه في حالة توجيه ، «ولاية الشام» ، إلى دولتكم ، كيف يكون النظر في أمورها ، وبأي وجه تحصل المعونة ، وتكون المبادرة لإدارتها ، وعليه فعندما يكون تفصيل الأمر معلومًا لدولتكم ، منْ مكاتبة حضرة ، الصدر الأعظم ، يلزم التفضل ببذل العناية في الإسراع ، لإعادة الساعي المذكور ، بالجواب ، وبما أنَّى عـبد مملوك لأعتاب دولتكم ، فَـإنَّ ما بذلته منَ المقدرة وكـــثرة المساعـــى ، في الإفادة عن المرام ، واجتنابي ارتكــاب التقصــير والفتـور مع نسيان النوم والراحـة ، وترك كل شيء منَ الأمور المعلومـة لعالم السرائر والخفايًا ، والظاهرة أيضًا لقلب سيدى ، وكيُّ النعم الملهم . وقد وضعت طَيَّ عريضتي صورة عن الإفادات التي قدمت إلى الباب العالى ، بعد القيام بكتابة تقرير عبدكم ، سليم أغا ، المومى إليه ، لكى تكون منظورة لدولتكم ، وَحَيْثُ أَنَّهُ وَإِنْ كان حصل الاهتمام ، في حصول الملتمس المذكور، منْ كل الوجـوه ، إلاَّ أنه لم يحن وقـتـه المرهون ، ولم يبـرز الدليل في هذا الأوان ، فقد أوجب ذلك انسلاب الراحة والاستخراق ، في بحر التفكير ، وَمَنَ البديهي ، أَنَّ كيفية الموانع التي ظهرت ، ستكون ظاهرة بتقرير عبدكم المُومَى إليه ، لأنَّهَا معلومـة له . هَذَا وأَنَّ الإفادة عن أنِّي والحالة هذه ، منتظر وصول جواب المسئلة ، التي حصل الاستعلام عـنها ، في أقرب آن وعن أنَّى قائم بالدعاء لنوال العـون والعناية الالهية ، صارت وسيلة لعـرض عبوديتي ، فلدى التفضل بإحاطتها علمًا ، إنْ شاء الله تعالى ، فَإِنَّ الأمر لجناب سيدى وَوَلَىٰ النعم » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

محمد نجيب ، وكيل محمد على ، لدى الباب العالى ، يوضح له أنَّهُ حصل الاهتمام ، بطلبه إحالة « إيالة الشام » إليه ، ولكن مجالس الشورى ، قـرر الاستعلام عن كيفية إدارة هذه الإيالة فى حالة توجيهها له .

#### وثيقة رقم (٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٣٨).

تاریخهـــا: ۱۰ صفر ۱۲۳۰ هـ / ۲ ینایر ۱۸۱۰ م .

موضوعها: من محمد نجيب . إلى : محمد على ، بشأن الاستعلام عن كيفية ، «إدارة الشام» في حالة توجيهها إليه .

«حضرة سيدى ، ووكي نعمتى ، صاحب الدولة والعناية والعطوفة ، والأبهة والمرحمة : مع الدعاء لإمتداد عمركم بالإقبال والإجلال ، والدولة والأبهة الدائمة ، ولتكن شمس منظار ذاتكم الولية النعم ، ناثرة الشعاع الوفير، يعرض عبدكم أنَّهُ قد ازدانت يد التعظيم ، بأمر وكيِّ النعم ، المرسل هذه المرة ، مع عبدكم سليم أغا ، الساعي ، ورفيقه ، والمحتوى على أَنَّكُم تفضلتم ، وأرسلتم مكاتبة إلى الباب العالى وأخرى إلى عبدكم ، وذكرتم بوجه التفصيل ، أنكم تفضلتم ببذل المقدرة والهمة الموفورة ، في إنتاج «المسائل الخيرية» ، و«الحجازية» ، وتهيئة الجمال واللوازم الأخرى ، التي هي مِنْ أقوى الأسباب ، وفي أمر قـهر واضمـحلال الخوارج الخـونة ، وَبَمَا أَنَّ «جبال اليمن» و «الحجاز» ، مملوءة بالخوارج ، وهؤ لاء قاموا سابقًا ، ويدون ريب بالمعونة الكثيرة الكثيرة الإبن سعود المردود ، واستولوا على «الحرمين الشريفين " ، فليس من المأمول أن يستتب الأمن في الحرمين بدون إتمام وضع الخوارج المذكورة داخل النظام وإصلاحهم قبل القيام بالحروب ، وأَنَّهُ تحصل السهولة في «مسألة الدرعية» ، أيضًا ، بعد هذا الإنتظام ، بمعونة الرب المستعان ، وبناء على أنَّهُ يتم الحصول ، على إخضاع مَا لا يحصى مِنَ القبائل

الضالة ، الكائنة في الحدود والجبال المذكورة ، وعلى صرفهم على مَا ألفوه منَ الاعتقادات الباطلة، وإصلاحهم بالسيف، وأنَّهُ جار إخراج العساكر الوفيرة، والحرب قائم ، فَمن المقرر أَنَّ ذات ولَى النعم ، المنطوية على الشجاعة ، ستتفضل بإظهار السطوة، والبسالة من جهة الصحراء ، كما أنَّ عساكر البيادة والسواري، التي سترد بعد حلول وقت الحج ، ستزحف منْ فـوق الجبـال المذكورة ، بالجمال المرتبة ، وستبذل المساعى والحمية في قهرهم ، واستئصالهم بمنه تعالى ، وفقط بما أنَّ المسائل المذكورة ، هي مِنَ الأمور الجسيمة، فعندما تم الإصلاح في تلك الجهات ، بعناية المولى ، فَإِنَّ التوجه إلى «الدرعية» ، يحتاج على الأقل إلى عـشرين ألف جمل ، مِنْ غيـر كلام ، وقد أمكن هذه المرة ، استحضار ثلاثة آلاف جمل فقط ، من «جهات الشام»، بما بذلك مِن « كثرة المساعى والأموال ثم أنَّهُ بناء على لزوم مداركة الجمال ، والمواشي الأخرى اللازمة ، بحسب هذا التقدير والمبادرة ، لتهيئة عساكر وإخراج جيش من ، «جهة الشام» ، بالنظر إلى قربها «لجهة الحجاز المشرفة» ، فَإِنَّ توجيه «ولاية الشام» المذكورة ، إلى دولتكم من أهم الأمور ، ولقد أطلعت على مـضامين أمركم هذاً ، وحالاً عرضت ذلك على الباب العالى ، وعلى المحلات العالية الأخرى ، وقمت بالإفادة ، والتفهيم بوجه التفصيل ، عن أنَّ الوقت هو وقت بذل الهمة ، في حصول الملتمس ، وأيضًا الأوان هو أوان مراعاة إنجاز الوعد ، بالنظر إلى حصول نتيجة حسن الختام ، في «المسائل الخيرية» ، هو من الأمور المعتنى بها ، كما أنَّى اهتممت في هذا الشأن، وأفدت إلى حضرات أُوُّلِي الأمـر ، وإلى مَنْ يلزم مِنَ الأجلة الكبـراء فردًا فــردًا، بأن إيفاء شــروط المعونة مترتب على عهدة الديانة ، كما أنَّهُ مِنْ لوازم السلطنة ، لأنَّهُ يتوقف النظر في الأمور المذكورة وإدارتها ، وحسن خـتام المصلحة على إنجاز الملتمس ، كما أن ذلك يكون مـوجبًا لسهولة المسألة ، منْ كل الوجوه ، ثُمَّ أَنِّي زدت عن الحد ، وبذلت المقدرة في قول الحق ، وَحَيْثُ أَنَّ اتفاق الآراء في الخصوص التي مِنْ هــذا القبيل ، هو مِنَ القواعد المرعــية ، فقد عــقد مجلس

الشورى ، بضعـة مرات ، وفي المشورة الأخيرة تقرر الاسـتعلام ، عن أنَّهُ في حالة توجيه ، "ولاية الشام"، إلى دولتكم ، كيف يكون النظر في أمورها وَبَأَىِّ وَجِهُ تَحْصُلُ الْمُعُونَةُ ، وتكونَ المبادرة لإدارتها ، وعليه يكون تفصيلِ الأمر معلومًا لدولتكم ، من مكاتبة حضرة ، الصدر الأعظم ، يلزم التفصيل ببذل العناية في الأسراع بإعادة الساعي المذكور ، بالجواب اللازم ، وَبَمَا أَنِّي عبد مملوك لأعتاب دولتكم ، فَإِنَّ ما بذلته مِنَ المقدرة ، وكثرة المساعى ، في الإفادة عن المرام ، واجتنابي ارتكاب التـقصيــر والفتور ، مع نسيـــان النوم والراحة ، وترك كل شيء منَ الأمور المعلومة لعالم الأســرار والخفايًا ، والــظاهرة أيضًا لقلب سيــدى ، وَلَيِّ النعم ، الملهم ، وقــد وضـعت عــريضــتى صــورة مِنَ الإفادات التي قدمت إلى الباب العالى. بعد القيام بكتابة تقرير عبدكم ، سليم أغا ، المومى إليه ، لكى تكون منظورة لدولتكم ، وَحَيْثُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَـد حصل الإِهــتمام ، بحــصول الملتــمس المذكور ، مِنْ كل الوجــوه ، إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يحن وقــتــه المرهون ، ولم يبـرز الــدليل في هذا الأوان ، فــقــد أوجب ذلك انسلاب الراحة والاستقرار ، في بحر التفكير ، وَمِنَ البديهي أَنَّ كيفية الموانع التي ظهرت ، ستكون ظاهرة بتقرير عبدكم ، المومي إليه ، الأنَّهَا معلومة له ، هَذَا وَإِنَّ الإِفَـادة عن أُنِّي والحالــة هذه منتظر ، وصول جــواب المســألة ، التي حصل الاستعلام عنها في أقرب آن ، وعن أنِّي قائم بالدعاء ، لنوال العون والعناية الالهيـة ، صارت وسيلة لعرض عبـوديتي ، فلدى التفضل بإحـاطتها علمًا ، إنْ شاء الله تعالى ، فَإنَّ الأمر لجناب سيدى وَلِيَّ النعم » .

١٥ صفر ١٢٣٠ هـ - ٢٨ يناير ١٨١٥ م .

ختم محمد نجیب

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إصرار محمد على ، على توجيه " إيالة الشام " إليه ، حتى يمكنه إنجاز " مصلحة الدرعية " ، على حد تعبيره ، وبحث هذا المطلب مِن جانب " مجلس الشورى " الذى طلب مِن : محمد على الإستعلام عن كيفية إدارته لهذه الولاية في حالة توجيهها إليه .

# وثيقة رقم (٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢).

تاریخه ..... : ۳ ربیع الثانی ۱۲۳۰ هـ / ۱۵ مارس ۱۸۱۵ م .

موضوعهـــا: الإِنتصار في « تربة » ، والتحرك نحو « العسير » .

« من . . . . »

« إلى صاحب الدولة والسعادة .

«حضرة صاحب الدولة والسعادة والعطوفة ، والرأفة ، سيدى ، وأخى جليل الشأن ، فى الوقت المقترن بالسعد ، تشرفت اليد ، بوصول مكاتبة دولتكم المسرة ، التى تفضلتم بإرسالها إلى طرف المخلص . مع عبدكم صاحب العزة ، إبراهيم أغا ، من إخوان دائرتكم العالية ، ويعلم الله ، أن الشرف الحاصل من مطالعتها ، أوجد أنواع الفرح والسرور ، وأوجب الابتهاج ، الغير محصور ، إذ أنّها تحتوى على أنّكُم تفضلتم فى أوان الحج الشريف ، ومنذ مدة تتراوح بين الخمسة والستة أشهر ، ونصبتم جيشكم المنصور فى ، القرية المسماة «كلاة »(۱) الكائنة بعد «الطائف» ، بمقدار عشر ساعات ، والتى أصبحت مركزاً للجيش ، وذلك مع القيام بإنشاء مخازن ذخائر وتوصيل عساكر، وأنّه أبقى مقداراً من العساكر فى ، «جدة» ، و«مكة» ، وجرى التحقيق عن اجتماع الخوارج فى «طربة » ، ثم حصل الزحف فى تاريخ معين ، على «طربة » المذكورة التى هى مجمع الخوارج البالغين أربعين ألفًا ،

<sup>(</sup>١) كلاة : هي كلاخ ، انظر ، مقدمة ، ق (٢) ، ص ١٠٥٣ .

بعد حصــول المعارك ، بضعة مــرات ، أعيدت عليهم الكــرة ، وفضلاً عن أنَّ هؤلاء الخوارج ، لم يمكنهم ، أنْ يقاوموا بنصر الله وتوفيقه ، وقوة السلطان، فقد قتــل منهم عدد كثير ، وهرب عدد لا يحــصى ، وهم يقولون أين المفر ، ولقد أخذت منهم غنائم كشيرة ، وحين الـوصول إلى « قرية بنـي مالك » ، جرى تلطيـف البعض منْ قبـائل العربان ، وأهالى « طربة » وتأديـب البعض الآخر ، وربطوا بنظام حَسَنِ بتدبيركم المعين ، ورأيكم المنطوى على الحكمة ، وبذلك نلتم التوفيق ، في القيام بأنواع الخدمات المعجبة للعالم ، ثُمَّ أَنَّكُم صممتم على الذهاب إلى الإمام ، أي إلى «بلاد العسير» ، بالاستناد على توفيق الرب القدير ، كما أَنْكُم تفضلتم ببعث النشاط على الفؤاد بالبشرى ، عن هذه الفتـوحات الجسـيمة ، لشـعور قلبكم ، بأنَّنَا منتظرين ليـلاً ونهارًا ، التشرف ببشرى مكاتبتكم الباعثة للمسرة هكذا ، وبَما أَنَّ نوال هذا النصر في الصحراء ، ووادى السراب ، المفهوم عنه اليوم أنه باعث المشقة والصعوبة ، هو موهبة إلهية ، مبعوثة من العناية الأزلية ، والألطاف الدائمة لله المتعال ، المسهل للصعاب ، في كل الأمور ، وعطية ملحوظة من أنظار توجهات السلطان ، فَإِنَّ مَا حصل لوزير مثل جنابكم ، الحيدري الصفات ، الذي يضاهي أرسطو في التدبير ، وما سيحصل له منَ الآن فصاعدًا منَ التوفيق ، في هذه الخدمة الجليلة ، هو منَ الغيرة على الدين المبين ، الملحوظة كذلك في ذاتكم السامية ، وَمنْ شرف الانتساب إلى رسول رب العالمين ، وأَنَّ ذلك أمر جلى ، فهم مِنْ إخلاص ، دولتكم ويعلم الله أنِّي . أَنَا المخلص ، قمت أولاً وآخرًا ، بتسهيل كل أمر مِنْ أموركم ، صورة وَمَعْنًا ، بالاتحاد مع المحسوبين ، ولا يخفى على قلبكم ، أنَّنَا لـم نقصر في الدعاء لنوالكم النصر العزيز ، ولنكون جميعًا نائلين الأحقية واللياقة ، لأنظار حضرة السلطان ، وعلى الأخص حيث أَنَّ هذه الأمـور الجسيـمة ، التي انتدبتم لهـا ، هي مِنَ الأمور الخيرية لدين الإسلام ، وخدمة موجبة للرفعة لدى سيد الأنام ، فقد صارت

الدعوات ، لتكون أعلامكم الغالية ، مكرمة ومعززة ، بأنّه ﴿ وَيَنصُركَ اللّهُ نَصْراً عَزِيزاً ﴾ (١) بمثابة فرض عين ، على كافة الخواص والعوام ، وجميع أهل الإسلام التي هي عقدة قلوب العام آمين ، بحرمة ياسين ، هذا وقد أرسلت المكاتبة المنطوية على إخلاصنا إلى نظار مكارمكم ، في سياق محصين التهنئة بفتوحاتكم الجليلة هذه ، وذلك مع عبدكم الأغا ، فَإِنْ شاء الله تعالى لدى حصول علمكم العالى ، بأننا بعد الآن مترقبين أخباركم السارة ، يومًا فيومًا ، ورافعين الدعوات الخيرية ، مرة بعد مرة إلى المولى تعالى ، المجيب في أنْ يكون جميع العالم ، وهذا المخلص قرناء البهية والسرور ، بورود أخبار أنواع يكون جميع العالم ، وهذا المخلص قرناء البهية والسرور ، بورود أخبار أنواع الفتوحات العديدة ، والحميدة التي ننتظر ورودها على التعاقب ، فإنَّ التفضل بإسعادنا ، بإرداف مكاتباتكم المفرحة ، مناط بشيمة إعتيادتكم ، ومروءة معتادكم » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إِنَّ سلطات الدولة العثمانية ، تتابع إِنتصارات قوات محمد على في «الحـجاز» ، و«عسير» ، وعملية إسترداد «الحجاز» .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح (٤٨) ، آية (٣) .

### وثيقة رقم (٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٤) .

تاريخه الله ١٢٣٠ هـ / ١٩ أبريل ١٨١٥ م .

موضوعها: صورة الموقف في «الحجاز».

- « إلى . . . . . . .
- « بتاريخ ٩ جمادي الأولى سنة ١٢٣٠ هـ/ ١٩ أبريل ١٨١٥ م .
- « حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والأبهة ، سيدى وَلِيَّ النعم ، عالى الهمم ، كثير الجود والكرم .

« لدى إرسال الشقى المسمى ، «طامى» ، أمير عسير ، الواقعة على حدود «اليمن» ، والتى هى ذات أقوام كثيرة ، مشتملة على قبائل متفرعة ، تتكون منها قوة مساعدة للخوارج ، وذلك مع إرسال الرأس المقطوع المسمى «بحروش» «أمير قبيلة زهران» ، إلى طرف ذات دولتكم العادلة ، عن طريق البحر ، كنت بادرت للإفادة ، عن كيفية ما حصل ، بوجه التفصيل ، فحيث أنّه وإن كان لم يبعد في تلك الجهات الواسعة الأنحاء ، من يقوم بإشعال نار الفساد ، بعد الآن ، من رؤساء الخوارج ، إلا أنّه وضعت عساكر كافية ، في «جدة» ، و«مكة المكرمة» ، و«الطائف» ، وفي المحلات اللازم حراستها ، وحصل الاهتمام من كل الوجوه ، في خصوص المحافظة عليها ، واستقرار وحصل المحافظة عليها ، واستقرار ، في بيش عبدكم في «مكة المكرمة» ، مدة نظام الجهات ، والأنحاء ، ثم أبقى جيش عبدكم في «مكة المكرمة» ، مدة

عشرة أيام لإستكمال ما هو مهم من لوازمهم ، وتوجهت أنا عبدكم إلى ، «المدينة المنورة» ، مع بضعة أنفار هجانة ، منْ أتباعى ، خوفا منْ فوات الوقت ، ووصلت إليها في اليوم الثالث ، منْ شهر جمادي الأول(١) هذا ، وقد وضعت وجه الرجاء في باب سيد الأنام ، وفخر الموجودات ، المؤدي إلى المغفرة ، ونلت المراد بزيارته الموجبة للشفاعة ، كما أنِّي واظبت على ما هو فرض عين ، على جميع الناس ، وعلى الأخصص على هذا العبد من الدعاء ، لدوام عـمر دولة السلطان ، وارتفاع شأن وكيِّ النعم ، وكـما هو مـعلوم لدولتكم، فَإِنَّ ولدنًا عبدكم صاحب السعادة ، طوسون باشا ، المشغول والباذل المقدرة ، بموجب أمر السلطان ، في تنظيف وتطهير «عربان نجد» ، الذين على مـسافــة ثمــانية عــشر مــرحلة ، بين ، «المدينة المــنورة» ، و«الدرعيــة» ، منْ إعتقاداتهم الفاسدة التي جلبوا عليها ، تصيب جيشًا مؤلفًا من عساكر البيادة ، والسوارى الذي بمعيته ، والجمال التي أمكنه مداركتها بالأجرة ، وبالشراء، وذلك في « قلعة خناقية »(٢) الكائنة على مسافة ثلاثة مراحل ، منْ شرق المدينة المنورة ، وشرع في ترميم القلعة وإنشاء مخازن ذخيرة ، ثم أخرج رجالاً كثيرة ، إلى الأطراف والجوانب ، وجعل «قبائل مطير» ، و«عـتيبة»(٣) وقبائل متفرقة ، أخرى ، يقبلون الطاعة ، بمحاربة بعضهم ، وتخويف البعض الآخر منهم وقد دخل أهالي ، «قرى القسيم» ، وأيضًا قبائل العربان ، الذين حولها، في طاعة الدولة العلية ، على الأسلوب السابق ، بإرسال فرسان كشيرة إلى تلك القرى ، التي هي من الأراضي المبينة ، الكائنة على مسافة ثمانية مراحل،

<sup>(</sup>۱) ۳ جمادی الأول ۱۲۳۰ هـ/ ۱۳ أبريل ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٢) المقصود « قلعة حناكية » .

<sup>(</sup>٣) قبائل مطير وعتيبة : حول فروع هذه القبائل ومنازلها تفـصلا ، انظر : حمزة ، فـؤاد ، المصدر السابق، ص ١٩٧ – ١٩٠ ، ص ٢٠٠ - ٢٠٠ .

حيث يذكر أنَّ « مطير » عبارة عن مجموعة قبائل مـتحالفة ، بعضها مِنْ «قحطان» ، وبعضها مِنْ «عدنان» ، ثم يحدد منازلها ، ويعدد فروعها . ويذكـر أنَّ « عتيبة » لا يوجد من يفـوقها في القوة ، ويزيدها في العدد ، إلا قبيلة « عنزة » .

من والدرعية ، وعلى بعد سبعة عشر مرحلة من ، «مطير» ، و «عتيبة» ، وعليه فَإِنَّ عبدكم المشار إليه ، قام قبل ثلاثة أيام من تاريخ هذه العريضة ، وذهب إلى الجهة المذكورة ، مستصحبًا بقية رجال دائرته وعساكر بيادة ومدافع جرخة ومهمات لازمة فقط ، بدون أنْ يأخذ معه خيام ، وحيث أنَّهُ وَإِنْ كانت الفرسان الواردة ، مع رجال دائرة عبدكم ، وعساكر البيادة والمدافع الكبيرة ، المرسلة عن طريق البحر ، جارى وصولها على التعاقب ، منذ بضعة أيام ، إلاَّ أَنَّ جمالناً ومواشيناً الأخرى المؤخرة سابقًا ، وصلت إلى درجة العدم ، بسبب بعد مسافة السير ، والسفر وصعوبة الطرق، والممر ، فليس في الإمكان الآن ، ترحيل العساكر والذخائر والمدافع ، والمهمات الأخرى ، إلى الأمام ، وَبَمَا أنَّ أصول المصلحة ، هو إقامة عبدكم هذا في «المدينة المنورة» ، مدة ما وإرسال المدد ، تدريجيًّا مع مداركته الجمال ، بقدر الإمكان ، ثم تقوية الأسباب الإضافية ، وعدم إعطاء الأعداء فرصة التنفس ، بينما قامت قوات المشار إليه ، بترويج المصلحة بهذه الدرجة ، وأزعجت « خوارج الدرعية » ، منَ الجهات المذكورة ، فالحالة هذه ، لم يحصل الفتور ، مطلقًا في بذل المقدرة لتمشية وحصول هذه المقاصد السنية ، وبنصر التوفيق الإلهي ، إذا حصل في هذه السنة المباركة التوفيق في هذه الخدمة السنية ، المتعلقة « بمسألة الدرعية » ، والتي هي أصل المطلوب ، بدون الإِحــتــياج ، إلى ترتيب جــديد آخر ، فَـــإنَّ ذلك يكون بمجرد تموج بحر الألطاف الالهية وبمحض بركات حضرة السلطان ، ذو الكرامة ، منْ غير شك، تجرى المبادرة لأسباب ترتيب قوة جديدة ، بدون تأخير ذلك دقيقة واحدة ، وَإِنْ شاء الله تعالى ، تحصل هذه الأمنية السنية في الظل السلطاني ، ويجرى تطهير «غبراء يسرب» وبطحائه «الحرمين الشريفين» ، منْ تلويث الخوارج كليًّا ، وهذا هو أقدم الأمل ، وأخلص المتمنى ، من عناية الرب المستعان ، وقد حررت عريضة المحسوب ، لبيان مَا ذكر ، وعلى الأخص للإفادة ، عن حال عبدكم ، وقدمت إلى أعتابكم العالية ، برامج ساعينًا ، عبدكم ، إسماعيل ، فلدى الوصول بمنِّه تعالى ، وحصول علمكم العالى ،

بأنَّ اللازم منَ الترميم وأنواع النقش والتزيين ، المتعلق بالحرم الشريف النبوى، وبالمنابر والمساجــد الأخرى ، جرى اتمامــه ، كما أَنَّ طرق ميــاه عين الزرقاء ، الجارية ، والواردة إلى ، «المدينة المنورة» ، والتي بوشر ترميمها سابقًا ، سيتم إصلاحها في مدة قريبة ، لأنَّ المياه معطلة من الجريان ، بسبب السيول ، والطرق لَمْ ترم بالكلية منذ مدة وفيرة ، ثُمَّ أَنَّ العشر ترب وقبابها الشريفة ، الكائنة في البقعة المباركة، والمتعلقة بسكان الجنان ، عثمان ذي النورين ، والإمام حسن ، وأهل البيت الآخرين ، والأزواج الطاهرات ، وبنات النبي الزكيات ، وإبراهيم بن رسول الله ، وعقيل بن أبي طالب ، وعمى النبي المكرمين ، وحليمة السعدية، مرضعة النبي ، والإمام مالك ، والإمام نافع ، شيخ القراء ، والإمام حمزة ، أفضل الشهداء ، سيجرى بناؤها من جديد ، وَأَنَّ الجهد مبذول ليلاً ونهارًا في أسباب الأمن ، واطمئنان أهالي «الحرمين الشريفين» ، وجميع رعايًا «البلاد الحجازية» ، ولا يوجد أَيُّ تقصير وفتور في القيام بوسائل استجلاب الدعوات الخيرية ، لمولانًا السلطان ، وجناب دولتكم، فَإِنَّ الأمر والفرمان والعناية والإحسان ، لحضرة سيدى صاحب الدولة والعناية، والعطوفة والأبهة ، عالى الهمم وكيُّ النعم ، كثير الجود والكرم ، في بذل ما ألفته من حسن التوجيهات وعناية الغايات » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

الإفادة عن الجهود التي يبذلها "طوسون باشا" ، فسى توطيد مركزه بين قبائل العربان ، وإجراء بعض الترميمات التي تحتاجها الأماكن المقدسة .



### وثيقة رقم (٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٩).

تاريخهـــا: ٤ جمادي الثاني ١٢٣٠ هـ / ١٤ مايو ١٨١٥ م .

موضوعهـــا: الأخبار عن الانتصارات في «كلاة » و «تربة » .

« من : محمد نجيب .

« إلى صاحب الدولة .

« حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرحمة والأبهة ، سيدى ، وَوَكَى تُعمتى .

"عندما ازدانت يد التعظيم ، بالمكاتبة المرسلة إلى الباب العالى ، وبأمر ذاتكم الولية النعم ، المرسل معها هذه المرة ، والمحتوى على وجوه قهر ، وهزم طوائف الخوارج ، فى الحرب ، الواقع ضدهم ، فى المحل المسمى «كلاة» وفى «طربة» ، وعلى تفصيل أخذ الثأر والانتقام ، من الطائفة المذكورة ، بعون الرب المستعان ، ويُمن توجه السلطان ، والتفضيل بإرسال مفاتيح الأربع قلاع ، المأخوذة ، والواقعة فى « طربة » مع عبدكم صاحب السعادة ، أحمد أغا ، والساعيين المرفقين به ، قمت بعرض وتقديم المكاتبة السنية المذكورة ، وحين حصول العلم للجميع بما حوته من المضامين المسرة ، فإن هذه البشرى حمداً ثم حمداً ، بعثت كمال السرور والحبور ، لجميع أفراد الأمة المحمدية ، وعلى الأخص أوجبت الانبساط والحظوظ لدى حضرة ، الموفور المكارم ، وحَيْثُ أنَّهُ ألبست خلع السرور ، التي من جلد السمور ،

لعبدكم ، أحمد أغا ، المومى إليه ، والساعيين ، ولعبدكم هذا ، وزينت أكتافنًا بهاً ، فبعد مرور بضعة أيام ، عندماً ركب حضرة السلطان ، وتوجه في اليوم المفرح ، إلى محل النزهة ، المسمى «بهارية» ، دعينًا جميعًا ، وألبسنًا خلع السمور ، في حيضرة السلطان ، الناشرة المكارم ، وقد أحسن إلى ، أحمد أغا، بعطية ، قدرها سبعة آلاف وخمسماية قرش ، وسهم ذو فائدة سنوية ، تبلغ ألفين وخمسمائة قرش ، وإلى كل واحد مِنْ عبديكم ، الساعيين ، بألفى قرش ، وسهم بمبلغ خمسماية قرش في السنة ، وصاروا مسرورين ، وَبَمَا أَنَّـهُ حررت مكاتبة لـ الإفادة عن ذلك بوجـه السرعة ، والإيفـاء الشكر ، وأرسلت قبل هذا إلى «مصر» ، على أنْ يجرى تقديمها منْ طرف القائم في مقامكم العالى فيلزم أنْ تكون نظرتها ذاتكم الولية النعم ، ثُمَّ أَنَّهُ عقب ظهور مساعيكم الجليلة ، ومآثركم المعجبة المبذولة ، في قـهر واستئـصال طوائف. الخوارج ، وتخريب ديارهم ، وبلدانهم عـلى الوجه الذي لا يمكنهم بعد الآن ، أَنْ يرموا «الحرمين الشريفين» ، بسهام التسلط والإهانة ، وحصول استحسان ، ذلك لدى السلطنة السنية ، مع رفع الدعوات الخيرية ، من جميع الناس إلى أعلى العليين، لازدياد أيام عمركم ودولتكم وترادف فوزكم ونصركم ، وردت المكاتبة ذات الخبــر المفرح ، المرسلة مع عبديكم الساعــيين ، والمحتوية على أنَّهُ فتحت بعون الله تعالى ، وهدمت القلاع المتحصنة فيها ، «قبائل شمران» ، و «فروغ» و «شهران» ، التي تفضلتم بالتوجه إليها ، بعد فتح وتسخير « طربة » وَأَنَّهُ قَـهرت الطوائف المذكـورة ، ودمرت وأدخلت الجـهات المذكـورة ، تحت النظام ، مع إصدار العفو عن المستجيرين ، وعندما علمت مضامين هذه المَكاتَبة المسرة ، فَإِنَّ موفقيتكم في استئصال الطائفة المذكورة ، على هذا الوجه ، أوجبت السرور ، لجميع المسلمين ، وعلى الأخص بعثت الانبساط والحظ الموفور لدى حضرة السلطان ، كما أنَّ عبديكم الساعيين ، أحسن إليهما بإلباسهما خلعتى سمور ، وإعطاء كل واحد منهما عطية بألف قرش ، وقد حصل مبزيد الانبساط والنشباط من هذه المسرات المفرحـة للقلب ، وَحَيْثُ أَنَّ الخطاب السامى المحرر ، ردًا على مكاتبة وكي النعم السنية ، والحاوى تفصيل الكيفية ، صدر هذه المرة، وقدم إلى أنظار دولتكم ، بإعادة عبديكم الساعيين، فقد حررت عريضة عبدكم الداعى ، وقدمت إلى أعتاب دولتكم ، فى سياق فقد حررت عريضة عبدكم الداعى ، وقدمت إلى أعتاب دولتكم ، فى سياق عرض وإفادة ما ذكر ، وإظهار عبوديتى ومحسوبيتى ، فلدى الوصول إنْ شاء الله تعالى ، وحصول علم وكي النعم ، بأتى مواظب دائمًا ، على بذل المعندرة، وترويج وتسوية ما هو فرض على ذمتى ، من الخدمات الموجبة للمباهات المتعلقة بذات وكي النعم، وأن ذلك معلوم لعالم السرائر والخفايا ، كما أنّه من الأمور المجزومة، بأن قلبكم المبارك المنطوى على الإلهام ، يعلم بأنى متجنب التقصير فى ذلك ثم أنّ عدم حصول الخصوص المهم المعلوم ، وأنى متجنب التقصير فى ذلك ثم أنّ عدم حصول القلب ، ومؤديًا لشتى الأفكار ، لدى عبدكم ، إلا أنّ وجه حصول استعلم من طرف دولتكم ، وأنّه من المنظر فى كل يوم ، ورود الرد الذى أتيقن بأنكم تفضلتم وأرسلت موه لكن ، وأبي ألمن أنهيتم الكيفية بوجه التفضيل ، فإن الأمر فى هذا الشأن لحضرة سيدى ، وكي الأمر » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إِنَّ «الدولة العثمانية» ، عمها الفرح والسرور ، لدى إخبارها ، بإنتصار قوات «محمد على» ، في «كلاخ » و « تربة » والإنعامات التي بذلت بهذه المناسبة .

## وثيقة رقم (٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٠).

تاريخها: غرة رجب ١٢٣٠ هـ / ٩ يونية ١٨١٥ م .

موضوعها: الحرب مع « بحروش » أمير قبيلة « زهران » ، و «طامى» أمير « قبائل عسير » .

« حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة ، والرأفة ، سيدى ، وفي الهمم ، كريم الشيم .

"إطلع العبد المستديم ، على جميع مضمون مكاتبتكم السنية ، المرسلة التى ازدانت بها يد التكريم ، واحتوت على بشرى الفتوحات الجزيلة ، وتفاصيل سيركم مِنْ ، «مكة المكرمة» ، بعون الله تعالى وتوفيقه ، ثم توجهكم نحو طائفة الخوارج ، وقيامكم بالحرب ضد المسمى ( بحروش ) ، أمير قبيلة زهران ، الجسيمة ، الكائنة في المحل المسمى « طربة » ، وفيما بعدها ، وضد المدعو « طامى » أمير قبائل عسير المتعددة ، وذلك عقب تشتت شمل وجموع الخوارج ، والأشقياء ، البالغين أكثر مِنْ أربعين ألف ، والمتجاسرين على الوقوف أمامكم ، في المحل المسمى « بسل » ، وبعد أن مررتم في كثير مِن المعابر والمسالك ، التي هي صعبة المرور ، وعلى أنكم مررتم أثناء سفر دولتكم هذا ، جميع القلاع ، والحصون ، الكائنة في البقعة ، التي تسمى «اليمن» ، و«الحجاز» ، والتي يستغرق الدور فيها ، مدة أربعمائة ساعة وضبطتم المدافع ، والأدوات الحربية ، وأعدتم بعض الأمراء والمشايخ ، التابعين لأولاد سعود ، «الدرعية» مع إعتاق وإصلاح البعض منهم ، وأذكم تفضلتم وأظهرتم صدمات سيف الدولة القاهرة ، وعظمة

السلطان السنية ، لأعينهم بالتمام ، وطمنتم المشايخ المذكورة يربطهم بالعهود والشروط ، لأنْ يكونوا في طاعة الدولة العلية، ثم وصلتم بحمد الله تعالى ، إلى «مكة المكرمة» ، في اليوم التاسع والسبعين من سفر دولتكم ، وأنتم منصورين ، وتفضلتم بإرسال الملعون المسمى ، «طامي» ، المذكور ورأس ، «بحروش» ، المنحوس ، إلى باب مرجع الدولة . فحيث أَنَّ تجولكم في ظرف أيام قليلة ، في معابر ومسالك صعبة المرور ، مع القيام بالحرب ، وقطع ذاك المقدار من المسافة ، وموفقيتكم في هذه الفتوحات الجميلة ، كل ذلك حصل، ببركات دعاء مولانا ، السلطان ، وَمنْ آثار حسن تدابيركم ، وأقدامكم وهممكم السنية ، فذلك بعث كمال السرور وأوجب الفرح الغير محصور للجميع ، وخصوصا لعبدكم ، وعليه فَإِنَّنَا واظبنا على الدعوات ، في أَنْ يزيد المولى تعالى ، عمركم ودلتكم ، بالصحة والعافية ، ويجعل جسمكم اللازم الوجود ، مصانًا من جميع الأكدار الكونية ، ويهب التوفيق من الآن فصاعدًا أيضًا ، في كثير من الآثار الحسنة ، في خدمات الدين والدولة العلية ، التي تكون سببًا للفوز والفلاح ، في الدارين ثُمَّ أَنَّ ، حضرة صاحب الشوكة والكرامة ، مـولانًا وَوَلَىَّ نعمتنًا ، تـفضل وشرف إلى منصـة الموكب ، حيث أحضر الشيخ ، «طامي» ، الملعون ، وأعدم ، وبذلك نال جزاءه وقد صارت الإفادة ، عـما ذكر ، وسيلة لإظهار إخلاصي . فلدى الوصول بمشيئة الله تعالى، وحصول علمكم العالى ، بأنَّهُ لا يحصل التقصير ، منَ القائم بالوارد، في الدعوات الخيرية ، لذاتكم الممدوحة السمات ، فَإِنَّ الأمر مفوض لحضرة سيدي صاحب الدولة ، والعناية والعطوفة ، والرأفة ، وفي الهمم كريم الشيم، في بذل من الآن فصاعدًا أيضًا ، التوجيهات السنية ، والتعطفات البهية، التي ألفتها مِنَ القديم » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

تفصيل تحركات قوات محمد على ، في منطقة « عسير » والقبض على « طامي بن شعيب » «أمير عسير» ، وقتل « بحروش » شيخ قبيلة زهران .

أنظر : إبن بشر : جـ ١ ص ٣٦٦ - ٣٦٩ .

## وثيقة رقم (٧)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٢).

تاريخهـــــا: ١١ رجب ١٢٣٠ هـ / ١٩ يونية ١٨١٥ م .

موضوعها: الإبتهاج بالانتصارات.

« من : محمد سيد .

« إلى : وَلِيُّ النعم .

«حضرة صاحب الدولة والعناية والعاطفة والرأفة ، سيدى ، وَلِيُّ النعم ، مع عرض الدعوات بِأَنْ تكون دائمًا زينة ، لمنصب الإقبال ، وحلية لمسند المجد والعافية والعافية والإجلال .

« يعرض عبدكم الصادق ، أنّه بينما كنت باحثًا عن وسيلة ، لعرض عدم تقصيرى في القيام بالدعوات الخيرية ، لوكي النعم ، في كل آن ، بمقتضى ما هو مختص من القديم لذاتكم السامية ، من صدقى وإخلاصى وعبوديتى ، إذ دانت السيد هذه المرة بمكاتبتكم المنطوية على العناية ، واتضح من نطوقها ومفهومها ما يظهر ، غرائب الآثار ذات الصبر ، التي هي صفة لقول القائل ، والسعد تابعه في السراد والطفل والجد نادمه في النهلل والعلل ، أي أنّ جنابكم العالى الحيدرى السمان أجريتم ما نطق به لسان الحال بصفة قول :

لنَا الترسُ جَمَلٌ والخِنَاءُ سَرِيرٌ لَنَا السَّيْفُ شَنَفٌ والحَدِيدُ حَرِيرٌ

إذ أنكم تفضلتم وقمتم بالأعمال العسكرية المبيدة الأعداء في ممالك عربية مجهولة المسالك ، وداخل مسافة بمقدار أربعمائة ساعة ، وقهرتم قبائل

العربان ، ثم قدمتم وسخرتم بلادهم الفسيحة ، وبهذه الأعمال الخدارقة ، أسمعتم مسامع الأهالى ، فى تلك الأطراف الواسعة الأكناف ، هيت ومهابة مولانا السلطان ، حامى العباد ، وذلك بالمدافع التى كالرعد وجعلتم شعاع شمس الدولة العلية ، يلمع أمام أبصارهم بمرآة الرماح الصقيلة ، وقد كان ذلك عملاً معجز الآثار ، حقًا ومحض تأييد المولى تعالى بدون اشتباه :

مرحى يا أسد الزمان الباسل: لقد قسمت بجبها دار ضنيت به النبى ، وعلى الأخص حَيثُ أَنْ تفضلتم بإرسال رئيس الخوارج اللئام المسمى ، «طامى»، بعد أسره وربطه بأغلال الذل والهوان ، كان لطمة وتأديبًا عظيمًا للأشقياء المستعدين للبغى والطغيان ، فكا شك أَنَّ هذه الخدمات المبرورة ، والمساعى المشكورة التى بذلت موها للدين المبين ، والدولة العلية ، زينت صحائف الإعتبار، واستوجبت رضاء السلطان ، ومزيد حسن التوجيهات الملكية ، هذا وقد تجاسرت على تقديم عريضتى المنطوية على الصداقة ، لاإفادة عن أنِّي أنَا عبدكم فخور بين الأقران ، ومواظب دائمًا على الدعوات ، للاوام عمركم ، لأنَّى عبد قديم ، وداعى مستديم ، لحضرة وزير شجاع ، أسدى القلب ، حيدرى الصولة ، وله سيرة الإمام على ، واسمه كجنابكم العالى ، فلدى وصولها أمام أنظار عاطفتكم والتفضل بمطالعتها ، بنظير أبهتكم، فإنَّ الأمر مفوض لحضرة صاحب الدولة والعناية والعاطفة والرأفة ، سيدى وكي النعم ، في إبقاء ما هو مبذول ، في حق عبدكم ، منذ القدم مِنْ حسن توجيهاتكم المنطوية على مكارم الآيات » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

تفيد أنَّ سلطات الدولة العثمانية ، مبتهجة جدًا ، بهزيمة "قوات عسير" ، وأسر " طامى بن شعيب » ومقتل "بحروش" ، وأنَّهَا تبارك نجاح محمد على في عملياته .

## وثيقة رقم (٨)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٤).

موضوعها: الإبتهاج بالإنتصار على « طامي » و « بحروش » .

« مِنْ : محمد السيد إبراهيم .

« إلى : وكِيُّ النعم .

" حضرة صاحب الدولة والعناية والعاطفة والرافة ، سيدى وكي النعم ، ووَفَي الهمم ، في صدد أداء واتمام الدعوات ، في دار الإجابة بإخلاص النية ، لأن تكونوا مكشرى زينة إيوان الدولة والإقبال ، ونائلى التوفيق الدائم ، في جميع أموركم السنية ، ويكون زلزال شعاع سيف بسالتكم ، موجها على مواطن أعداء الدين ، ونور شهابكم الفالق الإكبار ، دليلاً للموحدين ، وبوارق سيوفكم الخارقة الصفوف ، نار محمولة ، بيد الخوارج إلى رماد ، يعرض عبدكم أنّه بينما كنت أبحث عن وسيلة حسن المناسبة ، لتمهيد مقدمات العبودية ، وأنا متوقع من أعتابكم الخديوية ، ما يفيدني عن الصحة والإقبال ، ويزيدني ثناء عن العاقبة والإجلال ، بمقتضى محسوبيتي لذاتكم السامية ، التي هي منبع جوهر الجاه والمنزله ، وخزينة الإجلال والدولة زينت مكاتبتكم السنية ، التي تفضلتم بإرسالها يد التعظيم ، ووضعت على الرأس للمباهاة السنية ، التي تفضلتم بإرسالها يد التعظيم ، ووضعت على الرأس للمباهاة والمتوخيم ، إذ أنّها مؤيدة لتوجهات وكي النعم السنية ، ومبشرة بالاخبار المرتسمة بالبهجة ، الدالة على أنّكُم تفضلتم في هذه السنة الميمونة ، وسرتم المرتسمة بالبهجة ، الدالة على أنّكُم تفضلتم في هذه السنة الميمونة ، وسرتم

من «مكة المكرمة» ، مع جميع العساكر المنصورة ، والجنود المطيعة ، وقد كان توفيق المولى نعم الرفيق ، ملازمًا لعنانكم ورفاقة الحفز سائرة في جنبكم ، ثم توجهتم بمعونة الله تعالى ، نحو طوائف الخوارج أفواجًا ، كأمواج البحر ، وقدمتم بتشتيت الجموع المنحوسة ، والقبائل المعدودة ، لهؤلاء العندة الفاسدين ، المجبولين بتراب الشيطنة ، كما أنكم جعلتم أكثرهم طعمه لسيفكم ، وصفحتم عن الذين طلبوا العفو منهم ، مع السماح ، باستقرارهم في مساكنهم الحقيرة ، وحيث تفضلتم وسمحتم بتوصيل الملعون القديم الإيمان المسمى ، "طامى" ، رئيس الخوارج اللعينة ، والرأس المقطوع بالسيف للمسمى "بحروش" ، الذي هو من الطائفة المنحرفة عن الاستقامة ، وذاك إلى السدة السنية فقد جلبتم اللطف إلى «مصر» ، التي هي دار النصر بتشريف قدومكم اليها باليمن والسعادة ، والإقبال بعد أن تفضلتم ، بوضع وتعيين العساكر ، وذلك في سبيل ما يلزم من المحافظة ، على ما هو موجود ، في معية ، وذلك في سبيل ما يلزم من المحافظة ، على ما هو موجود ، في معية دولتكم ، من الجنود الموحدين ، فالحمد حمدًا أبدًا إذا تيسر ما لم يؤته أحدًا .

هذا وَبِمَا أَنَّهُ حصل التهليل ، بهذا الجهاد المسر الذي هو مِنْ مقتضى سطوتكم وجرى توصيل صوت نداءه المبارك ، إلى العرش ، بحسب مفهوم ، فليكن جهادكم الأكبر، مباركًا ، فقد وضعت جبيني في عتبة الرجاء ، وسجدت شكرًا وحمدًا ، بمقتضى ما هو واجب على ذمتى ، ومرتب لعهدة عبوديتى ، كما أنّى رفعت الدعوات إلى المولى المجيب ، لأن يكون سيف ذاتكم الباسلة ، باعث القلق ، لأرباب البغى والعناد ، وموجب التفرقة لشرذمة الفساد ، وحيث أنّ الرأس المقطوع للشقى المسمى ، «بحروش» ، المذكور وضع على تراب المذلة ، وصار منظورًا للكبار والصغار ، والرعايا القائمين بالدعاء لكم ، كما أنّ المسمى ، «طامى» ، أيضًا أعدم بسيف العدالة في ميدان السياسة ، وهذا السرور النير محصورًا ، وجب الشوق والبهجة ،

لجميع العالم، ثم أنّ الدعاء لبقاء دولتكم، مع ذكر عبارة، عليك عون الله مراد فرضًا سادسًا لفرائض الأوقات الخيمسة، وماجت لجة بحر العاطفة، والعناية الملكية، لحضرة مولانا السلطان، منبع اللطف والإحسان، خلد الله ملكه، وقد تضاعفت تحليات التوجهات السلطانية المخصوصية لذاتكم العالية، المنطوية على مكارم الآيات، فَإِنَّ عبدكم وكيلكم، صاحب السعادة، نجيب أفندى، أرسل إلى أعتابكم بالتشريفات الملكية، المقرونة بالعناية، وتكريمًا مِن العواطف العلية السلطانية، وعليه حررت العريضة، الحاوية تجديد إخلاصى وعبوديتى، ورفعت إلى أنظاركم العالية، فَإِنْ شاء الله تعالى، عندما يحصل العلم لذاتكم العالية، عن قريب، بأنّى لست مقصرًا فى الدعاء يحصل العلم لذاتكم العالية، عن قريب، بأنّى لست مقصرًا فى الدعاء بدولتكم، فَإِنَّ الأمر فى هذا الشأن، مفوض لحضرة صاحب الدولة والعناية، والمروءة والرأفة، سيدى وكيّ النعم، وفيّ الهمم».

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إفادة تفصيل القبض على « طامى بن شعيب » «أمير عسير» ، وقتل « بحروش » «شيخ قبائل زهران» . وابتهاج السلطان بهذه الأخبار .

## وثيقة رقم (٩)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ : (٤) .

تاريخهــــــا: ۲۱ رجب ۱۲۳۰ هـ / ۲۹ يونية ۱۸۱۵ م .

موضوعها: الإفادة عن وصول رأس « بحروش » ، و «طامى بن شعيب» والإبتهاج بذلك .

« من : السيد خير الله .

إلى : حضرة سيدى ، وأميرى وَلِيُّ النعم . . .

« حضرة سيدى وأميرى ، وكِي النعم ، عميم الهمم ، صاحب الدولة والعناية والرأفة والجلادة .

« بعد تأدية الدعوات الخاصة الكاملة ، بأنْ تكون ذاتكم الحيدرية الصفات، زينة مقر الجاه والإجلال ، ومضاعفة روافق الدولة والإقبال ، يعرض العبد المخلص ، أنّني بَيْنَمَا كنت بإنتظار خطابكم ، المشتمل على المراحم، وأنّا أرطب لسان العبودية بترتيل دعوات بقاء أيام عمركم الطويلة ، بالدولة وإلاجلال ، بسائق خصوصية صداقتي الكاملة ، لأعتابكم التي هي كيمياء السعادة ، وإذا قد تشرفت بكتابكم الذي قيد المباهاة ، إلى حيث تفضلتم بإرساله لطفًا منكم ، وعطفًا ودليلاً على ارتياحكم لعبودية الحقير ، وفيه التبشير ، بأنّه بعد تأدية الحج ، وتسوية مصالح الحجاج ، ولله الحمد ، قد زحفتم بما أعددتموه من قوة على أهل الضلالة ، الذين هم بقية السيوف ، في «الحجاز» ، فوافقتم بحسن نواياً حضرة السلطان ، فاتح المماليك ، للقبض على الشيخ التهامي ، قدوة جميع الأشقياء ، آخر نكبات تلك البلاد ،

فارسلتموه حيًّا مع ، «رأس بحروش» ، المحرش للمفاسد ، مقطـوعًا لأعتاب جلالة السلطان العالية ، فكان ما اشتمل عليه ذلك الخطاب ، مسببًا لكشف الغطاء ، عن عين الشهود ، ودالاً على ماهو في ذاتكم الحيدرية ، ذات المراحم الكلية ، منْ جوهر الشجاعة والبسالة ، اللتين هما مِنْ مقتضى نظرتكم وطينكم ، حيث في مدى وقت يسير استوليتم ، على أرض الحجاز وعمرتموها بمكارمكم الحاتمية ، وطهرتم بقاعها وقلاعها ، من أدران ذلك الشيخ المطبوع على المفاسد ، الذي أرسلتموه ، وأأنَّ الحق يقال ، مع الإنصاف ، أنَّ ذلك لم يكن مقتبسًا منْ همة وجهد ، لهما مثال في التاريخ ، وَمنْ أجل ذلك ، كان هذا الجهد العظيم ، الذي تجلى على منصة الظهور ، موضع الإعجاب والتقدير، لدى حضرة ملجأ الخلافة ، وسببًا يفيض كرمه عليكم ، من جديد، بدعواته الخيرية المملوكية ، باعثة سلامة الدينا والآخرة ، فاسأل الله واجب الوجود ، أَنْ يجعل ذاتكم المتسمة بسمات الأبهة زينة مسند الإقبال المسيد ، ويجعل ظل رأفتكم ورحمتكم محدودًا ، على فقراء أهل البلاد آمين ، وَبَمَا أَنَّ عبوديتي ، لمقام معاليكم قديمة ، ومحبتي لذاتكم صحيحة ، فقد رقمت عريضة الولاء والإخلاص هذه ، لمجرد التبرك بتلك الغزوة الموفقة ، وتجاسرت بتقديمهــا لأعتابكـم العاليــة ، وإذا أحطتم علمًا بها ، إن شـــاء الله تعالى، فَإنَّ الأمر والإرادة ، هي أمر حضرة سيدي وكريُّ النعم ، صاحب الدولة والعناية والرأفة والجلادة » .

> عبدكم خير الله أمين العاصمة السيد خير الله

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>«</sup>أمين العاصمة العثمانية» ، يخبر «محمد على» ، عن مدى اهتمام الدولة بإنتصار قواته في «الحجاز» ، وآثار ذلك في تقوية سمعة محمد على ، في نظر المسلمين .

## وثيقة رقم (١٠)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر برا .

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٥).

تاریخه ۱۲۳۰ رجب ۱۲۳۰ هـ / ٥ یولیة ۱۸۱۵ م .

موضوعها: الشكر على الإفادة عن ، «فتوحات الحجاز» ، وعودة محمد على إلى «مصر».

« مِنْ : عيسى أغا الخازن السلطاني .

« إلى : الجناب العالى .

« يعرض ولاءه وإخلاصه ، ويشكر الجناب العالى ، على تفضله بإرسال كتاب يتضمن بشرى «الفتوحات الحجازية» ، وأنّ الجناب العالى سيعود إلى مصر، لمدة وجيئزة ، ثم السفر إلى «الحجاز» مع العساكر النظامية ، للهجوم على «الدرعية» ، وإبلاغه أنّ الغرض الأسمى ، هو الإستيلاء على «الدرعية»، وإنهاء هذه «المشكلة الحجازية» ، والدعاء له بالتوفيق والإنتصار » . . .

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>(</sup>١) اهتمام رجال الدولة العثمانية بأخبار «حروب الحجاز» .

<sup>(</sup>٢) الإفادة عن نية محمد على ، «العودة للحجاز» للهجوم على «الدرعية» ، التى أصبح لدى رجال الدولة العثمانية ، أنَّ إنهاء «المسألة الحجازية» ، يتوقف على الاستيلاء على «الدرعية» .

## وثيقة رقم (١١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٦) .

تاريخهــــا: غرة شعبان ١٢٣٠هـ/ ٩ يوليه سنة ١٨١٥م .

موضوعها: الإفادة عن وصول أخبار زحف ، محمد على إلى ، "قرى قبيلة شهران" ، وإلقاء القبض على "بحروش" ، شيخ القبيلة، وإعدامه ، وزحفه على "عسير" ، والقبض على "طامى" ثم الاستيلاء على "القنفذة".

« حـضرة صـاحب الدولة والعناية ، والعـاطفـة ، الرأفة ، أمـيـرى وَكِيُّ نعمتى .

« أرفع أكف الضراعة ، مؤديًا فريضة الدعاء ، لخالق الأرواح والأجسام ، ومقدر مسير الليالى والأيام ، أن يصون ذاتكم المباركة الجليلة القدر ، مِنَ الوقوع في غيابة جب غوائل الدهر ، وأن يطيل عمر حضرتكم ويزيد إقبال دولتكم .

« ثُمَّ إِنَّ الباعث لتقديم هذه العريضة العامرة بصدق العبودية ، هو الإعلام بأنه وصل لأيدى التعظيم ، كتاب عنايتكم الذى أرسلتموه مع ، أبى بكر أغا ، رئيس مقدمى الدخان ، لحضراتكم ، في هذه المرة وصارت الإحاطة بما اشتمل عليه مِنَ الأخبار والتبشير ، بما كان مِنْ زحفكم بعسكركم المنصور المؤيد ، حسب التدبير الجميل ، الذى دبرتموه وبمقتضى العزم الجليل الذى توخيتموه في قيامكم منْ بيت الله الحرام ، قبلة جميع الأنام ، ومطاف الخاص والعام ، قرى

« قبيلة شهران »(۱) المتاخمة «للبلاد اليمنية» حتى إذا وصلتم إلى « قبيلة زهران »(۲) ألقيتم القبض على «بحروش» الملعون وأعدمتموه ، شم استوليتم على « قبائل عسير » فقبضتم على الخارجي الشائر ، «طامي» ، حَيًا ، قأخذتموه أسيرًا، وهدمتم قلاع تلك الجهات وروابيها ، واستوليتم على ميناء « قنفذة » بأجمعه، ممّا أدى عملكم هذا إلى وقوع الرعب بالسكان ، من جميع العربان البعيدين عن تلك الجهات أربعمائة ساعة ، فأخذوا يبادرون للإنقياد والطاعة ، والدخول تحت جناح عاطفة الدولة العلية ، بحسن موقعية حضرة السلطان الأعظم ، والفاتح الأكبر ، السعيد المطالع ، وأنّه لولا الصعوبة التي حصلت في جميع المال ، لحل « بالدرعية » بؤرة الخوارج الدمار والخراب ، ولأصبحت بلقعًا يبعق فيها البوم والغراب ، وسيكون قيد ذلك الكتاب ، بصحائف الفخر ، على طول الدهر ، بريئًا من كل رياء وسمعة ، وعاريًا عن كل غلو ومداهنة .

وقد كانت هذه الغزوة وما أعقبها مِنَ الفتح والنصر ، سببًا لإنشراح المؤمنين وحصول سرور كافة الموحدين .

فتضرع للرب المعين ، أنْ يجعل هممكم العالية الرسمية ، قرينة رضائه الربانى ، وحليفة نصره العزيز الصمدانى ، وأحدوثة طيبة ، فى أفواه جيمع المؤمنين ، القاصى منهم والدانى ، وقد قدمنا كتابكم الأصفى الرفيع ، للأعتاب الملوكية ، مقر الشوكة ، ومصير العظمة ، فسر جلالة السلطان منه كل السرور ، وقدره أعظم تقدير ، واستحسن ما حصل كل الاستحسان ، كل منْ سعيكم المشكور ، وإقدامكم الموفور ، وعملكم المبرور ، فى سبيل صيانة

<sup>(</sup>١) قبيلة شهران : أكبر القبائل العسيرية عددًا ، وأوسعها ديارًا ، وتقسم إلى تسعة أقسام رئيسية . أنظر : حمزة ، فؤاد ، المصدر السابق ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) قبيلة زهران : مِنْ أكبر قبائل عسير ، تضم ستة بطون مشهورة ، أنظر : حمزة ، فؤاد ، المصدر السابق ، ص ١٦١ - ١٦٦ .

شرف السلطنة السنية ، وتقوية دعائم الدولة العلية ، في تلك الخدمة القيمة التي خدمتم بها الشريعة المحمدية ، حيث قضيتم على أولئك الخوارج الخائنين أعداء الدين المبين ، بأن جعلتموه طمعة لسيف بسالتكم المشهور ، بعدماً عتوا وبغوا وتمردوا وطغوا حقبة من الدهر .

وبالحقيقة أن ذلك نتيجة دعاء الملائكة الكروبيين الموكلين في الملأ الأعلى ، بالدعاء بتفريج كروب المسلمين .

الحق يقال أن جميع المؤمنين ، يقدرون قدر هذه الخدمة المبرورة ، ويلازمون ترتيل آيات الدعوات الخيرية لكم ، لأن ذاتكم الأصفية ، العالية السمات ، في مقدمة الوزراء العظماء ، أصحاب الرأى والتدبير ، بل أنكم لأرسطو الحكيم نظير ، لأن آراءكم الصائبة وهمتكم العالية هي قرينة توفيق الله تعالى ، ووليدة الفوز والسعادة ، هذا وأن . . سعادة نجيب أفندى ، القائم بخدمة ، القبو كتخدا ( معتمد في الاستانة ) تلك الخدمة الموجبة للفخر السامي ، متوجه لطرفكم الرفيع ، حاملاً التشريفات الملكية لتلطيف ذاتكم الفخيمة ، وذات دولة طوسون باشا ، متصرف "إيالة ( مقاطعة ) الحبش» ، وللشجعان الذين بذلوا القوة والطاقة ، من العسكر الذين هم في معيتكم الخديوية ، من عواطف الملك الأعلى ، تلك التوجيهات التي هي في المكارم الخديوية ، من عواطف الملك الأعلى ، تلك التوجيهات التي هي في المكارم قوات ، ومن أقوال

والعبد الحقير ، هو من العبيد الأرقاء ، الذين اتخذوا عبوديتهم وظيفة واجبة ، في ذمتهم ، فلا حاجة إلى تقديم مقدمات ، لحصول النتيجة ، فَإِنَّ ذلك مِنَ المعلوم بطبيعة الحال ، فهو يقدم عريضة عبوديته هذه ، تبركات بتلك الغزوة المباركة ، وَمَا تبعها مِنَ الفتح المبين ، على أمل أنْ ينال أحاسن محاسن التوجيهات الأصفية ، مِنَ الأعتاب السامية الإحترام والتكريم ، وَإِنْ شاء الله

تعالى، سيكون مظهر الشريف الإعلام بوصولها . وعلى كل حال فَإِنَّ الأمر والأرادة لحضرة أميرى وكِيُّ النعم ، صاحب الدولة والعناية والرأفة والعاطفة » .

تحريرا في غرة شعبان سنة ١٢٣٠هـ/ ٩ يولية ١٨١٥م .

الداعى السيد خير الله قبوكتخدا الصدارة العليا

يستخلص من هذه الوثيقة :

زُحف قـوات «محمـد على» ، على قرى قبيلتى « شهـران » ، و « زهـران » وإلقـاء القبض على « طامى » حَيّا ، وإرسال التشريفات والخلع لـكل مِنْ : محمد على ، وابنه طوسون ، وكبار القواد .

## وثيقة رقم (١٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٩).

موضوعها: الإفادة عن وصول الأخبار بالاستيلاء على ، «بيشه» ، و«عسير» ، واستعدادات « طوسون باشا » للتحرك نحو «القصيم» .

- « من : رؤوف .
- « إلى : صاحب السعادة والمكرمة . . . إلخ .
- « حضرة صاحب السعادة والمكرمة ، والمودة أخى :

"إِنَّ مكاتبة فخامتكم التي صار التكرم بإرسالها المتضمنة: عودتكم إلى جانب الحرمين المحترمين، بعد أخذ وتسخير، "بيشة"، و"عسير"، وإدخال سائر القلاع والحصون الكائنة في "اليمن" و"الحجاز"، والموجودة في أيدى الخارجين، تحت الرابطة والنظام، بمقتضى إشعار فخامتكم السابق، وإقامة حسن باشا الميرميران، في "المكة المكرمة"، بعساكر كثيرة وإرسال نجل معاليكم، الوزير المكرم، حضرة صاحب السعادة، الحاج طوسون باشا، إلى "جدة" بمعيته الخصوصية "قبو أهل " والفرسان والمهمات والذخائر الكافية، لفتح وتسخير " إقليم قسيم " من إقليم نجد، الواقعة في مسافة عشرة أيام، من "المدينة المنورة"، وبعث وتسيير، خادمكم الخازن، أيضًا، في الحال بعساكر كلية، لنجدة المشار إليه، لدى استخباركم شروعه، في مقاتلة عبد

الله نجل سعود ، الغير مسعود ، وَمَنْ بمعيته ، منَ الخارجين ، بعد تسخير خمسة منْ قرى الإقليم المذكور عنوة ، ومبادرتكم بالقيام منَ «المدينة المنورة» ، وتيسر وصول فخامتكم إلى القاهرة ، وفي اليوم الخامس والعشر ، من شهر رجب المفرد(١) لأجل إجراء ما يقتضي نحو تهيئة وترتيب المهمات اللازمة ، بخصوص تسخير «درعية» ، التي تحـتاج إلى تدابير وترتيبات أخرى ، وإشعار الفتوحات التي سيوفق إنْ شاء الله تعالى ، نجلكم المشار إليه ، وكيفية وقوع الترتيبات التي ستتخذ ، لأجل مسألة درعية ، فيما بعد . . . قد وصلت ، وصار إطلاعنا الخالص على مضامينها ، وَحَيْثُ أَنَّ جهود معاليكم ، وهمم دولتكم المبذولة في هذا الشأن ، قد أبدت آثار الحمية والروية التي كنَّا نتوقعها وننتظرها ، من ذات فخامتكم ، فاتخذت هذه الكيفية ذريعة لكمال محظوظيتنا، وعرضت مكاتبتكم المرسلة المذكورة ، على أعتاب الذات الشاهانية المباركة ، التي هي نظير القمر ، وصار إطلاع حضرة صاحب الخلافة على مالها . . . وأنَّهُ بناء لورود مكاتبات فخامتكم قبل هذا الآن ، متعلقة ببشارة الفتــوحات الباهرة ، وتسخير الحصــون والقلاع ، وتطهير الأقطار ، من ْ لوث وجود هؤلاء الخارجين، بعون الله وعنايته ، ولإستحسان جميع هذه الخدمات الحسنة لدى الذات الشاهانية ، فقد نظمت تشريفات همايونية ، وأرسلت إلى طرف فخامتكم ، بعد تسليمها إلى خادمكم ، نجيب أفندى ، قبوكتخداكم ، وَحَيْثُ أَنَّهُ من البديهي بأنَّ ذات حميتُكم ورويتكم وزراء التفصيل ، في مكاتبة مخلصكم التي أرسلت بمعرفة خادمكم المومى إليه ، قبوكتخداكم ، وَحَسِيْثُ أَنَّهُ مِن البديهي بأن ذات - حميتكم ورويتكم وزراء الدولة العلية الفخام ، المتصفين بالودية والحمية ، ولا تجعلون سببًا للتوصية والتأكيد ، في تأدية معظمات الأمور والخطوب ، الموكولة إليكم ، وَلَأَنَّ صورة الإرادة السنية الصادرة بخصوص محافظة «الخطة الحجازية» ، ستكون معلومة لدى معاليكم

<sup>(</sup>۱) ۱۵ رجب ۱۲۳۰ هـ/ ۲۳ يونية ۱۸۱۵ م .

مِنْ مكاتبتنا الخالصة المذكورة ، المرسلة فيما قبل تصرف النظر عن التكرار بهذا الشأن ، وأنّه حررت مكاتبة المودة بسياق تفضلكم ، ببذل الهمة ، نحو تزيين محاسن التوجهات السنية ، التي بذلت مِنْ حق دولتكم ، بإبراز مآثر الخدمات الخمسة في طباع ذات فخامتكم ، وأرسلت إلى صوب معاليكم ، فَإِنْ شاء الله تعالى لدى الوصول ، مأمول تكرمكم بالهمة على الوجه المحرر » .

ختم رۇو**ف** 

يستخلص من هذه الوثيقة :

الاهتمام بأخبار الاستيلاء على «بيشة» ، و«عسير» ، والاستعداد للتحرك نحو «القصيم» .

أنظر : ابن بشر : جـ ١ ، ص ٣٦٩ .

## وثيقة رقم (١٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر برا .

رقمها في وحدة الحفظ: (٣٠).

تاریخه ۱۲۳۰ رمضان ۱۲۳۰ هـ / ۲۷ أغسطس ۱۸۱۵ م .

موضوعها: « طوسون باشا » يخبر والده ، إنتهاء مسألة « الدرعية » ويطلب السماح ، له بالعودة إلى «مصر».

« حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة والدى ، وَكِيُّ النعم .

"ليعيش مولاى ، فى مسند إجلاله ، بالعز والجلال الأبدى ، وليحرم طالب السوء ، من مأربه ، وليحترق بالياس المكنون فى فؤاده . . أنَّ عريضة الإخلاص المرفوعة ، أنَّهُ قد دانت راحة التعظيم ، بوصول مكاتبة خديويتكم، التى صار التكرم واللطف بإرسالها أخيرًا المتضمنة : استحسان ربط وتنسيق "مسألة الدرعية" على الوجه الذى بسط وشرح فى عريضتنا ، التى قدمت قبل هذا الآن ، بمعرفة عبدكم ، إبراهيم أغا ، واستلزام ذلك محظوظية فخامتكم ، ودفع وإطفاء حركات بعض المفسدين ، الذين لا إدراك لهم ، والذين تجاسروا بإيقاعها ، بالتوفيقات الربانية ، وحسن تدابيركم الصائبة . . وأنَّ السرور الذى حصل ، وتكون فى قلبى - لدى الإطلاع على مالها الصحائف ) ، وحيث أنَّ « مسألة درعية » قد انتهت على هذا الوجه ، ولم تبق الصحائف ) ، وحيث أنَّ « مسألة درعية » قد انتهت على هذا الوجه ، ولم تبق عائلة ما تستوجب إقامة مخاصكم فى هذه الجهات ، فالتمس مساعدتكم السنية للعردة مع جميع خدامكم ، أفراد دائرتى ، إلى صوب دولتكم ، ولأنكُسم قد أمرتم فى المكاتبة التى تفضلتم بتحريرها ، إلى عبدكم ، كنج أغا ،

رئيس الادلاء ، تنظيم فـرسان الأغـا المومى إليه ، منْ سـوارى رئيس الأدلاء والهوارة ، وتأخير سفرهم ، لحين حضور خادمكم صاحب السعادة ، الأغا الخازن ، وعبدكم أوزون على أغا ( الطويل ) رئيس الأدلاء إلى هذا الجانب ، فقد صار الإشعار، بتنظيم فرسان الأغا المذكور، وبيان إعطاء الرخص (إجازات) ، قبل هذا الآن ، إلى محمد أغا ، رئيس الادلاء ، وإبراهيم أغا ، رئيس الهوارة، وزاعم زاده حسن أغا، وبعض قدماء رؤساء الجيش، بمعرفة عبدكم مصطفى القواص ، وبَما أنَّ عبدكم محمد بن حسن ابن عم الشيخ عبد الله ، يقيم ببضع أنفار منْ أتباعه عند مخلصكم ، يترقبون جواب فخامتكم ، بخصوص معروضات الشيخ عبد الله ، والذين صار إرسالهم فيما قبل ، بمرافقة عبدكم الباشجاويش ، فرؤى منْ مقتضيات المصلحة ، إنتظار مخلصكم أيضًا ، لغاية ورود أمركم الخاص ، بقبول عفو الشيخ المذكور ، ومساعدتكم السنية ، نحو حضور حجاجه أيضًا ، وظهور مكاتبتكم الخديوية ، بخصوص قيامي ، وعن الطريق الذي سأختاره ، وهل يكون ذلك طريق البر أم البحر ؟ وَإِنْ شَاءَ الله تعالى ، حين وصول مكاتبتكم السنيــة المنتظرة ، سيصيــر تحرير الأجوبة اللازمة ، إلى الشيخ المذكور ، والتوجه بدون تأخر ، نحو فخامتكم، بعد إكمال وتسوية تداركاتنا الداخلية ، وأما عبدكم صاحب السعادة ، الأغا الخازن ، الذي صدر الأمر ببقائه في هذا الجانب ، لغاية أوان الحج الشريف ، هو من خدامكم الصادقين ، الذين بذلوا مقدورهم ، وأفنوا أجسامهم في خدماتكم العالية ، مدة مديدة ، وأنَّهُ وإنَّ منْ خدامكم الذين لا يستسلمون إلى الفتور ، في أموره المأمورة ، وَمَنْ الذين يعدون ذلك ، منافيًا لأدعاء العبودية، إِلاَّ أَنَّهُ مَعِلُومَ لَدَى دُولَتَكُمُ ، بأَنَّ عَبْدَكُمُ المَذْكُورِ ، طاعن في السن ، وسبق أَنْ مرض ولزم الفراش ، مدة طويلة فضعف حاله المشاهد اليوم ، يمنعه من رؤية الغوائل ، وفصل المصالح الجسيمة ، وأَنَّ أحواله المتقدمة ، قد وصلت معه إلى درجة ترك فريضة الصيام أيضًا ، لـذلك التمس صدور أمر فخامتكم ، بانتخاب وتعيين الآخر بدله ، إلى أعمال هذا الجانب ، والتصريح لعبدكم الأغا المومى إليه ، للحضور مع مخلصكم إلى عند دولتكم ، لتقبيل أعتابكم الخديوية، وَإِنْ ذكر وبيان بِأَنَّ دعوات إطالة أيام عمركم وإجلالكم ، وسقوط جميع طالبى السوء لكم ، فى قعر حفرة العبرة ، التى هى واجبة عهدة إخلاصى ، والتى أديت صباحًا ومساء فى روضة سلطان الأنبياء المطهرة ، قد صار باعثًا لتجديد نسبى ، وخلوصى الخاص ، فَإِنْ شاء الله تعالى ، لدى سعد الوصول ، وإحاطة علم فخامتكم بالكيفية ، استرحم بذلك تلطفاتكم السنية ، التى ألفت بها من قديم الزمن ، وشمولى بأنظاركم الكريمة ، والأمر والفرمان ، بهذا الشأن ، لحضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة ، مولاى ، والدى وكي النعم » .

ختم طوســون أحمـــ

يستخلص من هذه الوثيقة :

شُرح « طوسون باشا » للأوضاع في «الحجاز» ، وتسوية الموقف بينه وبين «عبــد الله بن سعود»، وطلب الأذن له ولبعض قواده بالعودة إلى «مصر» .

## وثيقة رقم (١٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٣١).

تاریخه .... : ۲۵ رمضان ۱۲۳۰ هـ / ۳۱ أغسطس ۱۸۱۵ م .

موضوعها: كاتب وكيل محمد على ، بالباب العالى ، يخبره أنَّ جميع المحررات ، الخاصة بإنتهاء «مسألة الحجاز» قدمت للباب العالى.

" مِنْ : محمد صالح كاتب القبو كتخدا .

﴿ إِلَى : الجناب العالى .

« إشعار بِأَنَّ المحررات الواردة ، ببشارة انتهاء «المصالح الحجازية» ، قد قدمت إلى الباب العالى ، بمجرد وصولها ، وأَنَّهُ لَمْ يتسلم الردود بعد ، ويلتمس شموله بعطف الجناب العالى ، على الدوام » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>(</sup>١) إِنَّ بعض المكاتبات الرسمية التي كانت ترد مِنَ «الحـجاز» ، والتي تحوى تفاصـيل الأحداث ، كانت ترفق بمكاتبات محمد على ، إلى الباب العالى .

<sup>(</sup>٢) هذه الوثيقة تشبت أن «الأرشيف العثماني» ذات أهمية كبيرة في دراسة تاريخنا العربي ، إبان القرن التاسع عشر .

## وثيقة رقم (١٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٣٥) .

تاریخه ....ا : ٦ شوال ۱۲۳۰ هـ / ۱۱ سبتمبر ۱۸۱۵ م .

موضوعها: الإفادة عن استيلاء « طوسون باشا » على «القصيم» ، ومحاولة عقد صلح بين الطرفين ، على الشروط المذكورة .

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة أخى .

« لقد صار إطلاع مخلصكم ، على مزاياً مكاتبة ، فخامتكم ، التى صار التكرم بإرسالها مع مكاتبة نجلكم المتضمنة : إرسال عريضة نجل فخامتكم ، حضرة صاحب السعادة ، طوسون باشا ، «والى جدة» ، المتعلقة بانتزاع وتخليص نصف المحل المسمى ، «بقصيم» (۱) أخيراً مِنْ أيدى الخارجين ، علاوة على نصف المنتزع ، والموجود بيد نجلكم ، والذى سبق أنْ أحرر بذلك، وتشبث أنجال سعود ، في طلب العفو والأمان ، على أنْ يقنعون (يكتفون) بالجهات التابعة « لدرعية » فقط ، بمقتضى الخوف والرعب الذى تملكهم ، والذى طرأ في جميع قلوب الطائفة الخارجية المكروهة القاسية ، مِنْ جراء الشجاعة والبطولة التى أبرزها المشار إليه ، وتوسيطهم المشار إليه أيضاً ، ضبط « الدرعية » ، لقلة الذخائر إلى وقت آخر ، وأخذ المشار إليه معه إلى «المدينة المنورة» ، نفرين معتبرين كرهينة منهم ، لإنفاذ الشروط التى قطعت عليهم ، وإبقاؤهماً في مصر لدى فخامتكم ، على أنْ يعاداً في كل عام حينما

<sup>(</sup>١) المقصود « القصيم » .

يحضران الجدد ، وتسهيل مصلحة « الدرعية » على هذا الوجه ، وإمكان الاستيلاء عليها في أية وقت كان ، وإلتماس إصدار الإرادة السنية ، موافقة لطلب نجلكم المشار إليه ، بخصوص عفو وإطلاق هؤلاء القوم . . . .

وحيث أنَّ الهمم المبذولة ، من قبل فخامتكم ، وَمنْ جَانب نجلكم الأكرم ، نحو إظهار قوة ساعد الذات الشاهانية القاهرة ، وإيصال ذلك في مسامع العربان ، بجهات «النجد» و«الحجاز» ، بضبط نصف المحل المذكور المسمى، بالقسيم(١) ، من قبل نجلكم المشار إليه ، وإبراز السطوة والشجاعة قد عدت سببًا للمحظوظية ، فرفعت وعرضت مكاتبتكم المذكورة ، المرسلة إلى ركاب حيضرة صاحب الخلافة المباركة ، وأن الخدمات الجليلة التي قمتم بأدائها، استوجبت التوجيهات الملكية . . . . وَأَنَّهُ وَإِنْ نظفت وطهرت «الأراضي الحجازية» ، من لوث وجود الخوارج ، بستحمل ذات سعادتكم المتاعب والمشاق المتنوعة ، منذ زمن في «أراضي النجد» و«الحجاز» ، وبعون وعناية الله تعالى ، وبإمداد روحانية رسوله ، وأثر توجهات صاحب الخلافة ، التي مثل الكسير ، إلاَّ أنَّ الطائفة المذكورة ، بإعتبارها ولكونها منْ أجلاف العرب لم تثبت في كلامها ، وتميل أمزجتها إلى الانتقام في أوقات الفرص ، حيث لم يخطر بالبال ، الجواب الصارم الذي زلزل أقدام ثبات هذه الطائفة المعطى من قبلكم سابقًا . بالنظر لاطلاع دولتكم على عادات وأخلاق هذه الطائفة حينما أرادت الهدنة ، وطلبت وضع معاهدة القائل : كيف يوجه سيف السلطنة السيف الصارم في أعناق الأعادي ؟ ، أنَّهُ سوف لا يمكن صرف النظر عن قهر وتنكيل الطائفة الخارجية ، إذاً لم تذق أدمغة العصاة من طمعه . . . لذلك لا حاجة في إخطار ذلك ، إلى ذاتكم صاحبة الروية ، وأنَّهُ وإنْ إشعار حضرة نجلكم المشار إليه بشأن الموافقة على طلب العفو والصفح ، عن هؤلاء القوم ، موافق لنفس الأمر ، إلاَّ أنَّهُ يستخنى عن البيان ، بأنْ هذا الأمر ، قد

<sup>(</sup>١) وصحة الإسم «القصيم» .

يكون مانعًا وحاجزًا ، لمصلحة « الدرعية » ، المنتظر حصولها ، بعناية الله تعالى ، بعد الآن ، بهمم فخامتكم ، وذلك إذا اقتضى إصدار الأمر العالى ، من قبل الدولة ، بإطلاق العفو ، وإعطاء الأمان ، إلى الطائفة المذكورة . . . . فقد حررت مكاتبة المودة ، ببيان أن تفضلكم ببذل الهمة نحو إطفاء نار الفساد مؤقتًا ، بمياه التدبير ، وتوقيف الشخصين المرهونين ، بطرف سعادتكم ، وإجراء المقتضى بعد الآن ، لدى حلول الوقت المرهون ، لسبق إشعار إمكان تسخير « الدرعية » ، في أية وقت كان ، بمقتضى معرفتكم تلك الجهات جميعًا ، محول إلى عهدة حميتكم ، وأرسلت إلى صوب معاليكم ، فإن شاء جميعًا ، محول إلى عهدة حميتكم ، وأرسلت إلى صوب معاليكم ، فأن شاء الله تعالى ، لدى الوصول مأمول تكرمكم ببذل الهمة على الوجه المحرر » .

ختم رۇو**ف** 

« وهم معروفون بعدم الشبات في أقوالهم ، والتلون في أمزجتهم ، وبإجترائهم على الثأر والإنتقام ، عند تحين الفرص ، فضلاً عن أنَّ جنابكم الدستورى واقفون على أخلاقهم وعاداتهم ، وأنَّكُم لتتذكرون الإجابة الشديدة المنطوية على الصلابة ، والتي زلزلت أقدام ثباتهم ، عندما طلبُوا والتمسوا ربطهم ، بنوع مِنَ المعاهدة فقيل لهم « سيعمل سيف السلطنة الصارم ، في رقاب الأعادى ، وليس مِنَ الميسر الرجوع عن قهر طائفة الخوارج والتنكيل بها ما لم يتذوق رقاب الطغمة طعم هذا السيف » ، ولذا لا نرى حاجة إلى اخطاركم بشيء في هذا الموضوع .

نعم أَنَّ ما عـرضه نجلكم المشـار إليه ، عـما يطلبـون مِنَ العفـو والصفح موافق ، وفي محله ، وإذا اقتضى الأمر منح طائفة الوهابيين العفو ، وإطلاق سبيلهم ، وإعطاءهم الأمان ، وتسليمهم أمرًا عاليًا ، مِنْ لدن الدولة لكان هذا

العمل عاجزًا ، أو مانعًا لنجاز مصلحة « الدرعية » ، المنتظر إنجازها على يدكم الدستورية ، وهذا لا يحتاج إلى برهان ، وحيث أنّكُم عرضتم أنّكُم استبقيتم لديكم الرهائن ، وعملتم على إطفاء نيران الفساد ، بحسن تدبيركم في الوقت الحاضر ، وأنّكُم قمتم بتجربة جميع أحوال تلك الجهات ، على محك الامتحان (حجر إمتحان المعادن ) وأنّكُم في إستطاعتكم الإستيلاء على « الدرعية » في أي وقت تشاءون ، فَإِنّي أتشرف بِأَنْ أبين لكم أنّ أمر إجراء ما تقتضيه المصلحة ، عند حلول الظروف المواتية ، محول على عهده حميتكم » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

إِنَّ قوات طوسون باشا « قد توغلت في القصيم » ، وبدأت مشاورات الصلح بين آل سعود ، وطوسون ، وهو الصلح الذي لم يدم أمده ، وإِنَّمَا أنهي مرحلة مِنْ مراحل الصراع .

## وثيقة رقم (١٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٣٨).

تاريخهــــا: ١٩ شوال ١٢٣٠ هـ/ ٢٤ سبتمبر ١٨١٥ م .

موضوعها: الشكر على التشريف السلطان ، وحث محمد على ، على الإهتمام بالمحافظة على الحرمين .

« منْ : رؤوف باشا .

« إلى : الجناب العالى .

"إشعار بوصول مكاتبة ، المتضمنة شكر الجناب العالى ، على التشريف السلطانى المرسل لدولته ولنجله "طوسون باشا "، بواسطة محمد نجيب أفندى ، القبوكتخدا والمحتوية على أنّه صار إرسال مؤونة الجيش ، المرابط فى جهات «مكة» ، و «المدينة» ، و «الطائف» ، وغيرها ، وأنه سيجرى إبدالهم ، بعد إكمال المدة ، وعلى الهمم المبذولة فى التوسل ، بأسباب المحافظة على الحرمين . . . وإبلاغه بأنّ هذه المكاتبة ، عرضت على جلالة السلطان ، فأبدى سروره السامى ، متضمنا إعتقاد جلالته ، فى همته وحسن تدبيره ، وأصالة رأيه ، والمداومة على إرسال العسكر والذخيرة ، والعمل على حراسة الحرمين " .

يستخلص من هذه الوثيقة :

إِنَّ محمد على ، كان دائم الإبلاغ عن الجهود التي يبذلها في «حِرب الحجاز» لسلطات الدولة العثمانية .



(۱۳۲۱ه/ ۲ دیسمبر۱۸۱۵ - ۲۰ نوفمبر ۱۸۱۸)



## وثيقة رقم (١)

مصدر الوثيقة : دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (٩).

**تاریخهــــا** : ۲۹ صفر دون ذکر سنة<sup>(۱)</sup>

موضوعها: رسالة عربية الأصل ، مِنْ: عبد الله بن سعود ، إلى : محمد على .

## بيني إلله ألخم التحر التحييم

«محمد على باشا»

«حمداً لمن أحمى غراس المواصلة ، بوابل هنان المكاتبة ، والمراسلة وأماط مادة . . . المقاطعة ، والمفاصلة ، والصلاة والسلام ، على سيدنا محمد ، اشرف مَنْ أرسله ، وعلى آله وصبحه ، الذين بلغوا عن صحبته ومحبت ه عاية المنزلة ، إلى مَنْ شرفت به الدولة المرعية . والرتب العلية . حتى صار ملهج لسانها ، فحل مِنْ عينها مكان انسانها ، فريد مصره ، ووحيد قطره ، بعد التسليمات الوافرة والتحيات المتكاثرة ، ننهى إليكم أدام الله سبحانه ، سوابغ نعمه عليكم ، انه قد وصل إلينا ، كتابكم ، وفهمنا ما تضمنه خطابكم ، فوقفنا على معانيه ، وعرفنا المصرح به ، والمشار إليه فيه ، وما ذكرتم مِن القبول ، لما انبرم مِنْ أمر الصلح ، إنْ كان ما قلنا حقًا ، وما حررناه ذكرتم مِن القبول ، لما انبرم مِنْ أمر الصلح ، إنْ كان ما قلنا حقًا ، وما حررناه

<sup>(</sup>١) نرجح أن تاريخ هذه الوثيقــة هو ١٢٣١هـ/١٨١٦م . لتتابع الأحداث ، وطبقًــا لرواية إِبن بشر فى كتابه : عنوان المجد فى تاريخ نجد ، جــ ١ : ط٤ ، ص ٣٨٤ .

أنظر : عبد الرحيم ، الدولة السعودية الأولى ، ط٤ ، ص ٣٣٤-٣٣٥ .

وضعنا رسائل عبد الله بن سعود الثلاث ، في بداية الفصل ، على أساس أنَّهَا بدون تاريخ محدد .

محكمًا وصدقًا ، فنحن بحمد الله للمكر والخديعة مـجانيـون ، وللصدق والوفاء بالعهد معاملون ، وليست الخديعة والمكر من شيم الكريم الحر ، والصدق قد تـقرر منْ سيرتنا عند البعدا ، والفضل ما شهدت به الأعداء ، وليس عندناً لكم إلا الصدق والوفاء ، فيما ظهر ، وخفى ، فلكم منَّا العهد والميشاق ، إنَّنَا لما جرى بيننا وبينكم ملتزمون ، ولأمر المعاقدة محققون ، فالواجب منكم مراعاة العهد ، بإلتزام أحكام الحق وإيثار الرفق ، لما في ذلك منَ الصلاح الشــامل ، والخير العــاجل ، والآجل ، ومثلك وفــقك الله ممَّنُ يستغنى ، بإشارة التذكرة، ويكتفى بلمحة التبرصة ، لما تأوى إليه من السياسة ، والتجربة ، وَمَا أشرتم إليه من حروبنا السابقة ، مع «أهل الحجاز» وغيرهم ، فلم نقاتل أحدًا منهم ابتداء ، بل هم بدءوا بالقتال بغيًا وعدوانًا ، فقاتلناهم دفعًا لشرهم ، فجعل الله لنا عليهم سلطانا ، ولم نقابلهم بما جرى منهم إلا إحسانًا ، فلما كانت لنا القدرة عليهم سلطانًا ، ولم نقابلهم بما جرى منهم والتزام سائر الأحكام ، منْ عبادة الله وحـده لا شريك له ، وإقـامة الصلوات الخمس ، وصوم شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام ، فانحسم بذلك مواد شرهم وفاسدهم ، لأَنَّ أكثرهم مفسدون في الأرض ، مضيعون لما أمر به الله منَ الواجب والفرض ، بل أكثرهم للطرق قاطعون ، وجملتهم للعبث مفكرون ، يقولون ما قاله سلفهم الأولون، مَا هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وَمَا يهلكنا إلاَّ الدهر، ومَا لهم بذلك منْ علم ، ان هم إلا يظنون ، فلما لنا القدرة عليهم ، وجب علينا أنْ نحملهم على الشرع الشريف ، عملاً بقوله سبحانه ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلَلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾(١) وبقوله ﷺ فيماً صح عنه ، وثبت «مَنْ رأى منكرًا فليغيره بيده ، فَمَنْ لَمْ يستطع فبلسانه ، فَمَنْ لَمْ يستطع فبقلبه ، وذاك

<sup>(</sup>١) سورة الحج (٢٢) آية (٤١) .

أضعف الأيمان» وَلأنَّنا نعلم علمًا قطعيًا ، أنَّ السلطان لا يرضى منهم بذلك ، ولا يأمر بدخولهم تلك المسالك ، وأمَّا مَا أشرتم إليه من اهتمامكم «بالحرمين الشريفين» ، وسعيكم في مصالحهما ، فهذا أمر قد تحققناه من سيرتكم ، وعرفناه من طريقتكم ، ونحن ان شاء الله نلتزم لكم بذلك فتكف عنهم الأذى، ما استطعنا ، ونوصل من الأقوات إليهم ما قدرنا ، ونمنع حجاجكم من أرادهم بسوء ومكروه ، أو حام حماهم بأمر لا ترضوه ، ولو كان الحرمان الشريفان من أعوانكم خالية ، وَمن عسكركم صافية ، لَمْ يأتهم منًّا ما تكرهون، ولم يقع مسنًّا مَا تحــ ذرون ، فَنَمْ من طـرفنًا قـرير العين ، والقلب ، طيب الخاطر واللب ، فنحن ان شاء الله في طاعــة الله ورسوله ، يدًا واحدة ، على سوانًا معتصمون بحبل الله ، على من عادانًا ، وفي الحقيقة ما تحت يدنًا مِنَ الجيـوش والأعوان ، عـسكر لكم ، وفي خدمتكـم بلاد ديوان ، نسأل الله العظيم ، أَنْ يجمعنَا وَإِيَّاكُم على طاعته ، ويدخلنَا دار كرامته ، ويعمر بالسؤدد ربعك ، ويوسع لحمل أثقال المعالى ذرعك ، وصلى الله وملائكته وأنسبيائه ، على أشرف خلقه وخيـرته ، منْ بريته محـمد ، وعلى آله وصـحبه تسليـمًا کثیراً».

حرر في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر (بدون ذكر سنة) .

ختم دائري

الواثق بالله المعبود عبد الله بن سعود -تحية عبد الله بن سعود

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>«</sup>الإمام عبد الله بن سعود» ، يوضح «مبادئ الدعوة السلفية» ، وأنَّهُ لا خلاف بين هذه المبادئ ، وبين مَا تدعو إليه الدولة العثمانية كدولة سنية .

## وثيقة رقم (٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحريرا

رقمها في وحدة الحفظ: (٣٣).

تاریخهــا: بدون تاریخ(۱)

موضوعها: رسالة عربية الأصل ، مِنْ : «عبد الله بن سعود» ، إلى : «محمد على».

# بيني أيله والجمز الحيتم

«محمد على باشا»

« نحمدك اللهم ، ما منيت به من الاصلاح ، بالصلح الحاقن لدماء المسلمين ، عن السفك بالسلاح ، وحميت به حمى الدولة الإسلامية ، عن الوقوع في إشراك البلية وكففت به أكف الأمة المحمدية ، عن بلوغ العدو فيها غاية الأمنية ، ونصلى ونسلم على أشرف الرسل ، الهادى لأحسن السبل ، محمد أكرم أنبيائه ، وأفضل أصفيائه ، وعلى آله الكرام ، وأصحابه هداة الأنام ، ثم ينتهى لحضرة الجانب العالى ، الدائم في طلب المعالى ، عزيز مصره ، وبدر دهره بلغة الله من المعالى ، ما شاء ذو الهمة العلية ، والأخلاق المرضية ، حرسه من طوارق البلاد ، وبلغه ما أراد من الرتب العلا ، وبعد فغير خاف على جانبكم ، حقيقة ما نحن عليه ، وما ندعو الناس إليه أننا جاهدنا الأعراب ، حتى أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وألزمناهم صيام رمضان ،

<sup>(</sup>١) نرجح أنَّ تاريخ هذه الوثيقة هو ١٣٣١هـ/١٨١٦م . لتتـابع الأحداث ، وطبقا لرواية : ابن بشر ، في كتابه : عنوان المجد ، جـ ١ ، ط ٤ ، ص ٣٨٣ .

أنظر : عبد الرحيم ، الدولة السعودية الأولى ، ط٤ ، ص ٣٣٤-٣٣٥ .

وحج بيت الله الحرام ، ومنعناهم عن ظلم العباد ، والسعى في الأرض بالفساد، وعن قطع سبل المسلمين ، والتعرض الحـجاج بيت الله الحرام ، منَ الوافدين . فعند ذلك شكوا إلى ، وإلى « شريف مكة» ، غالب ، ورمونا بالكذب والبهتان ، وخرَّجونا وبدَّعونا ، وقالوا فينا ما نحن منه براء ، فسير علينا بأجناد، وعدد وعـدة ، فأعجزه الله ، وله الحـمد والمنة ، فقاتلنـاه دفعًا لشره ، ومقابلة لفعله القبيح ، ومكره فرده الله بغيظه ، لم ينل خيرًا واســتولينًا على «الحــرمين الشريفــين» ، و«جدة» ، و«ينبع» ، فلمــا تمكنا مِنْ أوطانه ، فعلنا معه كل جميل ، وأَقرَّيْنَاهُ على ما كان تحت يده مِنَ البلدان ، ووجهنا مدخول البنادر إليه ، وأكرمناه غاية الإكرام ، توفيرًا للنسب الشريف ، وتعظيما للبلد الحرام ، ثم بعد ذلك قام وقعد وأكثر التقلب واجتهد ، وبالغ عند أبي رحمـه الله ، في رد الحجـاج القادمين مِنْ جهـتكم ، وزعم أنهم أَنْ قدموا مكة ، شـرفها الله ، سفكوا فيهـا الدماء ، واستحلوا حرمتـها ، وأكثر القول فيهم ، حتى قال : «إنهم أهل غدر وخيانة» ، فظن أبى ذلك نصيحة منه ، فمنع الحجاج خوف الفساد والفتن ، وكتب للدولة ، إذ ذاك كتبا ، مضمونها أننا لم نمنع الحجاج القادمين من تلك الجهات ، إلاَّ لأجل ذلك ، فَإِنْ جانًا منَ الدولة خبرة ، تعتمده أن الحجاج القادمين ، يحجون البيت الحرام ، ويزورون المسجد النبوى ، على صاحبه ، أفضل الصلاة والسلام ، من غير أَنْ يحدثوا حدثًا ، تستباح به حرمة «الحرمين الشريفين» ، فنحن نحميهم عن جميع مَنْ تحت يدناً ، مِنْ جميع حاضر وباد ، حتى يحجوا ويرجعوا إلى أوطانهم ، ثم أن الشريف ، طلب من أبي رحمه الله ، أن يتولى إرسال تلك الكتب ، التي هذا مضمونها ، إلى الدولة ، فأجابه لكونه أعرف منًّا بتلك الجهة ، ثُمَّ أَنَّنَا تحققنا أنَّ ذلك مكر منه بِنَا ، لأنَّهُ أظهر للدولة عَنَّا غير ذلك ، وصار يكتب لهم على لسان أبي ، ما يورث العداوة ، وإلاحن بَيْنَنَا وبين الدولة ، من الكذب والبهتان ، ويمهر الكتب التي زورها يمهر . قد نقشه باسم سعود ، ويحبس ما كتبه أبي عنده وقصده ، بذلك إثارة الفتن ، واضطرام نار

الحرب، ونحن لا نشعر بشيء من مكره، حتى ثار الحرب، بيننا وبينكم، وأحاط به سوء فعله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فعلمنا أنَّ مطلوب الدولة العلية، صيانة الممالك الإسلامية، لا سيما «الأقطار الحجازية»، ومن أعظمها صيانة «الحرمين الشريفين»، والذود عن حماها الأحمى، بلا ريب، ولا مين، والقيام للدولة على قدم السمع والطاعة والإقدام، على إظهار المشعر بهما، حسب الإستطاعة ومنها الدعاء بحضرة سلطان السلاطين، نصره الله تعالى، على المقابر، وكف يد الأذى مِنَ الوارد، إلى الممالك المحروسة، والصادر، فأطفأنا مِنْ نار الشرحريقًا، وفتحنا إلى الصلح طريقا، ولم نزل بجتهد في إبرامه، حتى انعقد بين الفريقين، وبذلنا الوسع في حقن الدماء مِنَ الجانبين، وصورة ما وقع عليه انعقاد الصلح مِنَ الشروط، محرر في الوثيقة مضبوط، فبوصولنا إليكم تشرفون على إجمالها وتفصيلها، ونرجو أنَّكُم تستحسنون مواقع تأسيسها وتأصيلها، وتشرفون على كتابنا المعروض، على حضرة السلطان، ولكم الأمر، بعد الله في جميع هذا الشأن، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم».

عبد الله بن سعود ختم دائری الواثق بالله المعبود عبد الله بن سعود

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>«</sup>الإمام عبد الله بن سعود» ، يوضح لمحــمد على ، كيف أنَّ «الشويف غالب» هو الذي تسبب في إساءة الموقف بين الدولة العثمانية ووالده . . .

# وثیقة رقم (۳)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (١٦) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٢).

تاریخها: بدون تاریخ(۱)

موضوعها: العريضة العربية العبارة ، المقدمة عن طرف ، «عبد الله بن سعود» ، إلى طرف الدولة العلية .

# بنيه إلله ألهم ألحب

« الحمد لله ، الذي جعل للداء العضال دواء ، وحسم وألغى نيات الأعداء السيئة ، بالصلح الذين كانًا أول مانع ، مِنَ الوقوع في المهالك والصلاح ، والسلام على أشرف خلقه ، وأصفيائه محمد خاتم أنبيائه ، الذين بلغ أحسن أنبائه ، وعلى الله وأصحابه والتابعين ، وبعد .

« فَإِنِّى أطوف حول كعبة آمال العبيد ، التي هي أعتاب دولة مولانا . قطب دائرة الوجود ، وروح جسد العالم الموجود ، وملاذ الحاضر والبادى ، ومحط رحال آمال الرائح والغادى ، علم الأعلام ، إنسان عين أعيان الأنام ، مَنْ نام في ظل عدله ، كل خائف ، ولجأ إلى حماه كل عاقل عارف ، ذى الأخلاق ، التي هي أرق مِنْ نسيم الصبا ، مع الهيبة ، التي تحل مِنْ أجلها سلطان البرين وخاقان البحرين ، الذي برز بطلعته ، طالع السعود ، السلطان ابن السلطان ، سيدنا السلطان محمود الغازى ، وأقدم عريضتى هذه ،

<sup>(</sup>١) نرجح أنَّ تاريخ هذه الوثيقة طبقًا لتنابع الأحداث ١٢٣١ه/١٨١٦م .

أنظر : ابن بشر : المصدر السابق ، جدا ، ط ٤ ، ص ٣٨٣ .

عبد الرحيم عبد الرحمن: الدولة السعودية الأولى ، ط (٤) ، ص ٣٣٥-٣٣٥.

المشتملة على الضراعـة ، وهي أنَّهُ لما كان عبدكم هذا منْ المسلمين ، الذين لا ينفكون عن أداء شروط الإسلام ، التي هي إعلان كلمة الشهادة ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج بيت الله الحرام ، ومنع الظلمة ، من الإضرار بالناس ، وكفِّ أيديهم ، والحث والحض على تأدية الواجبات ، التي هي حقوق الله تعالى ، ومفروضاته ، فوفقًا للأوامر الشاهانية ، نمنع الظالم المخيف ، ونضع يد الاسعاف والمعونة ، في يد المظلوم والضعيف ، ونرد النفوس الأمارة ، عن إتباع أهوانًا ، ونسوقها ونقتادها إلى المنهج الشرعى الشريف ، ولذلك فقـد حسد حضرة الشريف عـبدكم هذاً ، من عدوانه له ، ورماه بسهام الإفتراء وجمع وحشد عساكره ، بمظاهره البدو ، والحضريين لقتالنًا ، ولـكن لما كان قتاله لنَا ظالمًا وافـتراء ، وقتالنا دفعًا للشرر والبلوي ، عاد مخذولاً بصفة خاصرة ، ومع ذلك صرت أحجم كل عام ، كسائر المسلمين ، ومع كوني لم أحدث حدثا ، في الحرمين المحترمين ، تشبث المشار إليه ، باذيال الخدعة والحيلة ، وادعى بأنَّ الحمجاج الواردين منْ قبل الدولة العلية ، لم يكن لهم غرض إلا السعى في الفساد ، وقتل النفوس في «الحرمين الشريفين»، وخدع عبدكم ، والدى وإغراء بزخرف الأقوال ، لمنع الحجاج وإرجاعهم ، وحجز عنده العرائض التي قدمها عبدكم ، والدي إلى الأعتاب العلية ، عن هذا الخصوص ، بحجة أنَّهُ سيرسلها بواسطته ، وكتب عرائض أخرى مزورة ، على لسان والدي ، مخالفة للعرائض الأولى ، وقدمها إلى الباب العالى ، كما تحقق ذلك ، وتبين فيما بعد - وأنَّهُ وَإِنْ كان رأى ثمرة سوء أفعاله تصديقًا لقوله تعالى ﴿ لا يحيق المكر السيىء إلا بأهله ﴾ ولكننا لم نتدخل في شئون البنادر الموجودة ، تحت يده ولم نجز الفساد الذي سعى فيه بين رعايًا الدولة العلية ، وَإِنَّمَا على إرجاعه حجاج المسلمين برأيه الخاص ، مجاراة له ، وَمن الواضح أنَّنا لا نجرؤ على منع حجاج المسلمين أصلاً لكونهم، مستظلين بظل سطوة حمايتكم الشاهانية ، ولما كان حجاج

المسلمين ، رحمة عامة ، لكافة البلاد ، والعباد وروافض الأعجام طامة ، وأى طامة ، فالمشهور عنًّا ، أننا لا نتــدخل ولا نتعرض ، بأيِّ وجه كان لمرور حجاج روافض الأعجام ، وعبورهم في كل عام ، من حوالينا وعلى العموم ، فان ما نسب إلى عبدكم هذا ، من أمور الطغيان ، والخوارج كلها ناشئ عن خدعـة الشريف المشــار إليه ، ودســيســته ، وقــد كتم وأنكر مــا بذلنًا له منَ الحسنات ، وحـرض الناس علينًا ، ودعاهم إلى قتــالنًا ، بدون علمنًا بذلك ، وفي النهاية جند الجند ، ووصل الأمر إلى مثابة إهلاك الحرث ، في أرض «الغور» و «النجد» ، وقد شمر حضرة صاحب الدولة ، الوزير الحاج محمد على باشا ، والى مصر، الحالى ، الموصوف بالجلادة ، عن ساعد الإهتمام والاقدام، وأحال سيف الحبر والانتقام، على العربان المحتشدين، "بالحرمين الشريفين» وفي سائر «الأقطار الحجازية»، فأرسل نجله المحترم ، «والى جدة»، الوزير المكرم صاحب الدولة ، طوسون أحمد باشا ، مع الجيش الخديوى المظفر ، الذي سقى الأعداء سم العدم ، إلى موضع يسمى «القصيم» ، فلما وصل الوزير المشار إليه ، إلى الموضع المذكور ، ونصب فيه الخيام ، واتخذه مقرًا للحرب والجدال، وعَدَّ عبدكم هذا منْ ضمن الذين عصوا الدولة العلية ، وأوقد نار الحــرب ضنًا ، أوضحنا لدولته كــيفية أحــوالنَا ، وعرضنَا اعتــقادنَا الصحيح ، إلى حضرة والده العالى المشار إليه ، وإلتمسنا الأمان من ذاته العليـة ، صيـانة لروح عبـدكم هذا ، وأرواح قومنًا ، وقـبيلتنًا ، وسـائر مَنْ بجوارنا ، على أن نعلن الإطاعة للدولة العلية ، من الآن ، ونتسرأ من الذين اجتمعوا على تفريق الجماعة ، ورغبت في الصلح ، وبادرت بهما ، بحسب ما يجب على ذمة عبوديتي ، التي تقتضيه حقوق الرعية ، وقدمت عريضتي هذه، التي هي أشهر مِنَ المثل السائر ، مصداقًا لصداقتي ، على أَنْ لاَ أَنفك عن قيد الإطاعة، وأَنْ أَعَدُّ منْ عبيدكم القائمين ، بجميع خدمات الدولة العلية ، فهي برهان قاطع يشهد بأنِّي قائم بالدعوات ، في الأعياد والمحافل ، وعلى المنابر

بدوام عمركم ودولتكم ، وحينما يحاط علم مراحمكم بما ذكر ، أَنْ تتفضلوا بالسماح، والتجاوز عن جرائم عبدكم ، هذا ، وذلاته السابقة والسلاحقة ، ومحوها بالصفح الجميل ، عملاً بقوله تعالى : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ (١) وذلك بمقتضى حلمكم ومرحمتكم وشفقتكم اللتين همار ظل ظليل ، لا مِنْ كل خائف وأمانة ، وهمم شوكتكم وصلابتكم الملوكيتين القويتين ، اللتين هما فاحمتان لجلامد الصم والأمر والإرادة لحضرة مَنْ له الأمر » .

ختم دائری الواثق بالله المعبود عبد الله بن سعود تحیة عبد الله بن سعود

يستخلص من هذه الوثيقة :

الله الله بن سعود» ، بدأ يراسل السلطان محمود ، «سلطان الدولة العشمانية» ، حول إعلان خضوعه «للدولة العثمانية» .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران (٣) ، آية (١٣٤) .

#### وثيقة رقم (٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٤٣).

تاریخه ۱۱: ۱۱ محرم ۱۲۳۱هـ / ۱۳ دیسمبر ۱۸۱۵م .

موضوعهــا: إلقاء القبض على ، الشريف راجح ، وطلبه العفو عن ذنبه .

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة ، والمودة أخى .

"إِنّهُ واًنّ الشريف راجح ، مِنْ منسوبي حضرة صاحب السيادة ، الشريف غالب" ، "أمير مكة المكرمة" السابق ، قد التزم الفرار إلى محل آخر تبعًا لخوفه ، في حين انفصال المشار إليه ، مِنَ الإمارة المذكورة ، وثم عاد إلى وطنه الأصلى ، متكملا على التعهدات والمواثيق التي أعطيت له ، مِنْ قبل فخامتكم ، وأظهر كمال انقياده وطاعته لذات دولتكم ، إلا أنّهُ قد أرسل مكاتبة محررة باللغة العربية ، والتمس بها المساعدة والنجدة مِنْ الدولة العلية ، لتحققه مِنْ إصدار ذات معاليكم الأوامر إلى حسن باشا ، بعد رجوعكم ، بالقاء القبض على الشريف المومى إليه ، وإرساله إلى مصر وراثكم ولكونه مسجونًا لغاية الآن ، وسيعدم مظلومًا في الوقت القريب . . . وحيث أنّ الشريف راجح المومى إليه ، قد فر فيما قبل ، إتباعًا لخوفه ، ورجع أخيرًا مِنْ تلقاء نفسه ، وما عَدا ذلك لكونه عن السلالة النبوية الطاهرة التي لا يتعلق الرضاء الشاهاني وجهًا مِنَ الوجوه ، ليس باعدام الشرفاء فقط ، بل بعدم تغذيبهم وإساءتهم بصورة أخرى أيضًا ، فَمِنْ مقتضيات الإرادة السنية ، إرسال الشريف المشار إليه ، مهما تكن الجنحة التي إرتكبها ، إلى طرف حضرة الشريف المشار إليه ، مهما تكن الجنحة التي إرتكبها ، إلى طرف حضرة

الشريف غالب ، إذا وجد محذورا في إقامته بذاك الجانب ، وقد حررت مكاتبة المودة ، بسياق ففضلكم ، بمبادرة الهمة نحو إرسال المومى إليه ، إلى «سلانيك» ، عند حضرة الشريف غالب ، بدون أنَّ يعامل بالسوء ، وذلك إذا وجود ضرر ما بإقامته في وطنه الأصلى ، وبيان أشعار سبب القائه في السجن، وحكمة المعاملة التي عومل بها ، وأرسلت إلى صوب سعادتكم فَإِنْ شاء الله تعالى ، لدى الوصول مأمول تكرمكم بالهمة على الوجه المحرر » .

ختم رۇو**ف** 

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>(</sup>١) خــروج «الشريف راجح» ، بعــد إلقــاء القبــض على «الشريف غــالب» ، وعــودته إلى «مكة المكرمة» ، وطلبه العفو من الدولة العثمانية .

<sup>(</sup>٢) يستفاد منها الأسلوب الذي كان يعامل به الإشراف .

#### وثيقة رقم (٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر برا

رقمها في وحدة الحفظ: (٤٤).

تاریخه ۱۲۱۰ محرم ۱۲۳۱هـ / ۲۳ دیسمبر ۱۸۱۵م .

موضوعها: الإفادة عن الاهتمام ، بأمن «الحجاز» وحمايته .

« حضرة صاحب الدولة والعناية ، والعطوفة والرأفة ، سيدى ولى النعم، وسلطاني .

"إِنَّ عريضة مداحكم المحررة ، بسياق بيان الدعوات التي أديت ورفعت إلى الله عز وجل ، لتكون صفات ذات فخامتكم حلية الإقبال والعافية ، وزينة الإجلال والعاطفة ، هي : أنَّ الإِثنين وستين ألف ، وخمسمائة نصفية (نوع من العملة الذهبية) والجياد الثلاث المزينة ، والأقمشة المتنوعة ، المرتبة الموضوعة في داخل بوقجة ، التي سيصير تقديمها إلى أعتاب الذات الشاهاتية ، ومكاتبتكم السنية ، المبصومة أعلاها ، والمرسلة بمعرفة نجيب ، أفندى ، المتضمنة : بيان إعزام خادمكم ، صاحب السعادة ، ونجيب أفندى كتخداكم من : حائزى على رتبة الخواجكان ، إلى ذاك الجانب - حينما استخبر من : حائزى على رتبة الخواجكان ، إلى ذاك الجانب - حينما استخبر أخلع الملوكية الفاخرة ، إلى جناب نعم المآب ، مشيريتكم ونجلكم الأكرم ، وحضرة صاحب الدولة ، طوسون باشا ، وسائر أنجالكم الكرام ، وأتباعكم وحضرة صاحب الدولة ، طوسون باشا ، وسائر أنجالكم الكرام ، وأتباعكم المسادقة ورؤساء الجيش ، بقصد إظهار الثناء والتحسين ، نحو خدماتكم المبرورة ، التي تجلت وظهرت في مرآة «المصلحة الحجازية» ، وبغرض إعلاء ورفع قامة إعتباركم وشأنكم ، ووصول المومي إليه ، بالخط الهمايوني المقرون

بالعناية والفرمان ، جليل الشأن ، المقرون بالعدالة والوصايًا اللازمــة المقرونة بالشفقة ، التي سلمت في يد أمانته ، وأودعت في حافظة درايته ، وإطلاع فخامتكم على جميعها ، وتشكر فخامتكم على عنايات الذات ، الشاهاتية الكريمة ، التي تجلت في حق خديويتكم ، وإرسالكم أو توزير خليل أغا ، مع أربعمائة منَ الفرسان ، لمحافظة مكة المكرمة ، كالاشعار السابق ، وإبعاث أربعمائة نفر أيضًا في معية بلوكباشي أخيرًا ، ومع حجاج مصر إلى «محافظة المدينة المنورة» ، ونقل ذخائرهم اللازمة من مينائي السويس والقصير ، على التـدريج ، واحالة نظارة الجـيش إلى صـاحب السعـادة ، حسن باشـا ، منَ الميرميران الكرام ، إلى أنْ يعود حضرة ، طوسون باشا ، نجلكم الأكرم إلى تلك الجهات . . . قد صار إطلاع عندكم على مزاياها ، وأدى تقديم وعرض جميعها إلى أعتاب ظل الله ، قد أصدر أمره ، بتحرير مكاتبة جوابية ، بشأن تكرمه بقبول هذه الأشياء المرسلة ، وبداهة حسن توجهاته الملكية بحق فخامتكم ، وبحيث أنَّ الذات الشاهانية ، أنعم بخط همايوني مقرون بالملاطفة والعاطفة أيضًا ، لوضعه داخل عريضة خادمكم هذه ، وإرساله إلى صوبكم السامي ، فحررت عريضة اللقاء هذه ، طبقًا لأوامر الذات الشاهاتية ، وأرسلت إلى صوب دولتكم . . . وإنْ شاء الله تعالى لدى شرف الوصول ، وإحاطة علم معاليكم بالكيفية على المنوال المحرر ، التمس تكرمكم باستقرار حسن توجهـات فخامتكم البـديهية ، بحق مداحكم بعــد الآن أيضًا ، وَذَكَرَّنَا بمكاتباتكم التي تتضمن أخبار عافيتكم السارة ، والأمر والإحسان بهذا الشأن ، لحضرة صاحب الدولة والعناية ، والعطوفة والرأفة ، سيدي وكيّ النعم وسلطاني ».

ختم

سید علی

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

ترتيب «إدارة المناطق الحجازية» ، أثناء وجود طوسون باشا بالقاهرة ، وترتيب شؤن هذه المنطقة .

# وثيقة رقم (٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (٥٥).

تاريخه ١٨١٦ ربيع الأول ١٢٣١هـ / ٢٠ مارس ١٨١٦م .

موضوعها: أخذ آل سعود الزكاة ، مِنَ العربان ، الذين كانوا قد أَعَلَنُوا الطاعة «لحكومة الحجاز» ، وحث محمد على ، على إنهاء هذه المسألة .

« حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة ، مولاى وَلَيُّ نعمتى .

« لقد تشرفت باستلام مكاتبة وَلِي النعم ، المرسلة بمعرفة عبدكم الساعى المتضمنة : إِجتراء طائفة الخوارج ، في إثارة غبار الفتنة والفساد ، وإظهارها حركة البغي مثل أخذ الزكاة مِنَ العرب والعربان ، وحث وإغراءها القبائل التي سبق أنْ أدخلت تحت الطاعة والرعوية ، ونحوها ، وورود مكاتبات مِنْ حضرة شريف مكة ، وسائر المأمورين بخصوص مديد الهمة والمساعدة ، نحو استحصال أسباب تظهير وتنظيف «الأقطار الحجازية» ، مِنْ أشواكسها المؤلمة والمكدرة ، بقطع عرق الفساد واستئصاله مِنْ أساسه ، واحتياج عملية تصفية «الأراضي الحجازية المقدسة» ، إلى إرسال الجيش كامل المعدات والجمال الكثيرة ، وإرسال مكاتبة حضرة الشريف المشار إليه والمكاتبات ، الواردة مِنْ أناس آخرين ، التي تحتوي جميعها على التماس صدور المساعدة السنية ، بخصوص ترتيب وإشتراء عشرة آلاف رأس من الجمال ، مِنْ «جهات الشام الشريف» ، على أنْ تعطى الأجرة مِنْ «خزينة مصر» ، بمقتضى أصول العربان ، لتلف الجمال التي تساق مِنْ «جهات مصر» منذ أعوام ، . . . وحيث العربان ، لتلف الجمال التي تساق مِنْ «جهات مصر» منذ أعوام ، . . . وحيث العربان ، لتلف الجمال التي تساق مِنْ «جهات مصر» منذ أعوام ، . . . وحيث العربان ، لتلف الجمال التي تساق مِنْ «جهات مصر» منذ أعوام ، . . . وحيث

أنَّهُ صار إطلاع عبدكم على الكيفية من مزاياها ، فنظم تقريرًا ، وقدم إلى الجهات السلازمة ، بعد أنْ صار توضيح المكاتبات المذكورة فيه ، وَلأَنَّ تسوية جميع طلبات وكيِّ النعم ، مطلوبة ، فقد كان حررت قبل هذا الآن مكاتبة عبدكم ، بصدور الإرادة السنية، بخصوص مسألة الجمال ، وأرسلت بمعرفة خدامكم السعاة ، ولابد أنَّهَا قد صارت معلومة لدى ولى النعم ، وَحَيْثُ أَنَّ أحمد أغا من موظفي الديوان العالى المستديمين ، وشقيق المرحوم يوسف أغا ، كتخدا الوالدة ، عين مأمورًا لشراء العشرة آلاف رأس منْ الجمال ، منْ «جهات الشام الشريف» ، باعتبار وجود الجمال بكثرة ، عند القبائل والعشائر ، القاطنة في تلك الحوالي، وإيصالها إلى أعتاب وكيِّ النعم ، بعد إتمام الجمال المقتضية لمصلحة الحج ، على أنْ تدفع الأجرة منْ قبل دولتكم ، فسوف يتوجه المباشر المومى إليه . في هذه الأيام إلى الجهات المذكورة بالفرمان العالى الصادر إلى حضرة «والى الشام» ، وأأنَّهُ قدم الأمر الشريف الصادر إلى معاليكم المتضمن إفادة الحال وصورة المساعدة السنية في داخل مكاتبة عبدكم ، ولدى التفضل بإطلاع دولتكم عليها يتضح بأنَّهُ وأن المباشر المومى إليه يبادر بالسعى لتدارك وإرسال الجمال المطلوبة مِنَ الجهات المذكورة ، إلاَّ أَنَّهُ لوحظ بأنَّ تعيين أحدًا أيضًا منْ صوب دولتكم ، يناسب المصلحة فقدمت عريضة عبدكم هذه بسياق لزوم تفضلكم ، بإبلاغنا إرادتكم التي ستصدر نحو الجمال ، بأنَّ ترسل جميعها إلى «مصر» ، أم يبعث البعض منها إلى أطراف «الحرمين المحترمين» عن طريق الشام ، وبضرورة بعث وإرسال أحد خدامكم المناسبين ، لحسن تسوية المسألة المذكورة، وقدمت إلى أعتابكم الواجبة التنظيم : فالأمر والفرمان بهذا الشأن ، لمولاى صاحب الدولة والعناية والعطوفة وكيُّ نعمتى » .

ختم

محمد نجيب

يستخلص من هذه الوثيقة :

إِنَّ «عَبَد الله بن سـعود» ، نقض الصلح ، وبدأ بجمع الزكــاة مِنَ العربان الذين كانوا قد خــضعوا «لحكومة الحجاز» ، ودراسة هذه الأوضاع وعمل الإستعدادات لمجابهة هذه الحركة .

# وثيقة رقم (٧)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (١٥٠).

تاريخه الثاني ١٢٣١هـ / ١ مايو ١٨١٦م .

موضوعها: الإفادة عن حاجة «البقيع» ، إلى تنظيف وتطهير .

« مِنْ : رؤوف .

« إلى : الجناب العالى .

« أخى حضرة صاحب السعادة والمكرمة والمودة .

" حَيْثُ أَنَّ يوسف أفندى ، أمين الصرة سابقًا ، أنبأ في تقريره ، أن القبور الشريفة ، التى بالمحل المبارك ، الذى يقال له "البقيع" ، الواقع على مقربة مِنَ "المدينة المنورة" ، تحتاج إلى تنظيف وتطهير ، وأنَّ قبة الحجرة المعطرة، في حاجة مِنْ أنواع عديدة إلى الترميم ، وبما أن بعض الجهات أيضًا قد أخبرت، أن القبة المباركة ، قد طرأ عليها وهن ، وجب مِنْ أجل ذلك البدء ، في إنجاز هذا الأمر الخيرى . فرفعنا المسألة إلى الركاب الملكى ، (الوضى كالقمر) . فأصدر أمره السامى ، بتفويض هذه المهمة إلى : حسين رفقى أفندى ، مِنْ خواجكان (كتاب) الديوان الهمايونى ، ومدرس المهندس خانة ، الذي نصب أخيرًا (خفتان أغاسى) ، على أن يجدد القبة المباركة ، أن كان طرأ عليها وهن أو أنْ يرممها ، إنْ لم يكن طرأ عليها وهن ، وأن ينظف ويطهر المراقد (التراب) ، الواقعة بالبقعة المباركة (أي البقيع) ، وبغيرها ، وأنْ يقدم عمارة "القبة الشريفة" ، ثم يشرع في إنشاء غيرها مِنَ القباب وترميمها ، وأن

يعطى مائة ألف قرش على الحساب ، وقد شرف أمره الهمايونى الكريم ، صحيفة الصدور ، (أى صدر كتابيًا) ، فعين الأفندى المشار إليه ، وكلف بالإشراف على مهمة البناء ، عملاً بالأمر الشريف الشاهانى ، وأعطى مائة ألف قرش على الحساب ، وخصص له ألف قرش مرتبًا شهريًا ، على أنْ يأخذه مِنْ ذلك المبلغ . مِنْ حين مباشرته مهمة البناء ، وحيث أنَّه يجب أيضًا أن يخصص له قدر كاف ، مِنْ أنواع الذخائر شهريًا ، فقد استصدرنا أمرًا عاليًا، مخاطبًا مقامكم المشيرى ، وأرسلناه إليكم ، لكى تخصصوا للأفندى المشار إليه ، ما يكفيه شهريًا ، مِنْ أنواع الذخائر ، إبتداء مِنْ شروعه فى عمل البناء ، حتى تنتهى مهمته ، وقد حررنا هذه القائمة الودية ، وأرسلناها إلى ناوى سعادتكم ، رجاء أنْ تتكرموا فتخصصوا ، لعبدكم الأفندى المشار إليه ، ما يكفيه شهريًا من أنواع الذخائر ، إبتداء مِنْ تاريخ شروعه فى مهمة البناء ، على منها ، عملاً بمقتضى الأمر الشريف ، والمأمول أنْ تتكرموا بالعمل باذكر ، عند وصولها (أى القائمة) ، إنْ شاء الله تعالى » .

ختم رۇو**ف** 

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

الإِهتمــام بأمور عــمارة القبــور الشريفــة ، والأماكن الأخــرى التى تحتاج إلى ترمــيم ، «بالأراضى الحجازية».

#### وثيقة رقم (٨)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٠).

تاریخه ۱۲۳۱ جمادی الثانی ۱۲۳۱هـ / ۲۱ مایو ۱۸۱۲م.

موضوعها: إصدار أمر شريف ، إلى حافظ على باشا ، «والى الشام» ، بتقديم المساعدة اللازمة للأشخاص المكلفين بإيصال الجمال ،

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة ، والمودة أخى :

«لقد صار إطلاع مخلصكم ، على مزايا مكاتبة فخامتكم ، التى وصلت، المتضمنة : إلتماس إصدار أمر شريف ، وإرساله إلى حضرة صاحب السعادة ، حافظ على باشا ، «والى الشام» ، بخصوص تقديم المساعدة اللازمة ، في أثناء الطريق ، مِنْ كل الوجوده ، إلى الأشخاص الذين يلزم وجودهم ، والذين سيعينون مِنْ قبل معاليكم ، نحو إيصال العشرة آلاف جمل ، المقتضى لنقل ذخائر ومهمات ، وأدوات حربية ، للجيش الجديد ، المصمم إخراجه من «مصر» ، لدفع وإزالة الطائفة الخارجة ، مِنَ الأقطار الحجازية نهائيًا ، والذي صدر الأمر الشاهاني بمبايعته مِنْ ، «جهات الشام الشريف» ، وإيصاله إلى «المدينة المنورة» ، بجيش أمير الحج ، . . . كَما وأنها لدى التقديم والعرض ، إلى أعتاب حضرة صاحب الخلافة ، صارت مشمولة بلحاظة عاطفته الملكية ، . . . وحيث أنّه مطلوب إسعاف إلتماسكم ، وملتزم بلحاظة عاطفته الملكية ، . . . وحيث أنّه مطلوب إسعاف إلتماسكم ، وملتزم تسهيل أموركم الموكولة إليكم ، بمقتضى موالاتنا الحقيقية الخالصة البديهية ، نحو سعادتكم ، فقد صار اصدار أمر شريف أخيرًا ، وأرسل إلى حضرة المشار نحو سعادتكم ، فقد صار اصدار أمر شريف أخيرًا ، وأرسل إلى حضرة المشار إلى ، بشأن تقديم المساعدة اللازمة ، إلى الأشخاص الذين سيرسلون مِنْ

صوب فخامتكم ، فى أثناء الطريق ، لنقل وإيصال الجمال المذكورة بالأمن والسلامة ، إلى «المدينة المنورة» ، وأنّه حررت مكاتبة المودة ، بسياق إفادة الحال والسؤال عن خاطر سعادتكم ، وأرسلت إلى صوب معاليكم ، فإنْ شاء الله تعالى لدى الوصول ، مأمول تفضلكم ، ببذل الهمة ، نحو ذكر مخلصكم بتوجيهاتكم الصميمة » .

ختم رؤوف

يستخلص من هذه الوثيقة :

تكليف حافظ على باشا ، "والى الـشام" ، بِأَنْ يعـمل على تقديم المساعدة اللازمـة للأشخـاص المكلفين بإيصال الجمال ، اللازمـة لنقل ذخائر ومهمات وأدوات حربية للجيش الجـديد ، الذى سيخرج مِنْ "مصر" لحرب آل سعود .

#### وثيقة رقم (٩)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٣).

تاریخه ۱۱ شعبان ۱۲۳۱هـ / ۷ یولیه ۱۸۱۲م .

موضوعها : محمد على ، يخبر إبنه عن وقوع بعض السرقات ، إبان موضعها : موسم الحج ، وأنَّهُ يجب التنبه لذلك .

« حضرة صاحب السعادة والمودة ، والمكرمة ، ولدى الأعز الباشا ، جليل القدر .

" أنَّ أُ توجد فائدة أيضًا ، مِنْ فوائد وجود ذاتكم الشريفة ، بذاك الصوب المستلزم المشرف ، التي هي مسألة أمنية واستراحة الحجاج المسلمين وعودتهم راضين عنا ، وعنكم في جميع الأحوال . وأنَّه وأنَّ معلومًا لدينا ، بأن سعادتكم مِنْ أرباب الديانة ، وتهتموا في هذه المسألة المهمة ، إلا أن من البديهي أيضًا ، عدم إكتراث الطائفة العسكرية مِنْ إيقاع بعض الأمور، التي تشين سمعتنا وشأننا ، وأنّه قد استجيز سرقة بعض الحيوانات ، في موسم الحج ، مِنْ قبل حجاج "جيش الشام" ، و"مصر" ، وحتى أنهم قد كانوا أخبروني فيماً بعد ، عن وقوع أمور مثل هذه في العام ، الذي وجدنا نحن هناك ، وأضافوا على ذلك أيضًا خبر حصول هذه الكيفية ، مِن الطائفة العسكرية . . . . .

يا ولدى الأعز . إِنَّ هذه المسألة هي من المسائــل التي تخل شرفنًا وشهرتنًا المكسوبة ، بعناية الله تعالى ، وبالمساعى العظيــمة المبذولة ، وَمَا عَدَا ذلك أَنَّهَا

تخالف روح الصداقة المتولدة ، لدى الطائفة العسكرية ، التى خدمت لأجل الدين ، . . . لذلك إِنَّ إفادة مآل مكاتبتى هذه ، وبذلك الهمة مِنْ طرف سعادتكم أيضًا ، نحو إعطاء النصائح اللازمة ، إلى رؤساء جنود المشاة ، لعدم وقوع حادث ، يؤدى إلى الخجل مِنْ هذا القبيل في هذا العام المبارك ، إلى أَنْ تحضر وتعود حجاج الطرفين ، وتفضلكم باعتناء عودة الحجاج المسلمين ممنونين ومطيعين وشاكرين ، أخص مطلوب محبكم يا ولدى » .

(بدون توقیع)

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>&</sup>quot;محمد على" يأمر "إبراهيم باشا" ، بِأنَّ يتخذ كافة الاحتياطات "لحماية الحجاج المصريين" والشوام" ، حتى لا تتكرر حوادث السرقات التي وقعت على الحجاج في العام الماضي .

#### وثيقة رقم (١٠)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٤).

تاريخه\_\_\_\_ا: ٢٥ شعبان ١٢٣١هـ/ ٢١ يولية ١٨١٦م .

موضوعها: الإِشعار على الإِعداد ، لحملة إبراهيم باشا ، لإِنْهَاءِ مسألة «الدرعية» .

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة ، والمودة أخى .

«لقد صار إطلاعنا الخالص على مزاياً مكاتبة فخامتكم ، التى وردت المتضمنة : تفصيلات مساعى ومجهودات فخامتكم المبذولة ، نحو «مصلحة الحجاز» المحولة ، إلى عهدة لياقتكم ، وإرسال العساكر المجهزة بالتدريج ، المسخير «درعية» ، مقر الخوارج ، وتقرر إبعاث نجلكم إبراهيم باشا أيضاً ، بعد العساكر المذكورة ، وتوقف حصول نهو هذه المسألة إلى جمال العربان ، التى سيجرى شرائها من ، «جهات الشام» ، وإيصالها بسرعة ، ورغم إتضاح مقر تدارك الجمال المذكورة بالأجرة ، من إشعار المباشر (المندوب) الخاص ، الموجود «بالشام» بداهة ضرورة الاحتياج الشديد ، إلى الجمال ، السائبة ، واستخبار خروج عبد الله بن سعود ، الذي كان موجوداً «بدرعية» إلى الأطراف في هذا الأثناء ، وجولاته في المحلات الواقعة في مسافة مرحلتين ، أو ثلاث مراحل ، «للمدينة المنورة» ، مع تحريك عربان العشائر الموجودين بالأطراف ، ووجود تحرك حضرة صاحب السعادة ، والى الشام ، بمعيته الكثيرة ، وبالمهمات والأدوات المكملة بالنظر لهذه الحالة ، واقتضاء المصلحة ، ووقاية حضرة صاحب السيادة ، «الشريف يحيى» ، «أمير مكة المكرمة»

الحالي، منَ الضرورة بضم مقدار أيضًا إلى عييناته منَ : الحنطة ، والأرز ، والبن ، والسكر ، والشعير ، وكما أشبه ذلك ، ما عَـدا ماهيتـه التي جاري صرفها من «جـمرك جدة» ، وإضافة مقدار أيضًا إلى تعـيينات الشريف المشار إليه ، بمقتضى الأوامر العلية الصادرة نحو صرف خمسة وعشرين ألف قرش ، من خزينة «مصر» ، في كل عام ، والإستئذان عما يجب إعطاء خمسين ألف قرش إلى المشار إليه ، مِنْ «خزينة مصر» ، في هذا العام أيضًا ، كما أعطى له هذا المقدار، في سنوات ثمانية وعشرين ، وتسعة وعشرين وثلاثين(١) ، أم يرسل له خمسـة وعشرين ألف قرش ، في كل عام ، على الوجــه المعتاد منَ القديم ، وبيان الرأى الذي سيتبع في هذا الخصوص . . . وَحَـيْثُ أَنَّ اهتمام فخامتكم ، ومساعى دولتكم ، المبذولة نحو «المصلحة الحجازية» هذه ، أدت إلى أنواع صنوف الإبتهاج والسرور ، فقد قدمت مكاتبتكم السامية ، إلى الحضور ظل الله ، وصارت مشمولة بلحاظة عاطفة الذات الهمايونية ، وعلى الأخص مساعى دوتكم التي بذلت بخصوص إخراج نجلكم الباشا المشار إليه ، بمعينة الجيوش المرتبة إلى جهات ، «ينبوع» قد أوجبت كمال المحظوظية السنية ، وَبَمَا أَنَّ الأمور المعظمة ، والخطوب الجسيمة الموكولة إلى فخامتكم ، لهي منَ المصالح الدينية التي صار التكرم بنصب نفس الإقدام ، والسعى مِنْ طرف ظل الله الأشراف ، وهمي منَ المسائل الخميرية ، التي تحميم إجراء التمسهميلات ، وتتطلب استحصال أسباب التوقيقات ، لذلك قد صار إصدار أمر عال من جديد ، وإرساله إلى ، «والى الشام» المشار إليه ، بشأن تدارك الجمال المطلوبة است تجارها من «جهات الشام» وتسليمها إلى مندوبكم على أى حال كان ، وعلى أن تؤخــذ الأجرة ، منْ طرف فخــامتكم ، كمــا وَأَنَّهُ أنذر المشار إليه، من جهة أخرى ، ببيان لمنزوم تحركه بمعيت الكثيرة ، وأدواته ومهماته المكملة . رعـاية لقواعــد الإحتيــاط ، بالنظر لخــروج عبد الله المــذكور ، منَّ «درعية» ، وجولاته في تلك الجهات ، وأَنَّهُ وأَنَّ ذات فخامتكم المتصفون (۱) ۱۲۲۸هـ، ۱۲۲۹هـ، ۱۲۳۰هـ، ۱۲۲۰هـ/ ۱۸۱۲م، ۱۸۱۶م، ۱۸۱۵م.

بالبطولة والبسالة ، من وزراء الدولة العلية الأبدية الدوام ، العظام المفطوريين بمادة الصرامة والشجاعــة الخصوصية ، وخميرة السعى والحــمية المستقلة ، ولا تحتاجون على الأخص إلى تمهيد المقدمات والوصايا ، في «مصلحة الحجاز» ، ألاَّ أَنَّهُ معلوم لدى دولتكم أيضًا ، بأنَّ مقر طائفة الخوارج وملجـأها ، هى «درعية» ، ولا يمكن تطهير هذه الجهات كالمطلوب مِنْ لوث وجود هؤلاء الأشخاص ، قبل أنْ تدخل «درعـية» المذكورة ، تحت قبضة التـسخير ، وَمنَ البديهي ، أنَّ حصول هذا المقصود يتوقف إلى توجه ذات فخامتكم بالنفس، . . وحيث أنَّ إكرام وإعزاز الشريف المشار إليه ، باعتباره من السلالة النبوية الطاهرة ، يعد من نوع تهيئة ذخر الأخرة ، فأعطى تعييناته مثل الأعوام الماضية ، في هذا العام أيضًا ، وضرورة صرف مرتباته ، بإعتبار خمسين ألف قرش ، يترتب على كمال غيرتكم وحميتكم ، التي فطرتم وجبلتم بها ، . . . فقد حررت مكاتبة المودة، بسياق تكرمكم ببذل الهمة نحو التوجه بالنفس، مستعينًا بالله الملك القهار ، بمقتضى إشعاركم السابق ، وبالنظر لإكتسابكم البرء والعافية ، بفضل الله تعالى، منْ عوارضكم البدنية ، وبذل المجهود ، وصرف مَا يمكن منَ الإقتدار، بخصوص قهــر وتدمير الطائفة المذكورة نهائيًا ، وفتح وتسخير «درعية» ، والعناية بشأن إرسال خمسين ألف قرش ، في هذا العام أيضًا ، إلى الشريف المشار إليه ، كما تقرر بشأن إرسال خمسين ألف قرش ، في هذا العام أيضًا ، إلى الشريف المشار إليه ، كما تقرر لديكم ، وأرسلت إلى صوب سعادتكم ، فَإِنْ شاء الله تعالى ، لدى الوصول ، مأمول تفضلكم بالهمة على الوجه المحرر».

> ختم رؤو**ف**

«حضرة صاحب السعادة والمكرمة والمودة أخى :

" إِنَّهُ قد جاء في مكاتبتكم الشريفة ، المتضمنة : وصول محمد بك ، نجل حسن باشا ، الإدانة لي ، الذي ورد عنه الأمر العالى ، الصادر بخصوص إلقاء القبض عليه ، وإعدامه حين حضوره ، في "مصر" ، والذي كان قد فر قبل هذا الان ، لصدور الفرمان بإعدامه ، وذهابه بدون توقف ، إلى أقاليم الصعيد ، بعد أنّ نزل إلى البر ، في "دمياط" ، مع طائفة العساكر الواردة ، من "جهات الشام" ، وتوجهه إلى "المدينة المنورة" ، بعد أنْ التحق بحيش نجلكم إبراهيم باشا ، المشاة والذاهب إلى "الحجاز" ، وإجراء اللازم بحق المذكور ، إذا يحضر في "مصر" مرة أخرى ، . . .

وَحَيْثُ أَنَّ القاء القبض عليه وإعدامه ، مِنْ مقتضيات الإرادة السنية القاطعة ، لصدور الفرمان الشاهاني بذلك ، لجرأته في إيقاع الحركات المخالفة الرضاء العالي ، فمن الواضح ، بِأَنَّ خدمتكم هذه ، ستكون مقبولة لدى السلطنة السنية ، إذا وفقتم باحضاره ، بِأَيِّ واسطة كانت ، واعدامه ، أو تكرمتم بإرساله مقيدًا ، إلى هذا الجانب ، وأمَّا إذا أغمضتم عن ذلك ، فسيتطرق الخلل في نفوذكم ، وإعتباركم البديهي ، لدى السلطنة السنية باعتبار امكان التجاء جميع الضغوط عليهم ، مِنْ قبل الدولة العلية ، إلى طرفكم وما عدا ذلك ، إنَّ عدم إمكان أخذه مِنْ بين الطائفة العسكرية ، بديهي بأنَّهُ سيجلب النقص في صفة مشيريتكم ، (أعلى رتبة في الجيش) أيضًا ، فمأمول تفضلكم يبذل الهمة ، نحو إيجاد المذكور ، بأي طريق كان ، وإعدامه ، أو إرساله مقيدًا إلى «الآستانة» ، وإجراء منطوق الإرادة السنية بذلك ، بمقتضى وضات الطاعة والامتثال المرموزة في ذاتكم » .

مفات الطاعة والا مسال المرمورة في دابحم " . ختم وفون

يستخلص من هذه الوثيقة :

الإعداد للمرحلة الأخيــرة ، مِنَ الحرب مع «الدولة السعودية الأولى»، وايكال أمر قــيادة جيوش هذه المرحلة إلى إبراهيم باشا ، وذلك نتيجة لتحرك قوات عبد الله بن سعود ، ومحاولته «إسترداد الحجاز» مرة ثانية .

#### وثيقة رقم (١١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٦) .

تاریخه ۱۱۱ رمضان ۱۲۳۱هـ / ٥ أغسطس ۱۸۱٦م .

موضوعهـ ا: الإفادة عن عجز ، وإلى الشام عن تدبير الجمال المطلوبة .

« من :

« إلى : صاحب السعادة والمودة . . . إلخ .

« حضرة صاحب السعادة ، والمودة والمكرمة ، أخسى الأعز ، والأفندى حميد الخصال سلطاني . . .

« لقد حضر مندوبنا ، الذى سبق أن أرسل إلى طرف حضرة صاحب العطوفة حافظ علي باشا ، «والى الشام» ، لمسألة العشرة آلاف جمل ، مِن المهار المطلوبة مِن : «جهات الشام» . وأطلع علي مآل المكاتبة التى يحملها مِن قبل المشار إليه ، المتضمنة : استحضار بضع أنفار مِن «مشايخ قبيلة العنزة» ، الذين هم من أصحاب الجمال ، وإعتذر هولاء ، باتيان بعض الأسباب ، عند طلب المقدار المطلوب مِن الجمال ، قائلين : «نحن عجزين مِن إتمام الثلاثين ألف عدد مِن الجمال المرتبة ، لطريق الحج ، ولا يمكننا أن نتدارك خلاف ذلك، وبيان وإعلان حضرة المشار إليه ، يأسه لعدم إمكان حصول المطلوب رغم الحاجة وإبرامه ، وأنّه لا يمكن وصف حزننا وكدرنا المتحمل ، مِن ابلاغ اليأس المذكور، الذى نشأ مِنْ هذه المسألة ، بعد أن صار ترتيب وتجهيئز جيشًا كامل المعدات ، ويصلح تسييره على «درعية» : ولكن قد عزمت بإذن الله

تعالى ، على عدم منع نجلى المشار إليه ، من التوجه ، بدون أن يعتريني الفتور، في مسألة الجمال هذه ، وعلى أن أترك نومي وراحتى بعد الآن ، إتكالاً على عون وعناية مسهل الأمور جل شأنه ، في مهام أموري الواجبة الاهتمام ، متحتمة عهدة صداقتي ، ومستمدًا منْ روحانية سيدناً فخر الكائنات عليه أفضل التحيات، ومستمدا من روحانية سيد فخر الكائنات عليه أفضل التحيات ، ومستمدًا على حسن توجيهات مولانًا ، صاحب الشوكة والقدرة والمهاية ، المبذولة في حقنًا ، فَإِنْ شاء الله تعالى ، سيجرى إرساله عن طريق البحر ، إلى «المدينة المنورة» ، بعد مضى بضعة أيام ، منْ تاريخ مكاتبتنا : وَأَنَّهُ قد جرى التنبيه ، على نجلنا الباشا المشار إليه ، بالذهاب ، أولاً ، ثم بإستئـجار الجمال منَ العربان الموجـودين في أطراف «المدينة المنورة» ، وجمع وإدخار الذخائر ، في المحل الذي يسمى «حناقية»(١) الواقع على طريق «درعية»، وتحريره مكاتبة بسرعة إلى طرفنًا ، عندما يتمكن من تدارك الجمال الكافية ، منَ العربان القاطنين في تلك الجهات ، لنقل ذخائر ومهمات الجيش المعد ، والمجهز لدرعية فقط ، لأجل توصيل ولحاق معيته ، وجميع الفرسان، وعساكر المشاة منْ ورائه ، كما وأَنَّ صار تجهيز ثلاثمائة منَ الخيالة العرب ، ومائة من الخيالة العثمانية ، لإخراجها بسرعة ، واستخدامها الآن في معيته في أطراف ، المدينة المنورة ، لصيانة ومحافظة تلك الجهات ، منْ كيد الأعداء ، وقد جهز ثلاثة آلاف من الجمال أيضًا ، من «مصر» لإرسالها مع الأربعمائة خيالة ، وسُيجري توصيل أهل دايرته ، وبقية الفرسان ، والمشاة المرتبة كما ذكر ، حينما يصير معلومًا ، تدارك نجلنا الباشا إليه ، الجمال الكافية لنقل مهمات الجيش.

... فقد حررت مكاتبة الإخلاص ، ببيان أنَّهُ عديم الاحتمال ، ترك «مسألة الدرعية» وإيراث الفتور في ساعد السعى والإِجتهاد اقوى ، بأسباب

<sup>(</sup>١) المقصود «حناكية» .

ومزاعم تافهة ، قبل إتمامها ، بعناية الله تعالى ، وأرسلت بمعرفة «ياره لى» مِنْ سماتنا ورفقه الساعى الآخر ، وحَيْثُ أَنَّهُ حرر على هذا النمط إلى حضرة سيدى الصدر الأعظم ، ووالدى الأفخم أيضًا ، فمأمولنا الخالص بذل همتكم، نحو تقدير عريضتنا ، واستحصال زيادة حسن التوجيهات العلية ، بإضافة الكلمات المناسبة حسما يقتضى» .

«بدون توقیع»

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إستمسرار «محمد على» ، في تجهيز حملة ابنه إبراهيم باشا ، رغم إِعتذار «عربان الشام» ، عن تقديم الجمال اللازمة ، لنقل معدات هذه الحملة .

إتخاذ «حناكية» كقاعدة لتخزين مهمات هذه الحملة ، ونقطة لتحركها ، صوب «الدرعية» .

#### وثيقة رقم (١٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) معية تركي

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٨).

تاریخه\_\_\_\_ا: ۱۵ شوال ۱۲۳۱هـ / ۸ سبتمبر ۱۸۱٦م .

موضوعها: الأخبار عن تحرك القوات ، في الجهات المختلفة .

«حضرة صاحب الدولة ، والعناية والمرحمة ، سيدى ، وكي النعم ، كثير الجود ، طال بقاؤه ، مع الدعاء لأنْ يجعل الرب الرحيم ، سيدى مستديًا ، يعرض عبدكم ، أنّه رفعت قبل هذا ، معروضات عبدكم ، المحتوية علي كيفية «أحوال الحجاز» ، إلى أنظاركم العالية ، وذلك في أواسط شهر شعبان المبارك(۱) وبعده أوقفت وأقيمت عساكر السوارى والمشاة العائدة من ، جهة «بيشة» ، في «طربة» ووضعت عساكر ، في سبيل تمكين جهات «طربة» و«الحجاز» ، و«اليمن» ، ثُمَّ أنّه وإنْ كان حصلت الرغبة ، في الزحف على العسربان الموالية للوهابيين ، إلاّ أنّ الأشقياء المذكورين ، لم يقتربوا إلى المحلات، التي هي أقرب من مسافة سبعة أو ثمانية مراحل ، ولذلك لوحظ أنّ إرسال العساكر ، إلى محلات بعيدة بدون جدوى ، في إشتداد فضل الصيف، يؤدى إلى هلاك الحيوانات ، وعليه بينما كنت مصممًا ، على إرسال عبدكم ، سليمان بك ، مع أنفاره إلى ، «غامد»(۲) وعبدكم ، سليمان أغا ، إلى «لاوران» وإبقاء عبيدكم أيوب أغا رئيس الإدلاء ، وفرسانه ومهردارى ،

<sup>(</sup>۱( أواسط شعبان ۱۲۳۱هـ / ۱۱ يوليه ۱۸۱۲م .

<sup>(</sup>٢) غامد : من أعمال هروب ، بمنطقة جازان : أنظر : الجاسر ، حمد ، مقدمة ، ق (٢) ، ص ٨٨٦ .

<sup>(</sup>٣) زهران : بمنطقة الليث ، «إمارة مكة المكرمة» . الجاسر : حمد : مقدمة ، ق (١) ، ص ٥٥٠ .

وأغاوات الخاصة ، ويعقوب بك ، وحسن أغا ، وبكر أغا ، في «طربة» ، مع أنفارهم ، وعلى أَنْ أكون أَنَا عـبدكم في «الطائف» ، مع أنفارهم ، وعلى أَنْ أكون أناً عبدكم في «الطائف» ، وبعد إنقضاء صوم رمضان ، أي في غرة شوال(١) أقوم بمنه تعالى، بالزحف على «بيشة» مرة أخرى ، بمقتضى ما رتب منَ الأمور ، اضطررت لإرسال عبيدكم سلـيمان بك ، وسليمــان أغا ، منَ «طربة» إلى ، «قرى بنى مالك»، وذلك منذ أواخر شهر شعبان المبارك(٢) ، إلى الآن ، ويعلم الله أنهما أعجزاني في الأمشال للأمر ، وأخيرًا حررت لهما الكلام المفيد بأنَّهُ (إذا لم تذهب إلى ، «قرى غامد» ، و «زهران» ، التي انتدبتكمَــا للمحافظة عليهــما ، فَإِنَّ خرجكما يــقطع ، وأَنَّ أرض الله واسعة» وذلك مثل ما أخبرني مِنْ سيدي ، كما أنهما جعلاً عبدكم مضطراً ، لتحرير أوامر شديدة ، وإرسالها إليهما ، وقد اهتما بصعوبة ، لأنْ يقوماً منْ ، «بني مالك» ويـذهبا إلى ، «زهران» ، وَمِنَ المأمـول أَنْ يذهبًا إِنْ شَاء الله تـعالى ، وَبِمَا أَنَّ عساكر الإسلام ، الذين زحفوا على، «بيشة»، سابقًا ، جعلوا طوائف الخوارج ، يذوقون طعم السيوف ، بين حين وآخر ، مِنْ إبتداء هذه السنة ، إلى هذه الأثناء ، كما أنَّ الخوارج المذكورة، كسرت قواهم وأصبحوا ضعفاء ، منْ إنتظار التجويدات المرتبة منَ العرب ، وفرسان الشرفاء ، برفقة بكر أغا ، إبن مفرح أغـا ، وبقوا ينتظرون عواقب الحال والزمان ، في محـلات بعيدة ، ثُمُّ أَنَّ ابن قطنان ، «شيخ قبيلة سبع» ، زحف قبل بضعة أيام على عرب مطير، الموالين لوكيِّ النعم ، وقد تغلبت «عربان مطير» ، على «عربان سبع» ، لكثرة قواهم ، وجرحوا ابن قطنان ، وقتلوا شيخًا أخرًا ، منْ «مشايخ سبع»، وَمِنْ كبار الأشقياء ، يدعى إبن شرف، وكذلك قتلوا أكثر مِنْ عــشرين نفرًا منهم ، وأرجعوهم خائبين خاسرين ، بعد نهب هجنهم ، فَإِنَّ بقية العربان ،

<sup>(</sup>١) غرة شوال ١٢٣١ هـ / ٢٥ أغسطس ١٨١٦ م .

<sup>(</sup>٢) أواخر شعبان ١٢٣١ هـ / ٢٥ يوليه ١٨١٦ م .

التي أصبحت بدون قرار ، بأديار عبد الله ابن سعود ، الداعي الذي هو خميرة الفـــاد ، ومنبع الخـبث ، منَ المـأمـول يَا سـيـدي ، أَنْ تدخل في الطاعـة والانقياد، طوعًا وكرهًا ، إِنْ شاء الله تعالى ، لأَنَّ "إقليم الحجار" ، الذي هو اليوم مركز قوة الخوارج ، استقر في الطاعة لولى النعم ، منَ «الطائف» إلى «إبن دهمان» ، وفقط بقيت «عربان ابن ربيعان» ، و«سبع»، في جهة الشريف، خارجة عن الطاعة ، وعليه فاني كذلك قائم في هذا التاريخ ، بترتيب وتنظيم تجريدة قوية ، وإرسالها للزحف على «عـربان سبع» ، وبعون العناية الإلهية ، ويمن وكيِّ النعم ، رجعت جميع «عربان اليمن» ، و «الحجاز»، وجوار الحرمين ، عن حركاتهم ، الفاسدة ، وأصبحوا ملتزمين الأدب ، ومقيمين تحت منة رحمة المولى ، وفي ظل الحماية، كما أنَّ تموين ، «مكة المكرمة» ، بجلب الأغنام ، والمسلى ، والذخائر، وأنواع الأرزاق ، من الممالك الشرقية ، أوجب راحة الحجاج والزوار ، وسكان «أم القرى» ، وبعث الثواب وانتظام صفاء الحجاج ، وكثرة دعائهم الخيرى ، وكان ذلك نعمة عظيمة ، ثم أنِّي أنَّا عبدكم ، سأتوجه في أوائل شهر ذي القعدة(١) ، من «الطائف» ، إلى «مكة» ، مع عبيدكم توابعي الذين سيؤدون الخدمة اللازمة للحجاج ، بمقتضى المصلحة ، وإرادتكم السنية ، وقد صممت على بذل الغيرة، في إدارة الأمور اللازمة ، بدون أنْ أجسر على التقصير والفتور ، في إكتساب رضاءكم العالى ، وحيث أنَّني أطلعت على التنبيهات المقيدة ، بلزوم إنتباه عببدكم ، لعدم حصول ما وقع في السنة الماضية لحجاج العجم ، منَ التعرض ، منَ الآن فصاعدًا ، وذلك منْ مـضمون أمركم العالى ، المرسل بيد ترجمان العجم ، الذي ذهب هذه المرة إلى أعتاب رحمتكم، عن طريق المدينة، مع أنى كنت قمت في السنة الماضية ، بحماية وصيانة الحجاج المذكورين ، وبترتيب العساكر ، للمحافظة عليهم ، حينما تأخروا في جبل عرفات ، وفي

<sup>(</sup>١) أوائل ذي القعدة ١٢٣١ هـ / ٢٣ سبتمبر ١٨١٦ م .

المشاعر العظيمة ، يومًا واحدًا ، عن الحجاج المسلمين ، وقد كنت أيضًا بذلت المقدرة في خصوص ذهابهم ، مِنْ «مكة» ، إلى جهة الشرق ، وفي ترتيب رجال محترمين بين العربان ، مِنْ مشايخ العرب ، والشرفاء ، الموجودين في طرفنا ، وإبقاء عدد وافر من مشايخ عتيبة ، رهنية ، في سبيل راحتهم ، بالنظر إلى عدم عودتهم إلى «الشام الشريفة» ، مع «حجاج الشام» ، وعدم ذهابهم أيضًا إلى ، «المدينة المنورة» ، وإلتماسهم مِنْ عبدكم الذهاب عن الجهة الشرقية ، التي لم ينتهى الإحتلال فيها للآن ، فَإِنَّ إفادتهم خلاف ذلك لافتدينا ، أقبل كذلك أن تكون محمولة على تقصيري في العبودية ، وإنْ شاء وفقًا لرضائكم العالى بدون أنْ أرتكب الخطأ ، وللإفادة عن تمنى ذلك ، وعن بيان الحال ، وعرض العبودية ، فَإِنِّي تجاسرت على تحرير العريضة وتقديها ، بيان الحال ، وعرض العبودية ، فَإِنِّي تجاسرت على تحرير العريضة وتقديها ، كما أنَّ تجلى توجهات محاسبة أنظاركم الرحيمة ، التي ألفتها منذ القدم ، في عدكم مناط بإحسان وكِيً النعم ، وختامًا أنَّ الأمر والفرمان لحضرة سيدى طال بقاؤه » .

يستخلص مِنَ هذه الوثيقة :

كيفية تحرك قوات (إبراهيم باشا) ، في مناطق «غامد» و «زهران» ، و «بسيشة» والمناطق المجاورة
 «لكة المكرمة» ، لصد حركان العربان ، المضادة ، «لحكومة الحجاز» .

<sup>-</sup> الجهود التي بذلها «إبراهيم باشا» للمحافظة على سلامة الحجاج وبخاصة "حجاج إيران" .

# وثيقة رقم (١٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر برا

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٩).

تاريخهــــا: ١٥ شوال ١٣٣١هـ / ٨ سبتمبر ١٨١٦م .

موضوعها: تحرك الجيش نحو «بيشة».

« حضرة صاحب الدولة والعناية والرحمة سيدى ، وَلِيُّ النعم ، رحيم الشيم .

" مع الدعاء ، بِأَنْ يكون سيدى سالًا ، يعرض عبدكم ، أنَّ جرى تعيين وإرسال الجيش المنصور ، الموجود تحت قيادتى ، إلى "بيشة" ، فى سبيل القيام "بالأمور الحجازية" ، التى انتدبت لها ، بمقتضى أوامركم العالية ، غير أنَّ هذا الجيش ، تأخر ومكث ، فى المحل السمسى ، "عقيق" ، مدة ما ، لأنَّ الشريف منديل ، حضر وقت إنتهاء الذخيرة ، ونبه بوجه التأكيد على "شيخ غامد" ، وعلي القبائل، التى فى الجهات ، والأكناف الأخرى ، بعدم إعطاء ما يلزم للجيش، مِنَ الذخائر، والمأكولات اللازمة الأخرى، ثُمَّ أنَّهُ ألقى الخوف فى الجهات قائلاً : "إذا سمعت أنَّ إحدى القبائل ، أعطت الذخيرة ، والمأكولات اللازمة الأخرى ، معاراً وكباراً » ، وقد سمعت ذلك مِنْ جميع العربان ، وأيضًا أفاد الشريف المذكور . فى ورقته الواردة ، إلى عبدكم ، فى المحل المسمى "ظاهر » قيائلاً : "إذا نصبتمونى على، "البيشة» ، عند فتحها وتسخيرها ، فَإنِّى أقيم ، وفى هذه الحالة ، أطلب مقدار كذا للإدارة ، لأنَّهُ يؤخذ لـدى مقدار كذا ، وإذا لم تعطونى ما أطلب فَإنِّى لا أقيم » ، وبذلك أظهر المعاكسة ، وتسبب فى بقاء الجيش بدون

ذخيرة ، مدة ما ، وفي إرجاعه إلى الوراء ، وقد أرسلت أنا عبدكم ، ذخيرة وافية ، من «جدة» إلى «قنفذة» في ظل ولي النعم ، وأظهر عبدكم ، جمعة أغا ، الذي في «قنفذة» الإهتمام في إرسال الذخيرة إلى ، «غامد» ، وعليه فعندما يحصل العلم ، لولي المنعم ، بما ذكر ، وبان الشريف المذكور ، لم يظهر الغيرة ، في توصيل الذخيرة ، إلى الجيش ، وإن أظهر اعمالاً معاكسة ، وتسبب في تأخير هذه المصلحة ، فإن الأمر مفوض ، لحضرة صاحب الدولة والعناية والرحمة سيدى « ولي النعم » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

قيام «الشريف منديل» ، بحركة مضادة ، عند تحركه نحو «بيشة» وتنبيهه على العربان بعدم تزويد الجيش بالذخائر والمهمات ، وطلبه إدارة «بيشة» بشروط معينة ، مما ترتب عليه إعاقة الجيش في حركته . أنظر : العقيلي محمد بن أحمد : تاريخ المخالف السليماني ، جـ ١ ، ط ٢ ، ص ٤٧٢ .

# وثيقة رقم (١٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) يحر برا

رقمها في وحدة الحفظ: (٧٢).

تاریخهـــا: ۱۵ شوال ۱۲۳۱هـ / ۸ سبتمبر ۱۸۱۲م .

موضوعها: ترميم جدران «مسجد سيدنا إبراهيم» .

« مِنْ : حسن .

« إلى : حضرة صاحب العناية وَلِيُّ النعم .

" مولاى حضرة صاحب العناية ، وَلِيُّ النعم ، الموصوف بالكرم ، لَما وصل كتاب دولتكم ، المنبعث عن عطفكم وعنايتكم ، إلى يد عبدكم هذا ، قد سررنا بنبأ دوام عافيتكم ، فأديت واجب الدعاء لدوام عمر دولتكم ، ولما فرغت منه ، قمت بترميم ما إنهدم مِنْ جدران "مسجد سيدنا إبراهيم" ، عليه وعلى نبينا أفاضل الصلاة ، الذي بموقف عرفات ، وقد صنع باب متين خاص، ووضع في مكانه ثم أغلقناه ، وطهرنا داخله مِنَ الأدناس ، وتحت صيانته بمنعنا "قبيلة قريش" ، المقيمة بجواره مِنْ إدخالهم فيه أغنامهم ودوابهم، ولما كانت مباني الاعلام الواقعة بالقرب منه ، والتي تحدد بعرفات منهدمة أيضًا، قمنا بترميمها وتجديدها ، أما العلاقة الواقعة بأعلى جبل الرحمة ، التي بناها موالينا السلاطين العظام ، مِنْ قبل ، فقد هدمها الخوارج المخذولون ، فبيناها أيضًا من جديد ، كما رممنا الحياض الكبيرة الواقعة تحت الجبل ، وفي فبيناها أيضًا من جديد ، كما رممنا الحياض الكبيرة الواقعة تحت الجبل ، وفي أكنافه ، وقد كانت أنشئت ، لإسعاف الحجاج الشاميين ، والمصريين ، فملأناها بالماء الزلال ، وكذلك مَا ضرب مِنْ "برك الشام» ، و"مصر" ، التي

«بمكة المكرمة» ، ومالأناها ، من «عين زبيدة» ، فأصبحت معدة ، والترميم الذي أجرى قبل سنتين تقريبًا في «عين عرفات» ، قد أدى إلى زيادة الماء الفرات وأراح العباد بحمد الله تعالى ، ونحن جارون في إعطاء اسطوات الطرق ، الذي أرسلتموهم في العام الماضي ، لأجل ترميم «جبل قرا» ، ما يحتاجون إليه من الفعلة والهمات ، شهرًا فشهرًا ، فأمكن للزائرين والساعين الذين منْ يأتون ، منْ «مكة المكرمة» وغيرها ، صعود ذاك الجبل ، والهبوط منه ، مستريحين ، وقد هيأنا أسباب راحتهم ، ولله الحمد ، ونأمل أن تتم أعمال ترميمه في بعض أيام ، وقمنا أيضًا بإنشاء «مدرسة الصبيان» ، و «السبيل» ، في مولد سلطان الأنبياء الشريف ، عملاً بأمر سموكم ، الذي أرسلتموه من قبل ، إلى عبدكم هذا ، ونصبناً «مدرسًا للصبيان» ، «فتلى القرآن العظيم» ، وأسيل ماء السبيل ، وقد اجترأت على تقديم هذه العريضة ، لأبين أنَّى قد أديت جميع خدماتكم السنية، التي تكسبكم شرفًا في الدنيا والعقبي ، وأتممتها طبق إرادتكم العلية ، ووصاياكم السنية ، آملاً سنوح عطفكم السامي على هذا العبد ، وذلك منوط بلطفكم ورحمتكم يا وكيُّ النعم: (ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حسن) .

۱۵ شوال ۱۲۳۱ هـ/ ۸ سبتمبر ۱۸۱۶ م .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

قيام «إبراهيم باشا» ، بإجراء الترميمات في «الأماكن المقدسة» ، والأماكن التي تهدمت ، وإصلاح العيون اللازمة لراحة الأهالي والحجاج .

#### وثيقة رقم (١٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر برا

رقمها في وحدة الحفظ: (١٥٣).

تاريخهـــــــا: ٢٣ ذي الحجة ١٢٣١هـ / ٢٤ نوفمبر ١٨١٦م .

موضوعها: عرض الأوضاع العامة ، الخاصة «بالحجاز» .

« مِنْ : إبراهيم .

« إلى : وكليِّ النعم .

« حضرة سيدى وَوَلِيُّ نعمتى ، مِنْ غير منة على ً ، قلت في خطاب سبق، أَنَّنَا وصلنَا للأستانة (استانبول) يوم الأحد اليوم الثالث عشر مِنْ قيامنا ، مِنَ «الإِسكندرية» ، وأنَّنِي أَنَا وسعادة عبدكم ، قبو كتخدا أفندى خطابات حضرة ولِي ً النعم ، آيات المكارم إلى (الأندرون بيرون) .

وَبِما أَنَّهُ صادف وصول عبدكم للاستانة في يوم العيد الشريف (عيد الفطر)، فقد ذهبت أنا وعبدكم الأفندي (قبوكتخدا) عند أفندينا الصدر الأعظم، (رئيس الوزراء)، ليلاً ودار الحديث معه ، على «الحجاز» وأحواله، فقال الصدر الأعظم، إنَّ الخدمة الجليلة التي وفق لها أخى الباشا، (يعني محمد على)، والحق يقال، إنَّها توفقية لم تتح لغيره، فلا شك في أنَّها موجبة للفخر، وعلو الشأن في الدنيا والآخرة، واسترسل بالثناء عليكم، ثم جاء الدور بالكلام على المهمة، التي إنتدبنا لها، فقال الصدر الأعظم نحن، لم نكلف أخانا الباشا ما لا يطاق، بقولنا ليستخدم الدولة العلية، فنحن نريد بالحق المخصص لسيدنا صاحب الشوكة والقدرة (جلالة السلطان)، مِنْ

واردات الكمارك ، ودار سك النقود ، وَمنَ المعبر عنه بالحلوان وإلاًّ ، فَـمَا المعنى أَنْ يخدم الدولة ، هذا مرادنا ، فقلن له إنَّ عبدكم ، الباشا هو عبد الدولة العلية ، ولا يمكن أنْ يخالف لها أمرًا ولا إرادة ، ومهما تأمر به الحضرة السفطانية ، فَإِنَّهُ لا يتأخر عن القيام به ، فقال الصدر الأعظم : « هل معكم خطاب منْ أخى الباشا بهذا الخصوص » ، فأجبنا «بالنفى» ، وأنَّهُ أحال الأمر إلى ما تقرره ، فقال «كـلاً» ، ولكن أُريد تقريرًا بذلك ، فاتوا به ، وبعد أيام عملنًا تقريرًا وقدمناه لحضرة الأغا كتخدا الصدر العالى ، (يقابله في الاصطلاح الأخير مستشار الصدارة - وزير الداخلية - ناظر الملكية ) ، فرفعــه لجلالة السلطان فبعد أيام أعطى قرار في مجلس الشوري بحق ذلك ، ويوم تاريخ خطابي ، هذا ، دغيت أناً وعبدكم الأفندي ، (قبوكتخدا) إلى الباب العالى فذهبَنا ، وتكلمنًا مع كتخدا الباب العالى ، فسألنى عن الرخصة التي رخص لي بهَا سيدنَا الباشا (محمد على) ، وعن المقدار الذي أنَّا مأذونَ به ، فأجبته بأنَّني مُرخص لي بخمسة آلاف إلى خمسة آلاف ، وخمسمائة ، إلى ستة آلاف ، نهاية النهاية ، فقال إِنَّ مجلس الشورى قرر أَنَّ كون سبعة آلاف وخمسمائة كيس ، فوافقوا على ذلك ، من غير حاجة إلى الكتابة ، ثانيًا ، إلى سيدنا الباشا ، ويساعد أفندينا الدولة العلية ، ويمد السلطان لأنَّ حال الدولة العلية هو كيت وكيت ، فَإِنَّ القلاع السلطانية ، التي هي في العدوة المقابلة «لنهر طونة»، إستوليت عليها الأعداء ، وإلاَّ يدعو لإنشاء قلاع في سبعة وعشرين محلاً في الطرف الآخر ، لحفظ الملك ، منَ التعـدى والمكلفون بالبناء ، يريدون نقودًا ، وأُصبحنًا عاجزين عن القيام بذلك ، لفقد النقود ، وأفاض في الكلام على مًا تحتاج إليه الدولة العلية ، مِنَ المصروفات ، فعبدكم أملاً برحمتكم ولطفكم وعنايتكم ، وافقت على ذلك بشرط تأديته على أربعة تقاسيط ، وعلى شرط أَنْ تَكُونَ مصلحة الحرمين داخلة فيه ، وتم الكلام على أَنْ يكون سبعة آلاف وخمسمائة كيس ، والله يبارك بحياتكم ويصونكم من كل بلاء وأفة ، لقد

جعلنًا الألفى كيس التى ترتبت لخزيـنة الميرى فى هذه المرة مكتوبـين فإذا كنتم توافقون على تأدية التقسيط الأول للمصلحة المقطوع فالأمر أمركم .

وألف كيس التي تحققت للأندرون البيرون صار تقسيمها عليهم بإرادة سلطانية ، فلم يبق لأحد ما يقال ، وأنَّهُ وان حصلت فيه زيادة خمسة وثلاثين أَلْفًا ، فليكن في ذلك صدقة في سبيل صحة أفندينًا وَلَيِّ النعم ، بحر المراحم، وفي الحال أداء عبدكم الصراف ، وأمر القبوكتخدا أفندي ، بتقديم دفتر الأعتاب ، وكريُّ النعم ، ليطلع عليه قدمنا قبل أفندينا ساكن الجنان (أحمد طوسون باشا بن محمد على) ، لمحلها المعنية له ، ولكن في أثناء الطريق، نفقت واحدة منها ، وبعض منها مهزولة جدًا ، فَإِنْ كَانَ يَرِي أَفْنَدَيْنَا أَنْ يُرْسُلُ بعضًا منَ الخيل الجيدة ، فالأمر أمره والإرادة إرادته ، كنت أمرت بإســـترداد المائة ألف القرش المعطاة ، منْ جانب الدولة العلية ، لعطوفة حسين أفندي ، أمين المباني ، لمصروف ات تعميرات «الحرمين المحترمين» ، إلى خزينة الميري ، فأعربت عن ذلك بالمناسبة لسلحدار جلالة الملك (رئيس أمنائه) ، فحاء في خطاب من السلحدار المومى إليه ، بأنَّه عرض ذلك لجلالة السلطان . فصدرت إرادته ، بأن أفندي الديوان ، يعلم به الباب لعالى ، بعد الأداء والخطاب ، الوارد منه مرسل ضمن كتابي هذاً ، وكذلك قلت للسلحـدار إنَّمَا المومي إليه، عن النقود التي أحيلت إلى ، لإعطائها لعبيد المرحوم حسين باشا، القبطان الأسبق ، الذين هم في السراى الملكية ، فقال أصبر حتى أعرض عنها لجلالة السلطان ، ثُمَّ قال « إنَّ إرادته صدرت بإعطائهم عشرة آلاف قرش» ، فأرسلتها للمشار إليه تذكرة الإرادة الصادرة بهذا الخصوص ، مرسلة أيضًا ضمن خطابي هذا ، وكل شيء يراد إجرائه لابد من عرضه على جلالة السلطان ، اجتمعت بأحمد أغا حتى اليوم ، مرتين ، وأخبرته عن وصول خطابه الذي أرسله ، مع الساعى سليم ، وقلت له : "إنَّ الباشا لقد اغتم مما جاء فيه ، تألم جدًا" ، وقال «ماذا أعـمل ، أنَّهُ ليس بأمرى ولا إرادتي» ، ثم أفضت مع الأغـا المشار إليه ، في الحديث ، فقال : «وَإِنَّ السلطان ماذا يعمل ، لا يمكنه أن يقول اعملوا كذا ، بموجب إرادة سنية منه ، بل الأمر منوط بإرادات مجلس الشورى» ، ثم ، قال : "إنَّهُـم يقولون إنَّ جلالة السلطان أخذ هدايا كثيرة ، منْ محمد على باشا ، ولا يقيدوها بخزينة الميرى» ، فيقول السلطان : «فياليت محمد على باشا كان أرسل شيئًا قليـلاً إلى تلك الخزينة» ، حتى أخلص من لسانهم هكذا قال ، الأغا : «ولكن هذا الكلام كان قبل المصلحة المخصوصة ، هيئة وزراء السلطنة السنية يدعون لكم الدعوات البالغة ، ويتأسفون على وفاة ساكن الجنان (طوسون باشا) والله أعلم بظاهر ذلك وباطنه» ، ذهبت عند دولة حالت باشا ، مرة واحدة ، وصادف ذلك يوم العيد ، فأوصلني إليه خزينة داره ، عمر أغا ، وكان جاء «لمصر» فسى السنة الماضية كما هو معلوم أفندينًا ، وأراد عمر أغا ، أَنْ يوصيه بِي ، فقال له : «لا حاجة إلى التوصية ، فهو صديق وحبيبي من ثلاثين سنة ، وقد رحب بي كـ ثيرًا ، وهو قائم على قدميه والاطفني وسألنى عن حالى ، فأخبرته بكل شيء حرفًا فحرفًا ، منْ غير إنحراف قدر شعرة ، وقدمت خطاب أفندينا له ، وبلغته سلامه ، وطلب منِّي أَنْ أكثر منَ المجيىء عنده ، قال : «تعالى عندى في هذه الليلة» ، فقلت له : « ليس لى محل غير محل سيدى ، اذهب إليه ، فإن عبوديتي له قديمة ، وسألنى هل أنت ضيف في منزل نجيب أفندى ؟» ، وقلت : «كلاَّ بل أنَّا في منزلى الذى هو في فندقلي" ، وبعد بضع أيام كتبت لعمر أغا ، بأن معى خطابًا ، مزينًا بكل مَا يلزم له ، وهدية مزجاة بموجب هذا البيان ، وسألته عن كيفية تقديم ذلك لدولة حالت باشا ، فعرض الأمر عليه ، فذكر حصانًا مخصوصًا عين أوصافه، فبلغني عـمر ذلك ، فقلت له أعرضه عليه أنْ يشرف يحضر للاسطبل وينتقى الحصان الذي أعجبه ، ففعل ، وانتخب حصانين وبعث بهماً إلى منزله ، الذي على الساحل ، فَأَبْقَى واحدًا منهمًا ، وعاد

الآخر ، ونظرًا لكونى مشخولاً بما انتدبت إليه مِنَ المهمة ، فَلَمَّا ذهبت عنده ليوم تاريخ هذه العريضة ، إِلاَّ مرة واحدة ، وبَإذن الله تعالى ، فيَما بعد ، سأذهب عنده المرة بعد المرة ، وأتحدث معه طويلاً ومليًا ، أسأل الله تعالى ، أنْ يحفظ ذات حضرة وَلِيِّ النعم ، عميم المراحم مِنْ جميع آلام الدهر » .

العبد رب سهل انور إبراهيم

يستخلص من هذه الوثيقة :

شرح الأوضاع «بالحجاز» ، ومطالب الدولة العثمانية مِنْ محمد على ، وأسلوب تقديم الرشاوى ، لرجال البلاط السلطاني .

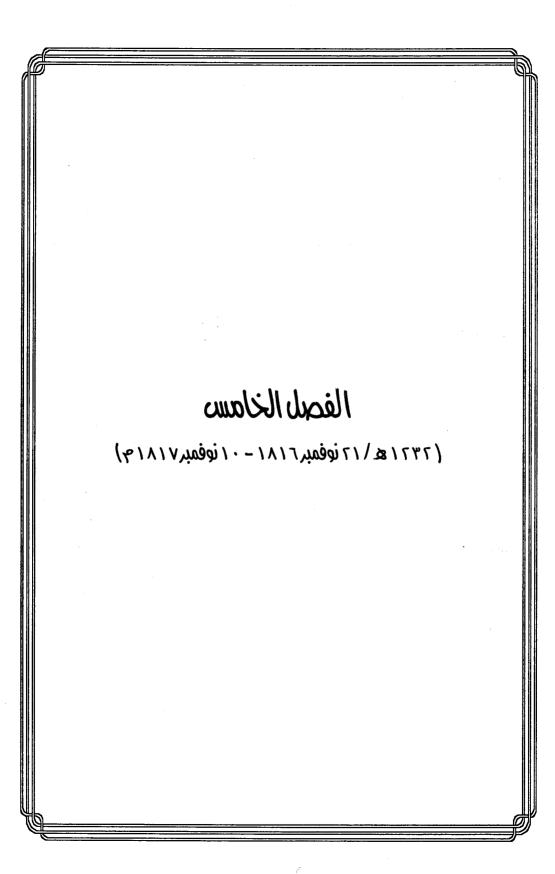



#### وثيقة رقم (١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (٨٣).

تاریخها: ۹ صفر ۱۲۳۲هـ/ ۲۹ دیسمبر ۱۸۱۲م.

موضوعها: حول التحركات العسكرية في منطقة «القصيم».

« مِنْ : «إبراهيم باشا» ، إلى والده : محمد على باشا .

« حضرة صاحب الدولة والعناية والمرحمة ، سيدى وَلِيُّ النعم .

" مع الدعاء ، بأن يكون سيدى سالمًا بالدولة ، والإقبال ، يعرض عبدكم، أنّه وردت أوامركم العالية ، التى تفضلتم بإرسالها قبل هذا ، إلى طرف محسوبكم ، بواسطة عبدكم ، حسن أغا القبرصى ، وصار مضمون جميع المسائل ، التى تفضلتم بالأمر والتنبيه بها ، معلومًا لهذا العاجز ، كما أنّه وصلت بالتمام ، الشيشة والإثنى عشر ألف ربع محبوب مصرى ، التى تفضلتم بالإحسان بها إلى عبدكم العاجز ، بإرسالها مع الأغا المذكور ، فلولى تعالى ، يجعل صاحب الدولة أفندينا ، وكي النعم دائمًا لنا ، ويزيد عمره ودولته يومًا فيومًا آمين ، بحرمة نور الأمين .

« سيدى وولي تعمتى ، وإذا تفضلتم بالسؤال عن أحوال هذه الجهات ، أفيد بِأَنّهُ قبل هذا ، أى فى أواسط شهر ذى الحجة (١) جرى تسيير عساكر البيادة الموجودة فى معية هذا العاجز ، وفرسان عبدكم ، على أغا الطويل ، رئيسى عكسر الدليلان ، من «المدينة المنورة» ، إلى «الحنكية» ، وقد نصبوا هؤلاء

<sup>(</sup>۱) أواسط شهر ذي الحجة ۱۲۳۱ هـ / ٦ نوفمبر ۱۸۱٦ م .

العساكر والفرسان خيامهم في المحل المذكور ، كما أنِّي أنَّا عبدكم سرت ، من «المدينة المنورة» ، في اليوم السابع من شهر محرم(١) مع أغاوات دائرتي ، وفرسان عربان الغرب ، وتوجهت إلى «الحنكية» ، وبعد أنْ مكثت يومًا واحدًا، في جميشنا الموجود في المحل الممذكور ، سرت في اليـوم التالي ، في سبيل الغزوة ، مستصحبًا مقدار أربعمائة وخمسين نفرًا من الفرسان ، بدون أَنْ تعلم العربان الموجودة في الأطراف والأكناف ، وَحَيْثُ أَنَّهُ كـان عل بعد مسافة مرحلة ونصف من ، «الرأس» (راس)(٢) ، ومرحلتين من «جبل شمر» ، أي في المحل الذي بين الجهــتين المذكورتين المعــروف باسـم «جوبيلة»<sup>(٣)</sup> نجعان من عربان قبيلتي «الحرب» ، و«المطير» ، مكونة كل واحد منها من ثلاثمائة خيمة، وكان أيضًا في جهة اليسار ، وعلى مسافة ساعتين ونصف ، نجوع كثيرة لبدنة (قبيلة) لإبن محلف ، الذي هو من عربان «عنزة» ، فحين وصولنا إلى الجهات المذكورة، وقت الفجر ، وجدنا أثرًا للأغنام ، وعليه أرسلنا أربعين فارسًا ، إلى كل واحدة منَ الثلاث جهات ، للتجسس على العربان المذكورة ، وعندما وصل الفرسان الذين توجهوا إلى جهات عربان «حرب» ، و«مطير» ، الذين كانوا أمامنا ، وواجهوهم بغتة ، ثم سمعت عقب ذلك أصوات البنادق ، أسرعنَـا بخيولــنَا نحو المعــركة ، بعــد أَنْ رتبنا أورطتنَا ، وهجمنَا عليــهم في الحال، متوكلين علَى الله الملك المنان ، وفقط حيث أنَّهُ في اليوم المذكور ، نزل مِنْ السماء إلى الأرض ، نوع من الدخان بحكمة الله تعالى ، فقد انتشرت فرسان أورطتنا ، في الجهات ، وإنهرمت العربان المذكورة ، وقد قتلنًا وأعدمنًا مقدار ثلاثمائة نفر منهم ، وأخذنًا منْ جمــالهم عددًا ، بمقدار سبعماية ، وَمنْ

<sup>(</sup>١) ٧ محرم ١٢٣٢ هـ / ٢٧ نوفمبر ١٨١٦ م .

<sup>(</sup>٢) الرَّس : مدينة مِنْ القصيم ، موقعها غربي القصيم ، فيها إمارة يتبعها عدد مِنَ القرى .

<sup>-</sup> الجاسر ، حمد : المعجم الجغرافي ، ق ١ ، ص ٤٩٩ .

العبودى ، محمد بن ناصر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعبودية ، بلاد القصيم ، ق ٣ ،
 منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م ، ص ١٠٢٣ - ١٠٤٣ .

<sup>(</sup>٣) جوبيلة : لم نعشر على موضع بهـذا الإسم ، وربما يكون تحريف لإسم «جـبلة» ، وهى أبار قرب ينبع . الجاسر ، حمد : المعجم الجغرافي ، ق ١ ، ص ٢٢٨ .

أغنامهم خمسة آلاف ، مع نهب كل ما كان في مقرهم ، وحينما أتممنا العمل المذكور ، في شأن النجعين السالفي الذكر ، على الوجه المحرر ، فهمت بدنة "قبيلة" إبن محلف ، المسألة ولاذت بالفرار ، ولقد رغبنا في تعقيبهم ، غير أنّنا لاحظنا ، أنّه لا يمكن أن تعمل أي عمل ، بالنظر إلى أنّ خيولنا مشت في الجهات الأربع ، من الصباح إلى الساعة السادسة والنصف ، بدون أن تستريح ، ونفدت قواها ، وبناء على ذلك عندما عُدنا إلى "الحنكية" ، التي بلغت مدة والبنا منها وإيابنا إليها ، إثني عشر يومًا ، أصاب العربان الخوف نوعًا ما ، وابتدوا عقب ذلك يأتون إلى "الحنكية" ، وقد حرر كشف مبين أسماء "مشايخ العربان" ، الذين حضروا إلى طرفنا ، أولاً ، وآخرًا ، وقدم إلى طرف وكي النعم ، طي عريضتي ، فلدى الوصول بِمنّة تعالى ، تكون أسماء العربان قد وردت للأن ، إلى طرف عبدكم معلومة لوكي النعم ، من الكشف المذكور » .

### « سيدى وكيُّ النعم :

"إذا تفضلتم بالسؤال عن "مسألة الدرعية"، أفيد بأنَّ الجيش لحين ما يقدم من ذلك الطرف ويأتى إلى هذا الطرف، يكون الفصل المناسب للعمل، مر وجاء فصل الصيف، وَمِنْ المعلوم لدولتكم، أنَّ المسألة المذكورة، ليست مِنَ المسائل التي تنظر في فصل الصيف، طبقًا للمرام، وعليه إذا استنسب أفندينا، فلنترك "مسألة الدرعية"، في هذه السنة، وَإِنْ كان ذلك يؤدى إلى صرف مصاريف كثيرة، وقد لاحظت، أنَّهُ عندما يحصل المبادرة للمسألة في وقتها في وقتمها المناسب، بعد ترتيب وتنظيم كل ما يلزم في وقته في السنة الآتية، إنْ شاء الله تعالى، فحينئذ يتم العمل فيها، لمرام وكي النعم، بعون الله تعالى، وهممكم العالية، كما أنِّي أنَا عبدكم فهمت هذه المسألة، كما أفهمها لي أفندينا فيما تقدم، وليكن معلومًا لدولتكم، أنَّ فتح «الدرعية»، والإستيباء عليها، لا يعد مِنَ الأمور بمشيئة الله وهمة أفندينا».

« سيدى وَلِيُّ النعم ، إِنَّهُ وَإِنْ كان صدر الأمر سابقًا ، مِنْ وَلِيِّ النعم ،

بأنْ نشترى الجمال اللازمة ، لتسيير عساكر المشاة إلى «الدرعية» ، إلا أنَّ مشترى جمال بذاك المقدار ، يوجب المصاريف الكثيرة ، ويكون غائلة عظيمة لخدمتها وملاحظتها ، وقد رأيت أنَّ ذلك يكون مِنَ الأمور المتضمنة النفع القليل ، والضرر الكلى ، وفهمت أيضًا أن الحصول على الجمال اللازمة ، مِنَ العربان ، بوجه الإستيجار ، أمر ممكن ، وأنَّ ذلك أولى وأنسب ، وإذا تفضلتم وقلتم هل مِنَ الممكن ، أخذ الجمال من العربان ، بالأجرة فإنى أجيب، بأنَّهُ بالنظر إلي تجولنا للآن ، في سبيل الغزوات ، أدركت أنَّ العربان لا يخالفون قطعًا ، عندما تطلب منهم مسألة الجمال ، أوْ أي مسألة أخرى ، إذا واظبنا على الغزوات من الآن فصاعدًا ، وعليه في ليتفضل أفندينا بالموافقة ، على ألا نترك الغزوات وليكن معلومًا لولي النعم ، أنَّهُ إذا استمرت الغزوات ، يتم الحصول على كل ما نطلبه مِنَ العربان » .

# « سيدى وكِي النعم :

"كنّا حررنا الأفندينا قبل هذا ، كثرة وجود الذخائر في المدينة ، ولكن النظر إلى ورود فرسان من "ينبوع البحر" ، واشتغال العربان بمصالح الحجاج ، لتصادف حلول فصل الحج ، لم يجرى نقل ذخائر كثيرة إلى المدينة ، في ظرف شهر محرم الحرام ، المنصرم (١) ، كما أنى على وشك الذهاب بعد ثلاثة أيام من تاريخه ، للقيام بغزوة ، وعندما تعود من الغزوة بِمنّه تعالى ، وأنّ مرامى ، هو جمع جميع العربان ، التى في جوار «الحنكية» ، والذهاب بالذات إلى ، «ينبوع البحر» ، ثم إرسال الذخائر إلى المدينة ، وإلى «الحنكية» ، وتخزينها الحبات ، ولحين وصلوه من الصعيد ، إلى هذا الطرف ، يكلف مصاريف الجهات ، ولحين وصلوه من الصعيد ، إلى هذا الطرف ، يكلف مصاريف كثيرة ، وكو أمر وكي النعم ، بأنْ يكون نصف مقدار البكسماط الجارى صرفه ، من البكسماط ، والنصف الآخر من المدقيق ، لكان ذاك حسنًا جدًا ، ولربما من البكسماط ، والنصف الآخر من المدقيق ، لكان ذاك حسنًا جدًا ، ولربما

<sup>(</sup>۱) محرم الحرام ۱۲۳۲ هـ / ۲۱ نوفمبر / ۲۱ دیسمبر ۱۸۱۶ م .

كانت المصاريف أقل ، وعليه فإن الأمر في هذا الخصوص مفوض لسيدى ، ولى النعم » .

# « سيدى وكِي النعم:

" إِنَّهُ وَإِنْ كانت أرسلت سابقًا ، إفادة مع عبدكم ، محمد أغا ، رئيس القهوجية ، بخصوص النفوذ ، إِلا أنه لم يظهر شيء للأن ، ومع هذا فإن لزوم مبالغ كثيرة لهذا الطرف ، معلومات لوكي النعم ، كَمَا أنّه يوجد في «المدينة المنورة» ، مِنْ مدافع مِنْ طراز كبوز وكولينير (أوبوس) ، ولكن لا يوجد ما يناسب لها مِن القنابل والرجال ، التي تقوم باستعمالها ، وعليه فَإِنَّ عبدكم ، يلتمس الآن أن تتفضلوا بالعناية ، وترسلوا إلى هذا الطرف مدفعًا مِنْ طراز كبوز ، وآخر مِنْ طراز كولبنير ، مع ما يلزم مِنَ القنابل والأدوات من طراز كبوز ، وآخر مِنْ طراز كولبنير ، مع ما يلزم مِنَ القنابل والأدوات الأخرى ، والطوبجية ، التي تقوم بالخدمة ، وذلك بوجه السرعة ، وإذا تفضلتم كذلك بإرسال مدفع جرخة مع الطوبجية المذكورة ، على أنْ يكون صغيرًا ، بمقدار أنْ يحمله الجمل ، فَإِنَّ ذلك يكون مناسبًا ، ويمكن أخذه معنا إلى أيِّ محل نذهب إليه » .

## « سيدي وكيُّ النعم :

" مِنَ المعلوم لدولتكم ، أنَّ الرجال والحيوانات مشرفة دائمًا على الهلاك، والنقص في هذه الأرض المباركة ، ومِنَ البديهي ، أنَّهُ يحصل الخلل في شئوننا، إذا لم نساعد العربان التابعة لنا ، في حالة قدوم عدونا ، وإمتداد يده، بالتسلط عليهم ، وبناء عليه عندما يحصل العلم لدولتكم ، بأنَّ وجود فرسان بكثرة في هذا الطرف ، هو مِنَ الأمور اللازمة ، وحينما ترون أنَّ ذلك مناسبًا، فَإِنَّ الأمر بإرسال مقدار مِنَ الفرسان ، إلى هذا الطرف ، مفوض لوكي النعم ، هذا وبمناسبة عودة عبدكم حسن أغا ، مِنْ هذا الطرف ، في هذه المرة ، وتوجهه إلى طرف وكي النعم ، فقد حرر معروض عبدكم هذا ، في

سبيل إستجلاب دعواتكم الخيرية ، وقدم إلى حضرة وكي النعم ، فعندما يصل إلى يدكم السامية بِمنّه تعالى ، فَإِنَّ جاء عبدكم ، هو أَنْ تتفضلوا بذكر محسوبكم هذا ، بدعواتكم الخيرية التي هي أقصى مرامي ، ونتيجة مطلوبي. أمّا جميع أحوال هذه الجهات ، تكون معلومة لوكي النعم ، ممّا يعرضه عبدكم حسن أغا شفهيًا ، كما أَنَّ المسائل المحررة أعلاه ، مناطة بإرادة جناب أفندينا ، وكي النعم ، والأمر في كل حال ، مفوض لحضرة صاحب الدولة والعناية ، أفندينا وكي النعم » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>«</sup>إبراهيم باشا» ، يشرح تحركاته في المناطق المختلفة ، ويشرح حاجته إلى بعض الإمدادات ، حتى يستطيع أنْ يواصل عملياته الحربية ، في الأوقات المناسبة لها .

#### وثيقة رقم (٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٨٤).

موضوعها: خاص بموضوع منصب ، «إيالة جدة» .

« مولاى حضرة صاحب الدولة والعناية ، والعطوفة والأبهة ، والرأفة سيدى . . .

« وَوَلِيُّ نعمتي المفطور على الكرم .

« لقد كنّا أشعرنا مِنْ قبل ، بواسطة عبيدكم السعاة ، المعادين ، بأنّ دولتكم ، وإنْ تفضلتم بإرسال قائمة عن متروكات ، يوسف باشا ، المتوفى بمعرفة عبدكم ، صاحب العطوفة ، الأفندى كاتب ديوانكم ، غير أنّ الحالة تقتضى أنْ ترسلوا أيضًا كتابًا آخر ، مشتملاً على نبأ إنتقال الباشا ، المشار إليه ، إلى دار البقاء ، أنّ دولتكم وإنْ لَمْ تستصوبوا إبداء رأيكم ، بشأن تولية ، «إيالة جدة» ، المنحلة بحكم القضاء والقدر ، ولكن الظاهر أنّ أولى الشأن هنا ، ينتظرون ورود رسالة من قبل دولتكم ، تبينون فيها أنّ هذا الأمر منوط بالرأى العالى ، وأنّه لما كانت هذه المسألة ، من أهم «شئون الحجاز» ، كان معرفة رأى دولتكم في الموضوع ، في مقدمة الأمور ، التي تشغل بال الدولة العلية ، وكذلك حررنا من أجل ذلك خطابان ، على البياضات الموجودة هنا : العلية ، وكذلك حررنا من أجل ذلك خطابان ، على البياضات الموجودة هنا : أحدهما في بيان أنّ «إحالة الإيالة» المذكورة ، إلى عهدة أيّ واحد ، من أرباب الكفاءة ، من منا وط بالرأى العالى ، والآخر في الإشعار بوفاة ، يوسف باشا ،

وتقديم قائمة عن متروكاته ، وقدمًا إلى الباب العالى . بالطبع قد صارت هذه الأمــور مـعلومــة لــدى وَكِيِّ النعم ، ثم إِنَّ إرادة مــولانًا جــلالــة السلطان > اقتضيت، إحالة الإيالة المذكورة ، إلى عهدة نجلكم حضرة صاحب الدولة ، إبراهيم باشا ، مع رتبة الوزارة ، فمنحت له رتبة الوزارة ، وأنعم عليه بالخلعة، وكان أرسل مع السعاة المذكورين الخطاب السامى ، المحرر منْ قبل الصدارة العظمى ، المشتمل على بشرى هذه الموهبة السنيــة ، ولا شك أنَّهُ حظى بإطلاعكم عليـه ، وقد صدرت البراءة الشـريفة ، الخاصـة برتبة الوزارة الرفيعة ، كما صدرت الأوامر الـشريفة . المتعلقة بإحالة الإيالة ، والمأمورية ، وقدمنًا إلى دولتكم ، مع خادمي عبدكم عثمان أغا ، رافع عريضتي هذه ، بارك الله . وجعل مفرق نجلكم المشار إليه ، وجمـيع مفارق الاتباع والعبيد ، متفيئة بظل وَلَيِّ النعم ، وجعل توفيقه الصمداني حليفكم ، في جميع أموركم هذا ، وقد تعلقت الإرادة السنية ، بإرسال نقود ومتروكات ، يوسف باشا ، المرحـوم ، كمـا ورد في القائمـة ، وأرسل أيضًـا الأمر العـالي الصادر بهـذا الشأن، وفي علم دولتكم به ، فتبذلون هممكم العالية لإرسالهًا ، وَإِنِّي اتخذت التماس عطف وكمِّ نعمتي ، ، وسيلة لعرض عبوديتي واختصاصي به ، وعندما يتشرف خطابي هذا بالوصول لديكم ، وأُحطتم بما فيه علمًا ، فالرجاء إستمرار توجهاتكم السنية ، التي ألفتها ، وأحتاج إليها ، وتعطفاتكم المبذولة لعبيدكم في حق العبد العاجز أيضًا ، والأمر لمولاي ، حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والآبهة ، وكيُّ نعمتي المطبوع على الكرم » .

محمد نجيب

۱۱ صفر ۱۲۳۲ م/ ۳۱ دیسمبر ۱۸۱۶ م.

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

فراغ منصب «إيالة جدة» بوفاة يوسف باشا ، الذى كان يشغل هذا المنصب ، فصدر الفرمان السلطانى، بإحالة هذا المنصب إلى «إبراهيم باشا» إبن محمد على ، مع منحه رتبة الوزارة ، التى يستلزمها مثل هذا المنصب .

#### وثيقة رقم (٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر برًا.

رقمها في وحدة الحفظ: (٩٤).

موضوعها : حول مراسلة عبد الله بن سعود ، لحافظ على باشا ، «والى الشام» ، وعدم الإهتمام بها .

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة ، والمودة أخى .

« نظرت مكاتبتكم الشريفة ، الواردة إلى عبدكم ووكيلكم ، لدى الباب العالى ، والمحتوية على أنَّ مخدومكم ، حضرة صاحب السعادة ، إبراهيم بأشا ، «والى جدة» ، أرسل إلى طرف سعادتكم ، صورة الورقة المرسلة ، من عبد الله بن سعود ، رئيس طائفة الخوارج ، إلى حضرة صاحب السعادة ، حافظ على باشا ، «والى الشام» ، مع رجل مخصوص ، عندما وصل الوالى المشار إليه ، إلى «المدينة المنورة» ، بصفة أمير الحج الشريف ، وعلى أنَّ المصورة المذكورة ، أرسلت ، وأنَّهُ وإنْ كان لا ينبغى الإلتفات إلى هذه الورقة ، التي لم يرسلها رئيس الخوارج المذكور ، إلاَّ من شدة اضطراره ، بالنظر إلى حيله وخدعه الظاهرة ، من التجارب السابقة ، إلاَّ أنَّهُ إذا أجيزت العودة ، إلى احتكاك الخوارج ، «بالشوام» ، مع الغفلة عن أكاذيبهم العاطلة ، التي من هذا القبيل ، بالنسبة إلى عدم إطلاع ، «والى الشام» ، المشار إليه ، على ما سبق من مغافلة جناب سعادتكم ، الواقعة مع طائفة الخوارج ، وعلى مسلك ومذهب هذه الطائفة بالتمام ، فإنَّ ذلك يوجب المحاذير الكثيرة ، والضرر ، وفضلاً عن أنَّ مضامين ومزاياً مكاتبتكم الشريفة المذكورة ، صارت معلومة لناً وفضلاً عن أنَّ مضامين ومزاياً مكاتبتكم الشريفة المذكورة ، صارت معلومة لناً

بإخلاص ، فقد عرضت أيضًا على الحضرة السلطانية ، وصارت مشمولة بالنظر الملكي ، وبناء على أنَّ الوالي المشار إليه ، أرسل قبل هذا إلى «إِستانبول» ، الخطاب الوارد منْ رئيس الخوارج المذكور ، وأفاد أَنَّهُ أعاد الذي أوصل الخطاب ، بدون جواب ، فقد حرر له جواب مخصوص ، وبين فيه أَنَّ خطاب الوهابي المذكور ، هو عبارة عن مآل يحتوى على الهذيان ، وقد أرسل بقصد بث الفتوربينه ، وبين ذات مشيرتكم ، وأنَّ قيام هؤلاء الوهابيين ، بالتعدى على الحرمين ، ومخالفة الدولة العلية ، تجاوز الثلاثين سنة ، وَحَيْثُ أَنَّ عدم وجود ذاتكم العالية في «مصر» بذلك الوقت ، أوضح وأثبت ذلك فلا يقتضى إرسال الرد على الإفادات المنطوية ، على الهذيان ، التي منْ هذا القبيل ، ولقد أدرجت وذكرت في الجواب المذكور الإرادة الصادرة ، بعدم الرد منَ الآن فصاعداً ، على أوراق الوهابيين ، إذا وردت منهم أوراق من هذا القبيل ، وحررت الوصايًا بوجه التأكيد ، في هذه المرة أيضًا ، عن لزوم عدم تحرير الرد، إذا وردت ورقة منهم ، بعد الآن ، وعليه وحررت المكاتبة المنطوية على المودة ، في صدد الإفادة عن الحال ، والاستفسار عن خاطركم المشتمل على السعادة ، وأرسلت إلى طرف سعادتكم ، فلدى الوصول إنْ شاء الله تعالى ، فَإِنَّ المأمول هو أَنْ تتفضلوا وتذكرونَا بتوجهاتكم الصميمة » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إِنَّ عبد الله بن سمعود بدأ يراسل سلطات «الدولة العثمانيسة» ، «ووالى الشام» ، حول الصلح بين الطرفين وإنهاء حالة الحرب ، وأنَّ سلطات الدولة قررت عدم الرد على مكاتباته .

#### وثيقة رقم (٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (٩٥).

تاريخه ١٦ جماد الأول ١٢٣٢هـ / ٣ أبريل ١٨١٧م .

موضوعها: حول تحرك إبراهيم باشا إلى جهة «الحناكية».

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة ، والمودة أخى .

"حيث أنّه حرر وذكر ، في مكاتبتكم السابقة ، المرسلة إلى عبدكم ، ووكيلكم ، لدى الباب العالى ، ما يفيد عن أن حضرة صاحب السعادة ، إبراهيم باشا ، "والى جدة" ، الحالى ، أسرع في التوجه نحو العربان ، من المحل المسمى "حناكية" الذى يبعد عن "المدينة المنورة" ، بمسافة ثلاث مراحل ، ووقع الحرب بينه وبين جماعة من قبيلتى ، "بني حرب" ، و"مطير" ، في المحل الذى هو "جهة الدرعية" ، الكائن بين "القسيم" و "وجبل شمر" ، ثم أعدم عدد وافر من الخوارج ، واغتنمت جمال وأغنام ، وعلى ذلك أصبح أكثر العربان ، على وشك ، أن يكونوا تابعين له ، وحصلت السهولة في نقل الذخيرة والمهمات من "ينبوع" إلى "الحناكية" ، غير أنّه يلزم في هذه السنة المباركة ، وفي الوقت اللازم ، وجود أى حل لمسألة الجمال المطلوبة ، من المباركة ، وفي الوقت اللازم ، وجود أى حل لمسألة الجمال المطلوبة ، من من متروكات الحاج حسين أغا ، الملتزم السابق لبلدة "براوشته" ، والذى توفي قبل هذا ، لأنّه خال جنابكم العالى ، وليس من أرباب الإدخار ، وهذا أيضًا من الأسر القديمة ، ومن البديهي أنْ يكون لذاتكم العالية ، ميلاً ومودة نحو من الأسر القديمة ، ومن البديهي أنْ يكون لذاتكم العالية ، ميلاً ومودة نحو أولاده وأحفاده ، بمقتضى حقوق القرابة ، كما أنّه كانت بدأت المساعى ، من أولاده وأحفاده ، بمقتضى حقوق القرابة ، كما أنّه كانت بدأت المساعى ، من

طرف ذاتكم السابقة ، في إصلاح إبن خالكم ، محمد أغا ، «متسلم قوالة»، إِلاَّ أَنَّهُ بِالنظر إلى عدم تأثيرها ، فقد تفضلتم بصرف النظر عن محاباته بعد الآن، وأَنَّ أخاه ، خليل أغا ، رئيس البوابين ، ملم بالإدارة ، وَمِنَ الأمول أن يقوم بحسن إدارة أقبضية «بركتلي» و «براوشته» و «قوالة» في حالة إحالتها إليه ، ولأجل أنْ تكون تلك الجهات مصانة منَ الإخـتلال ، فيلزم نقل محمد أغا المذكور ، وإسكانه في «أزميـر» ، أو «إستانبول» ، لأَنَّ ذلك يوجب راحة الأهالى ، ثم أنَّ حسين أفندى ، المدرس بدار الهندسة ، والمنتدب لترميم قبة السعادة ، «قبة الحرم النبوي» ، والقباب والمحلات الأخرى المباركة ، توفى حين وصوله إلى «المدينة المنورة» ، ولذلك فَإنَّهُ اقتضى استخدام ، اسحق أفندى، الوارد بمعيته في محله ، غير أنَّهُ بالنسبة إلى عدم قياس المباني المذكورة، بمبانى أخرى ، فَإِنَّ إتمامها بمعـرفة مَنْ يكون أكثر إلمامًا ، ومهارة في فن العمارات والهندسة ، هو منْ واجب المصلحة ، وعليه يلزم إقامة اسحق أفندى المذكور ، الغير معلوم ، لدى ذاتكم العالية ، في محل المتوفى المومى إليه ، إذ كمان مناسبًا ، أو إنتمخاب وإرسال غيره ، وأنَّهُ حينما كمان المرحوم طوسون باشا ، «والى جدة» ، سابقًا في «جهة الحجاز» ، كمان أعطى مائة وخمسين كيس نقدية إلى المسمى ، أحمد ، من المشتغلين بالرقيق ، وأرسله إلى جهة الـروم ، في سبيل مشترى عدد من المماليك ، وكـان أحمدًا هذا ، ذهب إلى «أنابه» ، واشترى مماليكًا ، وأرسلهم مع تابعه ، ولكن هلك أكثرهم في الطريق، وأوقف أربعة منهم ، في بلدة «قسطوموني» ، والآن يوجد في سجن الدردنيل ، نفران من عماليك سلحدار ، «والى جدة» ، الحالى منذ السنة الماضية، ويلزم استحصال المساعدة السنية ، بقدر الإمكان في الخصوص المذكور، لأنَّ المحاذير الملحوظة . في هذا الشأن زالت ، وَإِنْ كَانَ مِنَ المعلوم، أَنَّ مرور الغلمان منْ جهة مصر ، هو من الأمور الممنوعة ، وَبَمَا أَنَّه أدرج وسطر في مكاتبتكم الشريفة المرسلة إلى طرف حضرة صاحب العزة ، مصطفى رشيد أفندى ، مِنْ رجال الدولة العلية ، أَنَّ الأغا حضرة صاحب العزة ،

«شيخ الحرم»، أخذ مبلغ الإثنين وثمانين ألف قرش ، الذي كان في يد حسين أفندى ، المتوفى المومى إليه ، وهو الآن قائم بصرفه على أمر البناء ، وأَنَّهُ يلزم استمرار صرف المبلغ المذكور، بمعرفته ، لحين نفاذه ، لأنَّ مراعاة خاطر الأغا ، المشار إليه ، من الأمور المطلوبة ، لديكم ، وبعد ذلك ترسل المبالغ اللازمة ، ليجرى صرفها ، بمعرفته أيضًا ، أو بمعرفة الذي يعين من طرف سعادتكم ، ويعمل بمقتضى أحد الوجهين ، الذي تصدر الإرادة به ، فقد صار جميع مآل مكاتبتي ذاتكم العالية معلومًا ، لمحبكم ، فبناء على أنَّ النصر الذي ناله ، والى جدة ، المشار إليه ، في الحرب السواقع ضد طوائف الخوارج ، كان دليلاً لنوال التوفيق الإلهي ، وأثرًا من الآثار القيمة ، فقد أوجبت هذه الكيفية الاستحسان والممنونية لدينا ، وفسضلاً عن ذلك فَإنَّ مكاتبتكم الواردة ، قدمت إلى حضرة ملـك العالم ، وصارت مشمـولة بأنظار عواطفه الملكيــة ، كَمَا أَنَّ الكيفيـة المذكورة ، بعثت الخط ، لدى حضرة السلطان ، وحيث أنَّهُ علم من إشعاركم ، لزوم وجود حل في هذه السنة المباركة ، وفي الوقت اللازم ، لمسألة الجمال المطلوبة ، مِنَ «الشام» ، فَإِنَّهُ جاري النظر فيما يقتضى المسألة المذكورة ، وأيضًا بلغت متروكات الحاج حسين أغا ، المتوفى ، "ملتـزم براوشته» سابقًا ، مائة وحمسة وسبعين ألف قرش ، وجرى حصرها وتنظيمهما، قبل ورود مكاتبتكم ، الشريفة بمدة وفيرة ، كما أنه أفيد إلى كل من محمد أغا ، «متسلم قوالة» ، وأخيه خليل أغا ، بأنْ يقيم الأول ، في «قوالة» ، ويكون في حاله ، مع إحالة قضائي «براوشتة» و «بركتلي» ، الى عهدة الثاني ، بمقتضى الإرادة السنية ، الصادرة بذلك ، ونبه من طَرَفنا على كل واحد منهما على حدة ، بأنْ يمتزجا مع بعضهماً ، ويقوما بالإعتناء في خصوص مراعاة الفقراء والأهالي ، وقد حررت الكيفية بالتفصيل ، إلى سيروزلي يوسف بك أيضًا ، وبما أنه لـوحظ أن الأغا شيخ الحرم ، سيـقوم بصرف النقود التي أخذها منْ يد، حسين أفندى ، المتوفى ، لحين وصول خبر منْ هذا الطرف ، فقد حررنا إليه ، أنَّ ترميم القبة النبوية السعيدة ، أحيل قبل

هذا إلى عهدتكم السابقة ، بأمر عال ، وأنّ مصاريفه ما ، سترسل من طرف سعادتكم ، كما أنّ المبالغ التى سترسل من الآن فصاعداً من طرفكم السامى ، يلزم قبضها وصرفها بمعرفة الرجل الذى تنتدبونه ، ثم أنه انتدب المهندس أحمد أفندى ، من «إستانبول» ، وعين بوجه خاص ، لعدم إلمام اسحق أفندى المذكور ، بفن الهندسة ، بقدر الكافية ، وعليه يلزم أن تتفضلوا ببذل الغيرة والهمة ، فى خصوص إتمام البناء، على وجه حسن ، وأيضاً تم الحصول على الإذن السلطانى . فى ذهاب الستة مماليك المذكورين ، الذين تفضلكم وأفدتم بأنهم مسجونين ، وذلك مرعاة لخاطركم ، ورغماً عن أنّ مسألة المماليك ، بأنهم مسجونين ، وذلك مرعاة لخاطركم ، ورغماً عن أنّ مسألة المماليك ، لشترى مماليك ، لأنه صدرت إرادة سنية قاطعة ، بعدم إعطاء رخصة فى سبيل جلب الرقيق ، من أجل وقوع الضرر من ذلك ، لنظام الملك ، هذا وقد حررت المكاتبة المنطوية على المودة ، فى صدد أنْ تتفضلوا بالإعتناء فى السير بحسب ما ذكر ، وأرسلت إلى طرف سعادتكم ، فلدى الموصول إنْ شاء الله بعسب ما ذكر ، وأرسلت إلى طرف سعادتكم ، فلدى الموصول إنْ شاء الله تعالى ، نأمل التفضل بالهمة فى العمل على الوجه المحرر » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

كيف تحرك إبراهيم باشا ، إلى «الحناكية» ، وأمر الإمدادات المطلوبة ، والقيام بالترميـمات اللازمة في «الحرم النبوى» ، وبعض الأمور الأخرى المتعلقة بأفراد أسرة محمد على .

انظر : ابن بشر ، عثمان بن عبد الله : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٨٥-٣٨٥ .

#### وثيقة رقم (٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (٩٧).

تاريخه \_\_\_ : ٢٦ جماد أول ١٢٣٢هـ / ١٣ أبريل ١٨١٧م .

موضوعها: حول تطهير «مسجد إبراهيم».

« منْ : رؤوف .

« إلى : صاحب السعادة والمكرمة . . . إلخ .

« حضرة صاحب السعادة ، والمكرمة والمودة أخى .

" أفاد صاحب العزة ، مصطفى رشيد أفندى ، أحد رجال الدولة العلية ، الذى توجه قبل هذا ، إلى ذاك الطرف الباهر المسرف ، وعاد هذه المرة ، أنّه بالنظر إلى عسدم وجود أبواب ، لمسجد إبراهيم ، الكائن من قسرب جبل عرفات ، فى "مكة المكرمة" ، شرفها الله تعالى إلى يوم الآخرة ، وإقامة الأغنام فيه ، فإنه أجرى تطهير المسجد المذكور ، والمسجد الحنيفى الكائن فى منا ، بمعرفة حسن باشا ، محافظ مكة المكرمة ، وأُنشئ لهما أبواب ، ثم نظماً على الوجه الذى لا تدخل فيهما أغنام ، بعد الآن ، وأنه شيدت القبة المهدومة ، الكائنة فى ذروة جبل عرفات ، والمسماة مطبخ آدم عليه السلام ، وجدد إنشاء القبة المهدومة المتعلقة بمرقد خديجة الكبرى - رضى الله تعالى عنها - والكائنة بالقرب من "مكة المكرمة" ، وفى المراقد المباركة المسماة ، مُعكلاً ، وكذلك أنشئت قبة عبد الله بن عباس - # - الكائنة فى "الطائف" ، كما أنّه جارى تجديد بناء المحلات المباركة الأخرى ، التى هدمها الوهابيون ، وذلك

فرادا ومثنى ، وأيضًا حصلت المذاكرة مع المحافظ المومى إليه ، في شأن إخراج الرمال والأتربة المتراكمة ، في الأزقة إلى خارج «مكة» ، بالبهائم ، لأجل عدم دخول السيول ، في المسجد الشريف ، الذي هو فسحة حرم البيت المكرم ، ومن المأمول أنْ تكون الأزقة طهرت للآن ، ثم أنَّكُم قائمون بالسعى والهمة في تنظيم إنشاء كـ ثير من المحلات ، أمـ ثال هذه ، وحيث أن ما بذلتـموه من المساعى الجميلة ، والهمم القيمة ، في هذا الخصوص ، هو مظهر لآثار الدينة والحمية المنتظرة من ذاتكم ، فقد صارت هذه المساعي باعثة لكمال الثناء والممنونية لدينا، ولدى الجميع ، وفضلاً عن ذلك ، فَإِنَّهَا عرضت على الحضرة السلطانية الموقورة المكارم ، وأوجبت كمال الإستحسان ، والحظ ، لدى حضرة السلطان، وبَما أنَّ الخدمة «للحرمين الشريفين»، هي خدمة للدين المحمدي الأبدى ، وسبب للفوز والسعادة في الدارين ، كما هو معلوم لسعادتكم ، وهذا غني عن البيان والإشارة ، فقد حررت المكاتبة المنطوية على المودة ، وأرسلت إلى طرف سعادتكم ، لإفادة عن إيفاد لوازم الحمية والغيرة ، منَ الآن فصاعدًا أيضًا ، في خصوص إنشاء وترميم المحلات المباركة ، التي تحتاج إلى ذلك الطرف ، مع تسوية المسائل الأخسري ، المتعلقة بالحرمين ، مـحال إلى همـة مشـيـرتكم ، فلدى الوصـول إنْ شاء الله تعـالى ، نأمل أَنْ تتفضلوا ببذل الهمة ، على الوجه المحرر » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

الإهتمام بإعادة بناء وتــرميم الأماكن التى تهدمت ، أو أتلفت بسبب سوء الإِســتعمال ، وبذل الهمة فى ذلك ، بإعتبار أنَّ هذه الأمور منَ الأمور الدينية .

#### وثيقة رقم (٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (١٠٥).

تاريخهـــا: ٢٥ جماد الثاني ١٢٣٢هـ / ١٢ مايو ١٨١٧م .

موضوعها: حول تحرك قوات إبراهيم باشا، نحو « الرس » و « القصيم » .

« من : رؤوف .

« إلى : صاحب السعادة والمكرمة ، والمودة أخى .

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة والمودة أخى .

« لقد صار إطلاعنا الخالص ، على مزايا مكاتبتكم الشريفة ، التى وصلت ، المتضمنة إرسال عريضة نجلكم ، حضرة صاحب السعادة ، « والى جدة » ، الواردة إلى صوبكم الشريف ، المحتوية على كيفية الإغتنام والنصرة الواقعة ، بفضل الله تعالى ، والعزوة التى عملت من قبل نجلكم المشار إليه ، على العربان الموجودين في جهات الخوارج ، والإفادات المتعلقة ، بالغزوات التى رتبت أخيراً ، نحو جهات «رأس»(۱) ، «وقسيم»(۱) ، وإرسال المكاتبات الواردة من صوب حضرة صاحب السيادة ، الشريف ، و«محافظ مكة المكرمة» ، المتعلقة بتعمير البيت الشريف ، وإعلام « قاضى مكة المكرمة » ، وَحَيْثُ أَنَّ موفقية موفقيتكم ، نحو تعميرات جميع بيت الله المكرم ، وعلى الأخص موفقية

<sup>(</sup>۱) « رأس » ، وصحتها « الرَّس » .

<sup>(</sup>٢) «قسيم» ، وصحتها «قصيم» .

نجلكم المشار إليه ، فى الفتوحات ، ومظهرية بالغالبية ، أدت إلى أنواع الثناء والسرور ، فقد قدمت مكاتبة فخامتكم ، إلى حضور الذات الشاهانية ، وصار مشمولة بلحظاته الكريمة ، واستوجبت هذه الكيفية الثناء والممنونية أيضًا ، لدى ذاته الملكية .

وَبِما أَنّهُ مِنَ الواضح والجلى ، بِأَنّ ذات فخامتكم المتصفة بالروية ، مِنْ وزراء الدولة العلية العظام ، الذين خلقوا بكمال الشجاعة والحمية ، واتصفوا بذلك ، لا يحتاجون إلى الوصايا في الأمور المنظمة ، الموكولة إلى عهدة لباقتهم ، فقد حررت مكاتبة المودة ، بسياق تفضلكم ، ببذل الهمة بعد الآن أيضًا ، نحو مهام الأمور الموكولة إلى عهدتكم، وإبراز المساعى الجميلة ، والمآثر الجليلة ، وإظهار لوازم الغيرة والحمية ، المأمولة منكم ، مِنْ جديد ، وأرسلت إلى صوب سعادتكم ، فإنْ شاء الله تعالى لدى الوصول ، مأمول تكرمكم بالهمة ، على الوجه المحرر » .

ختم ) ( رؤوف )

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إِنَّ إبراهيم باشا ، تحرك بقواته ، صوب « الرس » و « القصيم » ، وأَنْ يواصل عملياته الحربية ضد العربان ، وفي ذات الوقت فَإِنَّ الإهتمام بتعميرات بيت الله الحرام مستمرة .

أنظر : ابن بشر ، عثمان بن عبد الله : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٨٧ – ٣٨٨ .

#### وثيقة رقم (٧)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (١٠٦).

تاریخه .... ا: ۸ رجب ۱۲۳۲هـ / ۲۶ مایو ۱۸۱۷م .

موضوعها: حول تحرك قوات إبراهيم باشا ، نحو « بيشة » .

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة ، والمودة أخى .

« لقد صار إطلاعنًا الخالص ، على مآل مكاتبة فخامـتكم ، المرسلة ، والتي وصلت المتضمنة :

"بأنَّ إرسال مكاتبتى حسن باشا ، مِنَ الميرميران الكرام ، و"محافظ مكة المكرمة" ، الواردتين إلى صوت دولتكم ، إلى دار السعادة ، المحتويتين على توجه الباشا المشار إليه ، إلى جهات " بيشة " ، لإدخال القبائل ، والعشائر ، القاطنة في تلك الحوالي ، تحت النظام ، وابتداره في القبائل ، مع الأشقياء المذكورة ، أثناء الطريق ، وتقرر توجهه نحو " قبائل العسير " ، المتعددة ، المنتشرة ، بجوار حدود "اليمن" ، بعد إعطاء النظام اللازم ، بشأن محافظة "حوالي بيشة" ، وإفادة الفتوحات الأخرى ، التي وفق بها الباشا المشار إليه ، وإجراء اللازم نحو استحصال أسباب تقوية ، عضلات الباشا المشار إليه ، وغلكم حضرة صاحب السعادة إبراهيم باشا . . . ، وَحَيْثُ أَنَّ الفتوحات الأكورة ، التي حصلت بفضل الله تعالى ، صارت باعثة لكمال الامتداح والبهجة ، وذريعة لزيد التحسين والفرحة ، فقد قدمت مكاتبتكم الواردة إلى الأعتاب الملكية العليا ، وصارت مشمولة بأنظار حضرة صاحب الخلافة ، وأنَّهُ لمَنَ الرزراء العظام ، الذين لا ينسى لمَنَ الرزراء العظام ، الذين لا ينسى

خدماتهم الجليلة ، وعلى الأخص أنَّ مساعيكم المشكورة المبذولة ، فى الأول، والآخر ، نحو أمسر تطهير «الحرمين المحترمين» ، الأهم من لوث وجود الخوارج لا تنسى بتاتًا ، والحقيقة أنَّهَا مِنَ الخدمات المبرورة التى تقتضى تسجيلها ، فى صحائف جريدة الدهر ، فقد حررت مكاتبة المودة بسياق تكرمكم ببذل الهمة ، نحو قطع عروق مفسدة الخارجين ، وإجراء اللازم بخصوص تقديم المساعدات اللازمة ، لنجلكم المشار إليه ، والباشا المومى إليه، وسائر المأمورين ، بمقتضى خميرة الحمية والأمانة ، ومادة الشجاعة المرغوبة ، المركوزة فى طباعكم الحميدة . وأرسلت إلى صوب سعادتكم ، فَإِنْ شاء الله تعالى ، لدى الوصول ، مأمول تفضلكم بهمة إجراء العمل على الوجه المحرر » .

ختم رؤو**ف** 

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إِنَّ قوات " إبراهيم " ، تحركت صوب ، "بيشة" ، و"عسير" ، للقيام بعمليات حربية ضد هذه المناطق ومحاولة إخضاعها "لحكومة الحجاز" .

### وثيقة رقم (٨)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (١١٤).

تاریخه ۱۲۳۲ هـ / ۲ یونیه ۱۸۱۷م .

موضوعها: حول إنتصارات إبراهيم باشاً في مختلف الجهات .

« مولاى حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والأبهة ، سيدى ، وَلَمِيُّ نعمتى ، المطبوع على الكرم .

« ليعلم وكي النعم ، أن مسألة الجمال المرتبة المطلوبة ، من : «السام الشريف» ، وحواليه لم تنته بعد ، وقد قدمت إلى الباب العالى مكاتباتكم الواردة ، أولا ، وأخيرا ، بواسطة عبيدكم السعاة ، المشتملة على بشرى الإنتصارات التي أحرزت بعون الله ، في جميع الحروب التي وقعت هذه المرة ، مع بعض العصاة وأتباعهم العربان ، والتوفيق لإهلاكهم واستئصالهم ، كما أنّها رفعت إلى سدة مولاى ، جلالة السلطان ، ولما حظيت هذه الأخبار السارة ، بإطلاع جلالته ، حازت الرضى العالى ، وبعثت السرور إلى نفسه الكريمة ، ولا شك أنّه سيقدم الخطاب الخاص بهذا إلى دولتكم ، عندما يعاد السعاة فيما بعد ، غير أنّه لما كانت مسألة الجمال ، قد تأخر حلها إلى الآن ، مع ظهور لزومها ، قد صدرت إرادة سنية ، تقضى بعرض المسألة ، على المؤكد أنّها ستكون بعد ذلك في مقدمة الأمور ، التي يتداولها أرباب المشاورة ،

بالبحث والعناية ، وتنتهى لا محالة ، وأَنَّهُ كلما ظهر شيء بعد الآن عرض أمره » .

« وقد كنت عرضت أمر وكيِّ النعم ، الذي تلقيـته بيد التعظيم من قبل ، وهو الأمر الخاص بلزوم إدخال «مصلحة الحرمين» ، في الواردات الأميرية ، المربوطة بالتقاسيط ، والمقطوعة ببدل معلوم ، باسطًا المقدمات الـلازمة ، ومظهرًا التقيد بصورة النظام ، حيث كانت «مادة الحرمين» ، مندرجة في أموال التقاسيط المذكورة ، وَمَا زلت أسعى وراء هذا الموضوع ، حتى أقدمت على شيء كشير من إزعاج الجهات المختصة ، ولَمَّا علم أولياء الأمور ، من مكاتباتكم المقدمة إلى الباب العالى، هذه المرة، إشعاراتكم الخاصة بقبول «مصلحة الحرمين»، على شكل آخر ، قيل إنَّ المسألة مقبولة عند دولة الباشا ، ولكنك تريد إدراج مادة الحرمين في التقاسيط تعندا منك ، وتكلفا بذلك عن رأيك المجرد ، وبداً من جانبهم إغماض العين ، والإعراض وعليه ، فقد اقتـضت الحالة ترك المسألة مـسكوتًا عنها ، وأداء «نقـود الحرمين» ، مع الضم على نحو – ما استقر عليه – النظام، وسيعلم وكيُّ النعم ، تفصيل ذلك ، من ْ تقرير صاحب الرعاية ، عبدكم : الصراف إبراهام ، والأمر لمولاي حضرة صاحب الدولة والعناية ، والعطوفة والأبهة ، وسيدى ، وَوَلِيُّ نعمتي ، المفطور على الكرم.

۱۷ رجب سنة ۱۲۳۲ هـ/ ۲ يونية ۱۸۱۷ م .

#### محمد نجيب

« حاشية: مولاي حضرة صاحب الدولة والأبهة ، وكي نعمتي :

« إِنَّهُ بناء عِلى إرادة وَلِيِّ النعم ، قد صنع زوج مِنَ الحزام ، المرصع

بالماس ، وأرسل إلى سدتكم العلية ، مع عبيدكم تجار الأقمشة ، ما هذا سوى زوج من السوار ، الذى كان صنع وقدم خصيصًا لجاريتكم ، حضرة صاحب العظمة ، حرمكم المصون ، المقيم بسراى الأزبكية ، وأَنَّ إحاطة علم دولتكم بهذا ، صارت سببًا لهذه التحشية ، والأمر لمَنْ له الأمر » .

محمد نجيب

يستخلص من هذه الوثيقة :

إِنَّ الانتصارات التي كان يحرزها « إبراهيم باشا » ، في شبه الجزيرة العربية ، كانت سببًا قويًا ، لإجابة «سلطات الدولة العثمانية» للمطالب التي كان يتقدم «محمد على» بها .

#### وثيقة رقم (٩)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (١١٧).

تاریخه ۱۲۳۰ رجب ۱۲۳۲هـ / ۱۲ یونیه ۱۸۱۷م .

موضوعهـــــا: الإستيلاء على «تهامة» ، حتى نهاية « بيشة »(١)

" ليعيش مولاى ، حضرة صاحب العناية والمكرمة ، وكي النعم ، وكثير الكرم ، سلطانى ، طال بقاؤه ، أن عريضة عبدكم ، المقدمة بسياق الدعوات، التى أديت ، نحو حفظ المولى ، عز وجل ، الذى لا زوال له ، وجود لازم الوجود فخامتكم الرحيمة ، وصيانته ، هى : يعرض عبدكم الذى قدم إلى أعتابكم الرحيمة ، هذه العريضة ، لقد صار الخروج من ، «مكة المكرمة» ، واتمام الوسائل اللازمة ، على وجه المطلوب ، لغاية «تهامة» ، ونهاية «بيشة» مع «سائر أقطار الحجازية» ، بمقتضى الإتحاد بعربان الجهات الأربعة ، وبعون الله تعالى ، وعنايته الصمدانية ، وبيمن توجهات أولياء وكي النعم ، المبذولة ، وبالهمم العلية ، المصروفة ، وأنّه عندما علم «إبن دهمان» ، تحرك جيش الإسلام عليه ، ولما رأى «عشائر الحجاز» جميعًا إلى صف الذات الملكية ، بعد فتوحات « بيشة » ، قد فرّ من القلعة الكائنة في « قمة الجبل » ، مع أربعة أو خمسة نفر من الأشقياء التابعين إليه ، وبما أنى أمرت هؤلاء بهدم وتخريب خمسة نفر من الأشقياء التابعين إليه ، وبما أنى أمرت هؤلاء بهدم وتخريب معهم بضعة رؤوس ، من الجياد أيضًا ، بعد أنْ دمروا القلعة ، كما وأنّى قد

<sup>(</sup>۱) بيشة : بخصوص بيشة وموقعها ، والقـرى التابعة لها ، أنظر : الجاسر ، حمد ، مقدمة ، ق (۱) ، ص ١٨٦ .

عينت إلى جميع القبائل ، مشايخًا جددًا ، وخصصت لهم الزكاة اللازم من البلاد ، ثم قمت مع الجميع ، ووصلت إلى «وادى شهران» ، وَبَمَا أَنَّ «أهالي شهران» ، المنتشرين في إثنتين وثلاثين قرية ، قد أرسلوا معتبراتهم لالتماس طلب الأمان ، وإظهار الطاعة للذات الشاهانية ، بمقتضى قوة بخت الذات الملكية ، وأذن الله تعالى ، فأجبت إلى طلبهم ، هذا بالمساعدة اللازمة ، ونصبت خيامي ، بعد ذلك ، مع الجيش الإسلامي ، ما بين القرى ، وهدمت القلاع والحصون ، بمعمرفة الأبطال ، وعلى الأخص أرسلت فرسان الادلاء ، الذين في معية عبدكم ، رشوان أغا ، بضم بعض خيالة الشرفاء ، ومشايخ العربان عليهم ، لتعقب بعض المجرمين الفارين ، منْ مشايخ الخوارج ، إلى القرى الكائنة في محل ، يسمى « وادى العرين » ، المشهور والتابع ، لعبيده من «قحطان» ، وعندما قدموا جميع العربان الموجودين بالقرى الطاعة ، وطلبوا الأمان، قد فر «عائض إبن جافلة» ، «شيخ بدو العبيدة» ، منَ القرى، واستقر في الجبال مع «مشيط» ، لعدم أمنيته ، وأمَّا جميع أهالي البلاد ، أنزلوا الفرسان في بــــلادهم ، ورحبوا بهم بالنظر لإظهار طاعـــتهم ، وَبمَا أَنَّهُم تبرأوا عن ذمة ، «ابن جافلة» ، فقد جرى هدم قلعته ومنزله ، وحدائقه ، بمعرفة الأهالي ، ونصب «عائض ابن سمرة» ، الذي اختاروه شيخا عليهم ، وأتوا به إلى طرف عبدكم ، في مدة خمسة أيام ، شيخًا إلى «وادَّى العرين» ، ونبه على المذكور بأنْ يعطوا الأمان ، إلى «إبن جافلة» ، وإلى الذين تخوفوا ، إذا رغبوا بذلك ، والاهتمام بإزالة أجسامهم الخبيثة، أين ما كانوا بالغزوات ، إن لم يطلبوا الأمان ، ويلتجنوا ، وبعد إدخال "جهات عبيدة" ، تحت النظام ، حَيْثُ أَنَّ «السيد يوسف بن عبد الله» ، منَ السادات الكرام ، و «أمير نجران» ، أظهر حميته الإسلامية ، وطاعته إلى الذات الشاهانية ، بمكاتباته ومراسلاته الدائمة ، وعلاوة على ذلك أخبر عبدكم بلزوم القيام والتحرك ، نحو «العبيدة» ، حينماً كان الجيش في جهات « بيشة » وورد مكاتبته في «شهران» أيضًا ، فقد أرجعت أتباعه مكرمًا ، إلى طرفه ، بمكاتبة ، تتضمن لزوم

مساعدته ومظاهرته ، إلى «عائض ابن سمرة» ، «شيخ عبيدة الجديد» ، ثم توجهناً نحو جهات العسير ، وفي أثناء السير ، أنَّ «عشائر عسير» المتجمهرة ، في أطراف «محمد بن أحمد» ، تشتتوا وتفرقوا جميعا ، من رأس المومي إليه، خشية من أصوات العظمة الإسلامية، التي ارتفعت وتغلغلت بقوة ، بخت مولانا ، صاحب الخلافة ، من عواقب أمور الخوارج ، التي شاهدوها في «بيشة» ، وأعطى لهم الأمان ، لحضورهم أفواجًا ، إلى صوب عبدكم ، وإلتماسهم بذلك ، وقد وصلنا بعدئذ إلى «قرى العسير» ، الواقعة في مسافة ثلاث ساعــات ، مِنْ « طيبــة » ، بالجيش ، وبعد نصــبنا الخيــام ، حَيْثُ أَنَّهُ وصلني ، خبر فرار «محمد بن أحمد» ، بالليل مع رفاقه الثلاثة ، من القلعة، فقد هدمت القلعة ، وأبراجها ، في يوم واحد ، بمعرفة أفراد العشائر ، الذين كانوا شيدوها فيما قبل ، ونهبت الذخائر الموجودة بها ، وأحضرت الجياد التي ضبطت ، إلى طرف عبدكم ، كَمَا وَأَنَّهُ نصب شيخًا من معتبران القبيلة ، لكل من القبائل التي فرقت ، وجعلت مقدارها ثلاثون ، بعد أنْ كانت «قبائل العسير» البالغة نفوسها خمسة عشر ألف ، تابعة «لشيخ واحد» ، وأعطى اللازم ، وجرى منع اتحاد القبائل ببعضها ، ثم نزلنا بالجيش الكامل ، إلى «عـقبـة تيه» ، التي نزل منهـا عـبدكم الأغـا المحافظ ، إلى تهـامة ، وعـدنًا بالسلامة، إلى جهات «قنفذة» ، وقد حررت عريضة عبدكم هذه ، بإفادة ذلك، واجترأ بتقديمها ، بمعرفة عبدكم رئيس القواصين إلى أعتاب دولتكم ، والأمر والفرمان بهذا الشأن ، لحضرة مولاى ، وكيَّ النعم ، كشير الكرم سلطاني طال بقاؤه ».

ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن

۲۷ رجب سنة ۱۲۳۲ هـ/ ۱۲ يونيه ۱۸۱۷ م .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

الإفادة عن تفاصيل الأحداث التي دارت في «منطقة عسيــر» ، وكيفية السيطرة عليها ، وتعيين شيوخ جدد للقبائل ، بعد إعلانهم الطاعة .

#### وثيقة رقم (١٠)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٢).

تاريخه ١١٠ شعبان ١٢٣٢هـ / ١١ يولية ١٨١٧م .

موضوعها: تحرك إبراهيم في منطقة « القصيم » .

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة والمودة أخى .

« لقد صار إطلاع وإحاطة علم محبكم ، على مال ومفهوم مكاتبة فخامتكم المفرحة ، التي صار التكرم بإرسالها ، المتضمنة : إرسال الآذان المقطوعة ومكاتبة نجلكم حضرة صاحب السعادة ، إبراهيم باشا ، والى جدة ، المرسلة إلى صوب دولتكم ، بمعرفة أمين ملابسه ، المحتوية على : تعيين حضرة الباشا المشار إليه ، الفرسان الموجودين في معيته ، ومقدار من المشار في المعبر « الممر » المسمى مائية ، الواقع في إمام « الحناكية » بمسافة ثلاث مراحل ، وجعله المعسكر في هذه النقطة ، لصيانة محافظة عربان القبائل ، الذين أعطى لهم الأمان ، وأسكنوا في أطراف ، «المدينة المنورة» ، وانتهاز عبد الله نجل سعود ، فرصة غياب الباشا المشار إليه ، في «المدينة المنورة» ، لتنظيم بعض فصائله ، وحيضوره في الوادي المسمى « قصيم » ، وظهوره بنفئة أمام الجيش ، بعد أَنْ تدارك مقداراً كثيراً ، منَ العساكر ، بقصد نية الإغارة الفياسدة، وشروعه في القيتال في الحيال ، ودفاع ومقاتلة جنود الموحيين الموجودين بالجيش، بالإتحاد ، وبدون التفات ، إلى كثرة مقدار طائفة الخوارج، رغبة عساكر الموحدين ونصرتهم على هؤلاء ، بعبون الله تعالى ، وعنايته ، ويمن الذات الشاهانية بعد حرب ، دام ساعتين ونصف ساعة ،

انهزام الخوارج ، وفرار ابن سعود ، بعد أَنْ ترك ثلاثة مدافع ، وجميع مهماته وجبخانته ، واضمحلال بقية السيوف ، وفرارها إلى جهات مختلفة بعد تركها خمسمائة منَ الهجنة ، وقتل عم عبد الله المذكور ، وابن عمه ، وأحد مشايخ عربان «وادى قسيم» ، وثلاثمائة من الخوارج ، وقوع شهادة « استشهاد مائة وخمسين نفر ، مِنْ جهـة أخرى ، في أثناء القتــال ، ووصول حضــرة المشار إليه، في ذلك الحين ، إلى المعسكر ، وضبطه الشلاثة مدافع ، والمهمات ، وإرساله هذه المكاتبة المفرحة ، مع آذان الجـثث الأشلاء ، . . . وقد أفاد أيضًا، خادمكم نجيب أفندى قبوكتخداكم ، بأنَّ الساعى ناقل مكاتبة ، فخامتكم ، حكى له أقوال أمين الملابس المذكور ، التي أفضى بها إلى طرف معاليكم ، بشأن إستعداد نجلكم المشار إليه ، نحو التوجه على «درعية» ، بإذن الله تعالى، وبالنظر لتعقبه ، عبــد الله نجل سعود ، ووصوله لغاية ثلاثة مراحل ، عن «درعية» وتهيئة دولتكم السعاة لإرسال الأخبار السارة ، إلى «الآستانة العلية»، حين ورود بشارة «درعية» ، مِنْ قبل المشار إليه ، وَحَيْثُ أَنَّ تغلب عساكر الموحــدين على الطائفة المكروهة الخارجية ، وتوجــه المشار إليه أيضًا ، إلى «درعية» بقصد تعقب عبد الله بن سعود ، تؤيد وتصدق مآثر ديانة نجلكم المشار إليه ، وشجاعته وحميته المذكورة في طباعه ، وصارت هذه الكيفية لدى مخلصكم ، باعثة إلى كمال الإمتداح والبهجة ، وسببًا لمزيد الشكر والفرحة ، وقد عرضت مكاتبة دولتكم الواردة على أعتاب الملكية العليًا ، وأفهم ما صرح به قبوكتخداكم المومى إليه ، وأَنَّ خدمات نجلكم المشار إليه ، وحميته التي ظهرت في هذا الشأن ، استوجبت المحظوظية ، لدى الذات الملكية أيضًا ، وقد وضعت الآذان المذكورة الواردة أيضًا ، فوق تراب المذلة ، أمام باب العدالة الملكية ، وَحَـيْثُ أَنَّ ذات معاليكم الأصفى الصفـات ، منْ أعز وكلاء الفخام ، وأجل الوزراء العظام ، الذين تفخر بهم «الدولة العلية» ، معلوم لدى العامة أيضًا ، بأنَّكُم قد اشتهرتم بالخدمات المسبوقة الجليلة الهامة ، التي دارت بها محاسن صيتكم وشهرتكم ، في ألسنة الصغار والكبار ، وعلى

الأخص بخدماتكم المبرورة ، ومساعـيكم المشكورة ، التي تجلت في الأول ، والآخر ، في مرآة الظهور ، نحو تطهير «الحرمين المحترمين» ، من لوث وجود الخوارج ، وارتفع لأجلها أصوات الشرف ، والشأن التي تسع طبقات السماء ، وبمقتضى جوهرة الرشد والديانة ، الثمينة المكنوزة في خزينة ذاتكم الفطرية ، وجـوهرة تقـدير النعم والصـداقة ، المودوعـة في كنز ( دفـينة ) خلقـتكم الأصلية، وأَنَّهُ وَإِنْ صار تصفية وتطهير الحرمين المحترمين وجواره بقدر ما يمكن ، مِنْ لُوث وجود خبثاء الخوارج بهمم فخامتكم ، الكامنة ، إلاَّ أنَّ أمنية طريق الحج، وسلامة حجـاج المسلمين ، على أيِّ حال ، يتوقف على تخريب بيـوت الخوارج. . . الكائنة ، « بدرعـية » ، لعـدم وجود الأمنيـة التي تكفي لتوطين النفس ، في «الأقطار الحجازية» ، وَمِنَ البديهي ، أَنَّ حـصول هذا المقصود أيضًا، منوط بهمم ذاتكم العلية ، وأقدام نجلكم المشار إليه بالتوفيقات السبحانية ، وإمداد رسول الله الروحانية ، على تسخير « درعية » هذه ، وقطع عروق شقاوتهم ، وقمع وقلع أصول مفسدتهم ، أنَّ خدماتكم الجليلة هذه ستحـرر في أول صحائف تواريخ الدهر ، والأزمان ، كمـا وأَنَّهَا ستكون باعثة، لدى السلطنة السنية على الإِمتداح والاستحسان ، وَمِنَ البديهي أيضًا ، لدى العموم بمقتضى صلابة ديانتكم ، بأنَّ ذات شجاعتكم ستسعون في تأدية هذه الخدمات الجليلة ، التي لم يسبقها أحدٌّ مِنْ أسلافكم الكرام ، في صحائف الآثار ، وستبذلون ما في وسعكم لأجل خدمة آل رسول الله الميمونة ، كما وأَنَّكُم ستجرون الـلازم نحو حسن إنتاج مـصلحة « درعيــة » هذه بكسر أنوف نخوة هؤلاء الخوارج ، وقطع عروق مفسدتهم، بتقديم الذخائر والعساكر ، والمساعدات اللازمة ، إلى نجلكم المشار إليه ، بمقتضى الإرادة السنية ، وخميرة الحمية المقبولة ، والحصافة المذكورة في طباعكم الحميدة ، وستبذلون الهمة أيضًا ، بشأن استحصال أسباب حسن صيتكم وشهرتكم المضبوطة من طرف جميع الأقران ، والروية بخصوص تزايد واستقرار لمعان شمس التوجهات الملكية الساطعة ، بحق فخامتكم مِنْ جديد ، وَبِمَا أَنَّ «خدمة الحرمين

المحترمين التي ستؤدونها ، هي من الخدمات التي لا تقاس على الأخرى ، وهي من المآثر المبرورة ، التي ستدون في الآخر ، في صحائف الأيام ، ومن قبيل الخدمات الغير ممكن نسيها لدى «الدولة العلية» ، فهي سوف تجلب النجاح والسلامة ، في الدارين ، وستجعلكم مصدراً لمكافأته العميقة في ظل السلطنة السنية ، . . . وقد حررت مكاتبة المودة ، ببيان أن تفضلكم ببذل همة السعى نحو استحصال أمر فتح وتسخير ، « درعية » ، هذه أخص مطلوبنا ، وأرسلت إلى صوب سعادتكم ، فإن شاء الله تعالى ، لدى الوصول ، مأمول تكرمكم بالهمة ، على الوجه المحرر » .

٢٦ شعبان سنة ١٢٣٢ هـ/ ١١ يولية ١٨١٧ م.

ختم رۇو**ف** 

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

سلطات «الدولة العشمانية» ، تحث محمد على ، على بذل الهمة فى العمل ، على التوجه صوب «الدرعية» ، حتى يضع حداً ، لأي حركة من جانب آل سعود .

#### وثيقة رقم (١١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر برا

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٥) .

تاریخه ۱۲۳۰ تا رمضان ۱۲۳۲هـ / ۱۷ یولیه ۱۸۱۷م .

موضوعها: « الابتهاج بإنتصارات إبراهيم باشا في « الحناكية »(١) ومنطقة « القصيم » .

« حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والأبهة والرأف ، مولاى وَلِيُّ نعمتى ، وسلطانى .

" لقد ازدانت أنامل التعظيم ، بمكاتبة وكي النعم ، التي صار التكرم بإرسالها أخيراً ، مع الآذان ، بمعرفة عبديكما أيجي محمد أغا ، ورفيقه ، من السعاة ، لتقديمها إلى الباب العالى ، المتضمنة : إرسال مكاتبة فتوحات نجلكم ، حضرة صاحب الدولة والعناية ، الباشا ، "والى جدة" ، المحتوية على نصيب حضرة المشار إليه ، خيام المعسكر في مسافة ثلاث مراحل أمامية ، من "حناكية" ، واتخاذ عبد الله بن سعود ، فرصة تغيب الباشا المشار إليه ، لتنظيم بعض مهام الأمور في ، "المدينة المنورة" ، وظهوره بغتة بالحشرات الكثيرة التي في معيته أمام الجيش ، وشروعه في الحال ، في القتال في مقابلة جيوش الموحدين ، بالاتفاق ، وبدون إلتفات إلى كثرة عدد هؤلاء ، ودوام القتال ساعتين ونصف ساعة ، وتوجه شرف الغالبية بعون الله وعنايته ، ويُمْن توجهات الذات الشاهانية ، وتدمير وهزم خونة الخوارج ، وفرار عبد الله

<sup>(</sup>۱) الحناكية : قرية فيها الآن ، إمـارة ، مـن إمارات منطقة المدينة ، أنظر : الجـاسر ، حمد ، مقدمة ، ق (۱) ، ص ٣٦١ .

المذكور ، بترك ثلاثة من المدافع ، وجميع مهماته وجبخانته وهروب الحشرات بقية السيوف إلى جهة الإدبار ، بعد أنْ تركوا خمسمائة ، مِنَ الهجن وقتل عم المذكور ، وابن عمه ، وأحد مشايخ «وادى قسيم»(١) الكبار ، وثلاثمائة نفر، في أثناء القتال ، وجرح واستشهاد مائة وخمسين منَ الأبطال السجعان ، منْ جهــة أخرى ، واغتنام المــدافع المذكورة ، والمهمــات ، منْ قبل نجلكم البــاشا المشار إليه، وإرسال آذان الجثث المذكورة ، بمعرفة عبدكم أمين ملابسه ،.... ولدى إطلاع عبدكم المستديم على مضامينه السنية ، قد قدمت المكاتبة السنية في الحال ، إلى الباب العالى ، وأفهمت أولياء الأمور ، بيانات عبديكما الساعيين المومى إليهمًا ، بخصوص إفادات عبدكم أمين الملابس ، التي أفضى بها إلى ذات دولتكم ، عن وصول نجلكم المشار إليه ، لغاية مسافة ثلاث مراحل من « درعية » وتقرر توجهه إلى الدرعية ، بإذن الله تعالى ، واستعداد معاليكم ، نحو تكرم إرسال عبدكم رئيس السعاة ، ببشارة أخبار «درعية» ، السارة إلى «الآستانة» ، وحيث أنَّ الغالبية ، والنصرة ، الـتي اكتسبها نجلكم المشار إليه ، ونصب نفس ثباته ورجولته ، بخصوص التـوجه على «الدرعـية» ، بقـصد تعقيب عبد الله المذكور ، يؤيد شجاعته وحميته الـتى فطر بها ، فقد أوجبت هذه الكيفية ، أنواع الثناء والإطراء ، وعلى الأخص ، صارت باعثـة للحظ والبهجة، لدى الذات الملكية ، وقد نثرت الآذان الواردة أيضًا ، فوق تراب العبرة ، أما الأجوبة المقتضية لمكاتبتكم السنية ، حررت على وجه التفصيل في مكاتبة حضرة الصدر الأعظم السامية ، التي أخذت فيما قبل ، وقدمت إلى حضور دولتكم ، بمعرفة عبديكما الساعين ، وَحَيْثُ أَنَّ الحالة استدعاء الثناء والارتياح ، كما يتضح لدولتكم مِنْ مضامينها السنية ، وآثار السرور هذه ، استوجبت كمال الحظ والمقبولية ، منْ كل الوجوه ، لدى السلطنة السنية ، فقد جرى تلطيف عبديكمًا الساعين المذكورين ، بإلباسهمًا خلع فرو

<sup>(</sup>١) قسيم تعنى : قصيم .

السمور ، . . . وأنّه حررت عريضة عبدكم الخاصة ، التي هي فريضة رقيتي ببيان ذلك ، وقدمت إلى أعتابكم العليا ، وإنْ شاء الله تعالى لدى شرف الوصول ، والتفضل بإحاطة علم ولي النعم ، على الكيفية بأنّها حررت على الوجه المحرر ، فألتمس مِنْ هممكم السنية التي تشفق الرعية شمولي بمحاسن توجهاتكم العلية التي أحتاج إليها في كل آن ، والأمر والفرمان بهذا الشأن ، لخضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والأبهة ، والرأفة مولاى ، وكي النعم ، وسلطاني » .

ختم محمد نجیب

يستخلص من هذه الوثيقة :

إِنَّ الباب العالى يبارك إنتصارات إبراهيم باشا في "منطقة القصيم" ، ويتابع هذه الأحداث باهتمام كبير .

أنظر : ابن بشر ، عثمان بن عبد الله : المصدر السابق ، جـ ١ ص ٣٨٦ - ٣٨٨ .

#### وثيقة رقم (١٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٦) .

تاریخه ا: ٥ رمضان ۱۲۳۲هـ / ۹ یولیه ۱۸۱۸ م .

موضوعها: « الإِبتهاج بإنتصارات ، إبراهيم باشا » .

#### « أَنَّ المولى سبحانه وتعالى :

« ليحفظ ويصون جسم حضرة صاحب الدولة والعناية والمرحمة ، ومزيد العاطفة مولاى ، ولي نعمتى المبارك ، والرحيم من مصائب الدهر ، وليزيد ويطيل عمر دولتكم ، وإجلالكم بها يومًا فيومًا آمين ، بحرمة سيد الأنبياء والمرسلين .

« لقد ازدانت أنامل التعظيم ، بمكاتبة وَلِي المنعم ، التي صار التكرم بإرسالها ، المتعلقة بتبشيرات توفيقات نجل وَلِي نعمتنا ، أفندينا ، حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة « إبراهيم باشا » في الغزوات الأخيرة أيضًا ، فبكيت بكاء شديدًا ، مِنَ السرور الذي حصل عندي ، ورفعت يدي إلى المولى عز وجل ، داعيًا بالخير ، أولاً ، لمولاي صاحب المرحمة والأبهة وَلِي نعمتي ، ثم لأفندينا الباشا ، ولينعم المولى سبحانه وتعالى ، بالصحة والعافية ، إلى جسم دولتكم المبارك آمين ، وبِما أنَّ وَلِي نعم العالم ، مولانا حضرة صاحب الشوكة والمقدرة ، إنسر جداً مِنَ الأخبار السارة هذه ، فدعا بالخير لمولاي صاحب المرحمة وأفندينا « إبراهيم باشا » ، ليسر المولى عز وجل مولانا وعبدكم ، بالفتوحات الجليلة الكثيرة آمين .

« وأَنَّى قد كنت ذهبت ، عند حفرة حالت أفندى ، في يوم الجمعة ، الموافق السابع والعشرين من شهر شعبان الشريف(١) هذا ، لتهنئة شهر رمضان المبارك ، وقد طلب عبدكم في غرفة الاستقبال ، ودخلت عنده ، فكان جالسًا بملابس السهـرة ، وبعد أنْ طيب واستفـسر عن خاطر عبـدكم ، ودعًا لمولاى أيضًا بالخير بَشَّرَني بقوله: أنْ مولانا صاحب الشوكة إنسرَّ جدًا منَ الأخبار السارة الواردة أخيرًا ، . . . ثم تحدثنا قليلاً في موضوع الجمال أيضًا ، وتكلمنا كشيرًا مع ، الشلبي أفندى ، الذي قال : لَوْمَا التسامح ، لكان في إمكان "والى صيدا" ، "والى الشام" ، إعطاء ثلاثون ألف جملاً إلى حفرة " والى نتمكن من تفهيم هذه المسائل فيما مضى لكم ، وأَنَّهُ وإنْ حرر مولاى لكم بذلك ، إلا أنَّكُم حملتوها إلى أغراض أخرى ، فقد أظهر المولى الحق ، وثم تكلم في حق « والى الشام » ، السابق ، وأضاف على كلامــه قائلاً ، هَا هُو أيضًا ، لقى جزاءه ، وعزى عليه جميع المسائل التي حدثت في العام الماضي ، بخصوص الجمال ، . . . يا مولاى تعيش أنت ، إنَّا نأمل حصول جميع مآربكم وطلب اتكم مِنَ الألطاف الخفية ، كسحب الشعرة من العجين ، بكل رفق وسهوة « وأما الأفندي المشار إليه ، هو في غاية اللين ، ولم يبق ثلث خشونته السابقة ، وَبَدَّأ يتحـدث في المجالس عن أذكاركم الجميلة أيضًا ، . . فَإِنْ شَاء الله تعالى تتحسن جميع المسائل بتدريج ، ليعط المولَى الصحة والعافية في جسم دولتكم يًا مولاي » .

#### ختم رب سهل أمور إبراهيم

يستخلص من هذه الوُثيقة :

الإهتمام بإنتصارات «إبراهيم باشا» ، ومتابعة حركة قواته .

<sup>(</sup>۱) ۲۷ شعبان ۱۲۳۲ هـ/ ۱۲ يولية ۱۸۱۷ م .

## وثيقة رقم (١٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (١٣٠).

تاریخهـــا: ۲۷ رمضان ۱۲۳۲هـ / ۱۰ أغسطس ۱۸۱۸ م .

موضوعها: حول صرف العلاوات.

« من : مصطفى رشيد

« إلى : الجناب العالى

« حضرة أخى الأعز ، صاحب السعادة والفضيلة والمكرمة ، الأفندى ذى الخصال الحميدة .

"سبق أنْ مر ذكر حضرة صاحب الدولة ، الشريف ، أثناء صحبتى مع سعادتكم ، إذا كان مخلصكم ، "بمكة المكرمة" ، فقلتم أنَّ مولانا صاحب الدولة " محمد على باشا " "والى مصر " قد أمر بكف الضرورة والفاقة ، عن حضرة الشريف ، فتشاورنا مع سعادتكم ، وقررنا ضم أربعة آلاف قرش إلى مرتبه الشهرى ، وعشرة أرادب ، إلى جرايته الشهرية مِنَ الحنطة ، وخمسة أرادب إلى جرايته الشهرية مِنَ الحنطة ، وخمسة السكر ، وقيل لنا بعد أنْ قفلنا راجعين مِنْ " مكة المكرمة " ، أنَّ العلاوات ستصرف له في غرة محرم ، على الترتيب الذي ذكر ، ولَمَّا وصلنا إلى «رافعه الباب العالى ، إلى الركاب الهمايونى ، فاطلع حضرته الهمايونى على ورفعه الباب العالى ، إلى الركاب الهمايونى ، فاطلع حضرته الهمايونى على كل ما جاء فيه ، ثُمَّ علمنا منْ مقالة أحد الحجاج ، الذين عادوا عن طريق

البحر ، أنَّ الضمائم لم يصرف كلها ، بل صرف منها ألفاً قرش فحسب ، فإنَّ كانت صرفت منقوصة كما قيل ، فإنَّ هذا لا يصح ، إذ أنكم قلتم أنَّ مولاناً « محمد على باشا » المشار إليه ، قد سمح بصرفها ، كما أنَّ الدولة العلية ، كتبت إلى حضرة المشار إليه ، بخصوص الضم ، غير مبينة مقداره ، ولأنَّ إكرام الشريف وإعزازه واجبان ، على الجميع ، وأنَّ خلاف ذلك يحدث أضرار معنوية ، ولا ريب لأنَّه نائب النبي المحترم بملابسه إمارته على « مكة المكرمة » فضلاً عن كونه من نسل الرسول الأكرم ، ولذلك كتبنا هذه القائمة الودية ، آملين أنْ تتكرموا بالعمل على صرف الضمائم ، على المقدار الذي قررناه غير منقوص ، والمنتظر لدى مخلصكم ، أنْ تعتنوا عند وصول كتابنا بتلك المسألة ، على الوجه الذي حرَّرْناه ».

الإمضاء الحاج مصطفى رشيد ناظر طوبخانة عامرة الحتم مظهر توفیق حق بار مصطفی رشید

يستخلص من هذه الوثيقة :

العمل على إرضاء الشريف « يحيى بن سرور » ورفع مــرتبه وجراياته ، بحكم منصبه ومكانته الدينية ، وإبلاغ «محمد على» ، عن عدم رضاء الدولة ، عن أى تصرف يخالف ذلك .

#### وثيقة رقم (١٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (١٣١).

تاريخه\_\_\_\_ا: ٣ شوال ١٢٣٢هـ / ١٦ أغسطس ١٨١٨ م .

موضوعها: حول أسلوب معاملة حجاج (إيران والداغستان).

« من : محمود حامد .

« إلى . . . . . .

« هذا ما يعرضه الداعى الحقير ، على باب دولتكم ، أنَّ حضرة الوزير المكرم ، صاحب العطوفة «إبراهيم باشا» «والى الحبشة » ، و«محافظ المدينة المكرمة» ، أرسل إلى « مكة المكرمة » ، شرفها الله إلى يوم القيامة ، أمركم المطاع ، الموجه إلى الوزير المشار إليه ، الذى جاء فيه ، أنَّ الميرزا فرج ، مدير أمور إيران ، المقيم بالآستانة ، وضع إلى باب عطوفتكم تقريراً قال فيه : إنَّ أهل «المدينة المنورة» ، قد عاملوا حجاج «إيران والداغستان» ، فى السنة الماضية ، معاملة تخالف الشروط والعهود ، بعد أنْ كانوا يروحون ويغدون آمنين مطمئنين، غير مضطهدين ، سواء فى طريقهم ، أو « بمكة المكرمة » ، و « المدينة المنورة » ثم إلت مس التوسل بالأسباب التى تكفل لهم الأمن والطمأنينة ، وقد أمرتم أن لا يستباح إيذاء ذلك تلك الطائفة بعدئذ ، لا سيما حجاج «الداغستان» ، الذين هم مِنْ «أهل السنة» ، بمطالبتهم على الأمتعة والأشياء ، التى يأتون بها ، للتجارة بشيء يخالف الشروط والعهود ، ورسم وضع القدم على الأرض » وغيره من البدع . . .

والمظالم إلا «رسم الجمرك» ، وأن يعاملوا بالمجاملة للحجاج والزائرين القادمين ، مِنَ «الأناضول» « وغيرهم مِنْ أهل البلاد الإسلامية ، وأن يعنى بالأسباب الكافلة أمنهم ، وطمأنينتهم ، فقرئ رأى أمره الكريم ، بمجلس الشرع ، ووجوه البلدة المشرفة جميعًا حاضرون . . . فأدوا مراسم الخضوع قائلين : سمعًا وطاعةً ، وعهدوا أن يعملوا بمقتضاه هذا ، مكان نرفعه إلى أركبة معدلة دولتكم ، والأمر لوكي الأمر ، العبد الداعى للدولة العلية العثمانية بالدوام » .

٣ شوال سنة ١٢٣٢ هـ/ ١٦ أغسطس ١٨١٧ م .

محمد حامد القاضى ببلد الله الحرام

يستخلص من هذه الوثيقة :

الإِهتمام بمعاملة حسجاج « إيران » ، و «داغستان» ، و توفيس الأمن والطمأنينة لهم في غدوهم ورواحهم .

# وثيقة رقم (١٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر براً

رقمها في وحدة الحفظ: (١٣٧).

تاريخه الله عنه القعدة ١٢٣٢هـ / ١٣ سبتمبر ١٨١٧ م .

موضوعها: حول العمليات العسكرية في منطقة « بيشة » والتحرك إلى «طبب» مقر «شيخ قبيلة عسير» .

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة والمودة أخى :

" لقد صار إطلاع مخلصكم ، على مآل ومزاياً مكاتبة سعادتكم ، التي صار التكرم بإرسالها ، إلى صوب محبكم ، المتضمنة بيان إرسال مكاتبة خادمكم ، حسن باشا ، مِنْ الميرميران الكرام ، و «محافظ مكة المكرمة» ، الذى صار التفضل بتعيينه مِنْ قبل فخامتكم ، لإدخال « بيشة » وحولها تحت النظام ، المتعلقة بإدخال المشار إليه ، قبائل العربان المنتشرة في « بيشة » وأطرافها مِنْ جديد ، تحت النظام ، وتخريبه وهدمه حصون وبقاع الأشقياء ، المدعوين «إبن دهمان» ، و «ابن جافل» ، و «ابن مشيط» ، الموجودين في المواقع الأمامية ، وتطمينه الأهالي بنصب مشايخًا آخرين ، بدلهم ، وقيامه نحو «قبيلة العسير» ، وتوجهه إلى المحل المسمى « طبب » (۱) الكائن بجوار حدود اليمن ، وتخريبه القلعة ، التي أحدثها شيخ القبيلة المذكور ، ودعوته بعد نصب مشايخًا متعددين ، إلى القبيلة السالفة الذكر ، ووصوله بالأمن بعد نصب مشايخًا متعددين ، إلى القبيلة السالفة الذكر ، ووصوله بالأمن

<sup>(</sup>١) طبب : كانت مقر شيخ قبائل عسير .

والسلامة إلى ميناء «قنفذة» ، ومآل مكاتبتكم الشريفة ، والمرسلة إلى صوب قبوكتخداكم ، المتعلقة بورود مكاتبة منْ مأمور جمرك « ينبوع البحر » ، بشأن عودة نجلكم حضرة صاحب السعادة « إبراهيم باشا » «والى جدة» بالغنائم الكثيرة ، بعد الحرب الواقع فوق الجبل « شمر » وتجول «عبد الله ابن السعود» في أطراف القرية الكبيرة التي تسمى « عنيزة »(١) من قرى وادى « قصيم » . . . . وَحَيْثُ أَنَّ مساعى الباشا المشار إليه ، وصداقت التي ظهرت في هذه المسألة ، واهتمام فخامتكم البديهية ، الواقعة نحو أمر قطع عروق فساد الطائفة الباغية الخارجية، وخلع . . . وقمع أصول بلغتها ، تؤيد وتؤكد الحمية الفطرية وآثار المساعى. . . الذاتية ، المأمولة من ذات شجاعتكم ، فقد استلزمت هذه الكيفية الاستحسان والسرور ، لدى مخلصكم ، وقدمت مكاتبة دولتكم الواردة ، مع مكاتبتكم المرسلة إلى قبوكتخداكم ، إلى أعتاب الذات الشاهانية المباركة ، وصارت مشمولة بأنظار حضرة صاحب الخلافة الكريمة ، وَبَمَا أَنَّ ذات فخامتكم البهى الصفات ، من وزراء السلطنة ، السنية العظام ، الذين اشتهروا بكمال الحمية والفطانة ومزيد البطولة والروية ، فالخدمات الجليلة الهامة ، التي أحيلت إلى عهدة لياقتكم ، وعلى الأخص خدمة تطهير الحرمين المحترمين ، منْ وجود الخوارج ، ونزعه وتسخيره منْ أيادى هؤلاء المنحـوسين التي تجلت في الأول ، والآخـر ، في مـرآة الظهـور ، ومسـاعي فخامتكم الأخرى ، ليست من الأمور التي تنسى قط ، لدى الدولة العلية، . . . . فقد حررت مكاتبة المودة بسياق تفضلكم ، ببذل الهمة والروية ، نحو التوجهات الذات الملكية . . . المبذولة في حق سعادتكم ، باستعمال لياقتكم وبصـيرتكم بعد الآن أيضًا ، في خصوص تطهـير تلك الجهات ، منْ

<sup>(</sup>١) عنيزة : بلدة الآن ذات إمارة ، مِنْ إمارات منطقة القصيم ، يتبعها عدد من القرى ، أنظر : الجاسر ، حمد : مقدمة ، ق (٢) ، ص ٨٦٠ .

لوث وجود الخارجين ، نهائيًا ، بمقتضى أنوار التوجهات الملكية التى آخذة فى اللمعان والاستقرار ، شيئًا فشيئًا وبخميرة الديانة المتستقلة والحصافة ، ومادة (جوهرة) الغيرة المخصوصة ، والفطانة وأرسلت إلى صوب سعادتكم ، فَإِنْ شاء الله تعالى لدى الوصول ، مأمول تكرمكم بالهمة ، على الوجه المحرر » .

٢ ذي القعدة سنة ١٢٣٢ هـ/ ١٣ سبتمبر ١٨١٧ م.

ختم رۇو**ف** 

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>•</sup> تفاصيل الأحداث التي جرت في منطقة (بيشة) والتحرك صوب « طبب » مقر «شيخ قبائل عسير» ، وتعيين مشايخ جدد لقبائل المنطقة .

أنظر : ابن بشر ، عثمان بن عبد الله : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠ .

# وثيقة رقم (١٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٤) بحر برا

رقمها في وحدة الحفظ: (١٤٩) .

تاريخه القعدة ١٨١٧هـ / ٦ أكتوبر ١٨١٧ م .

موضوعها: حول وصول الإمدادات من «مصر».

# « مولای وَلِیُّ نعمتی :

« قد علمت منْ مآل أوامركم الواردة أخيرًا ، تعيين عبديكمًا حسن أغا ، ومحمــد على أغا ، منَ الرؤساء ضباط شــبوزق في معية عبــدكم ، كما وَأَثَّى علمت الأوامر التي أعطيت إلى عبدكم بكر أغا ، رئيس خدمة السكر ، حين بمعية الجناب العالى ( سردخاني ) . الذي عين أيضًا ، «بمكة المكرمة» ، بخصوص إرسال عبديكما، رشوان أغا، رئيس عسكر الدليلان (سرديوانكان)، وسنان أغا ، من رؤساء الجيش ، إلى معية عبدكم ، وَحَيْثُ أَنِّي كتبت إلى الأغا المذكور ، بلزوم نقل الذخائر الموجـودة مع الفول بذاك الجانب ، للزومها بطرفنًا ، فحرر المولى إليه أيضًا ، منْ « ينبوع البحر » باستعداده نحو إرسال هذه الذخائر ، حسب طلبي ، وقد سبق أَنْ اشتريت يا مولاي ، وخزنت ألفين أردب منَ الشعير ، المزروع مِنْ طرف أهالي ، «المدينة المنورة» ، في هذا العام المبارك ، لإمكان الاحتياج إليه ، فكان من البديهي تلف جميع حيواناتنا ، لولا اشترى هذا الشعير ، لأنَّهُ معلومًا لدى عبدكم جليك مصطفى أغا أيضًا ، بأنُّهم لا توجد حبة واحدة منَ الشعير ، في مستودع ( شونة ) «ينبوع» ، ولم ترد سفينة ما مِنْ «القصير» ، مِنْ مدة تزيد على الشهرين ، واضطرنًا على إعطاء الفول إلى حيواناتنًا ، لختام الألفين أردب الشعير المشترى ، فإذا تفضلتم

بالسؤال عن كمية الفول ، فمعلوم أيضًا ، لدى عبدكم الأغا ، المذكور ، بأنَّ المقدار الموجود لدينًا ، هو ألف أردب وليس لعبدكم ، خوفا من العدو في ظل وَلِيِّ النعم ، ولكى يتضح لدولتكم ، مِنْ تقرير الأغا المولى إليه ، أنَّ خوفى ينحصر في نفاذ الشعير ، وبما أنى لم أحرر «الرأس»(۱) ، فلم يصرح لنَا بالإقامة ، الآن في مكاتبة دولتكم الواردة ، وأمرنا بالقيام ، قبل أن يتمكن العدو من تقوية قلاعه الأخرى ، فالأمر والفرمان لمولاى ، وأنه وإن اقتضى العدو من الزمن ، بعد فتح «الرأس»(۱) ، لإدخال أهالى قرى قاسم قصيم» البالغة ثلاثين عددًا ، والتابعين لعبد الله الشقى ، إلا أنّنا قد أدخلنا بتوفيقات الله تعالى ، بعض أهالى القرى العاصية ، تحت الطاعة بطريق بعلومية دولتكم ، بأنّن سنتوجه متوكلاً على الله المستعان ، نحو عبد الله الشقى أيْنَمَا وجد ، فالأمر والفرمان لحضرة مَنْ له الأمر » .

٢٥ ذي القعدة سنة ١٢٣٢ هـ/ ٦ أكتوبر سنة ١٨١٧ م .

ختم سلامة على إبراهيم إبراهيم باشا الكبير

## « مولای ولی نعمتی :

" إِنَّ عَرِبِ الغربِ ( المغاربة ) ، الموجودين بمعية خادمكم اليوم ، ولو أَنَّهُم في غاية مِنَ الحِفة ، إلاَّ أَنَّهُ لاَ قيمة لهم في الحروب ، لذلك أرجو ، إرسال ألف عدد مِنَ العساكر ، حاملي التذاكر ، مِنْ «مصر» ، على أَنْ يصير إرجاع

<sup>(</sup>۱ ، ۲) الرأس ، تعنى : «الرَّسُ» .

هذا العرب البدو ، إذا وافق ذلك رأى دولتكم ، لأنَّ لا ثبات لهؤلاء أولاً ، وثانيًا، لإمكان إدارة الفرسان أيضًا بالذخائر التي جارى إعطاؤها لهم ، وثالثًا ، لعدم نفعهم في الأعمال ، وأعتقد أنَّ عدم تحمل هؤلاء في الحروب معلوم أيضًا، لدى سيدى ، ومع ذلك ، الرأى لمولاى ، وأنِّي أرجو مِنْ دولتكم ، إبقاء الأغا رئيس حملة البنادق ، (سرتو فكجيان) ، الذى سيحضر إلى طرفنًا، بمأمورية «أمير الحج» ، والأمر بهذا الشأن لمولاى أيضًا » .

ختم سلامة على إبراهيم

يستخلص من هذه الوثيقة :

سَيطرة إبراهيم باشا على "منطقة القصيم" ، واتخاذه الاستعدادات للتحرك صوب "الدرعية" ، وطلبه الإمدادات مِنْ والده ، تمهيدًا لهذا التحرك .



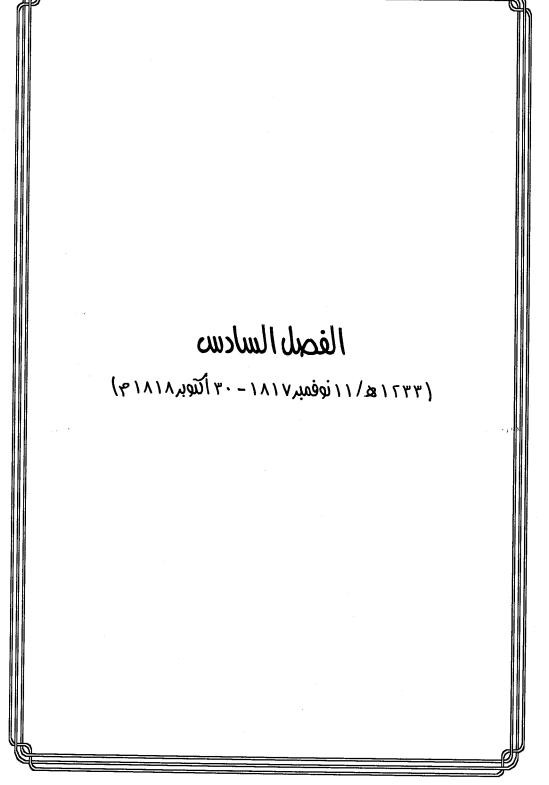

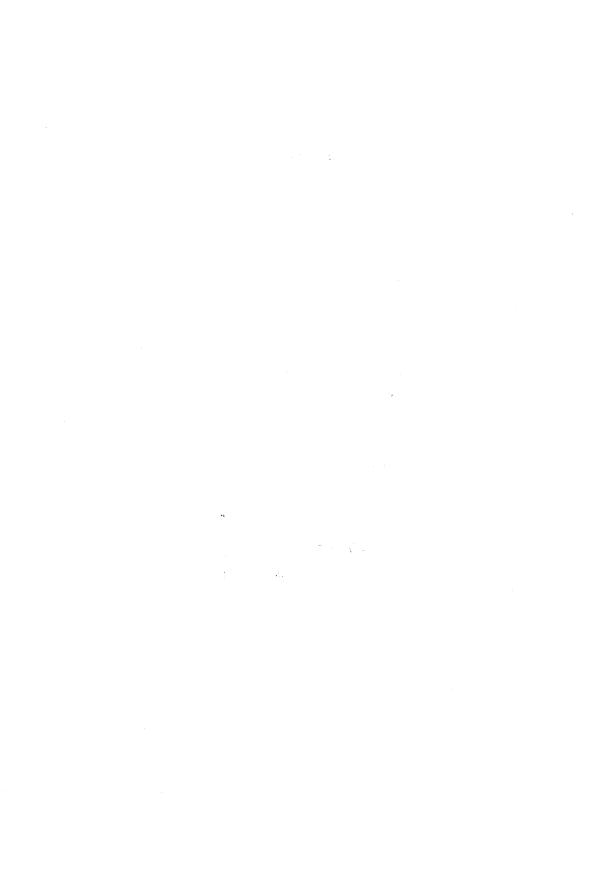

# وثيقة رقم (١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر برا .

رقمها في وحدة الحفظ: (٣).

تاريخهـــا: ٣ محرم ١٢٣٣ هـ/ ١٣ نوفمبر ١٨١٧ م .

موضوعها: تعصب بعض الجنود في « مكة المكرمة » .

« يا حضرة سيدي ، وكي النعم ، المنطوى على العناية والمرحمة .

« مَن المعلوم لسيدي ، أنِّي مستمر وعساكر ذاتكم العالية ، في بذل النفس ، في طريق الاستقامة ، وفيما يـجلب الدعاء الخيـري ، إلى مولانًا سلطان الزمان ، وإلى حـضرة سيدى ، وَوَلَىَّ نعـمتى ، منَ الأمور المتعـقة ، بقهر الأعداء ، وإكمال أسباب أمن البقاع المشرفة ، مع القيام بإخماد الفساد ، وبما يؤدي إلى راحة العباد ، كما يقتضي ، لأنَّكُم تفضلتم ورأيتم ، أنَّ عبدكم هذا جديـر بالاستخـدام ، في تسوية المهـام السنية ، المـتعلقة بـهذه الأراضي المقدسة ، وذلك منْ لطائف عواطف ذاتكم ، السامية ، وليس منَ البدع ، أَنْ نكون حائزيـن على رضائكم العالى ، وأَنْ يـكون محتـمًا عَلَيَّ القـيام بما هو مطلوب ، مِنْ عـهـدتي ، مع عـدم إعطاء الفرصة للذين تكون أطوارهم وحركاتهم بخلاف ذلك ، وعليه بينما كان من الجلى ، أن تكون أعمالي الخفية والظاهرة في الخصوص المذكور ، معلومة لسيدي ، ولا تحتاج إلى مقال التزكية بحمــده تعالى ، وأن أحــذر مما يوجب تعب دماغ وكيِّ النعم ، في الخــدمات اللازمة ، باعــتباري أنَّ الحرمــة والصيانة اللازمــة ، لمداراة العساكر ، الواجــبة عَلَى ، هما منَ الأمور التي تعد رأس مال افتخاري ، فَإِنَّ ذلك لَمْ يرق لبعض الأشخاص ، كَمَا أَنَّ أطوار وحركات عبدكم هذا ، في الأمور المؤدية إلى أدب

العساكر وطاعتهم ،والموجبة لراحـة الجميع نوعًا ماً ، لم تعـجبهم ، ولذلك حـــدث تعصب ، في سنة ألــف ومائتين وواحــد وثلاثين(١) منْ بعض ســيتي الأخلاق ، مِنَ العساكر ، في مكة المكرمة ، إذ أَنَّهُم طلبوا زيادة ، ما هو مرتب لهم ، بدون أنْ يلاحظوا نتيجة تعصبهم ، وفي أثناء إنهماكي في العمل اللازم ، لعدم إعطاء المرتب الزائد ، وفقًا لمرام العساكر ، وفي إزالة تلك الورطة الكريهة ، بهمـتكم العالية ، وحمايتكم ، أوصل عبـدكم أحمد أغا ، معاون الخزيـنة ، الموجود في هذا الطرف ، كلامًا إلى مسامع العــساكر ، مِنْ وراء الستار ، مع أَنَّهُ شخص مسموع الكلام ، ومعتبر لدى جميعنا ، وقال « إذا لم توجد نقود عند حسن باشا ، فليجعل لنا فردة ، ( ضريبة ) ، ونحن نجد النقـود ، ونريح العساكـر » ، وقد كان بكلامه هذا مـعينًا للفســاد ، ضد عبدكم هذا ، ولكن لَمْ يمكنهم بحمده تعالى ، فرض مرامهم الخبيث ، كَمَا أَنَّ الذين أشاعوا الفساد ، أخرجوا من ضمن العساكر ، وأبعدوا ، ولم يقع في نظام مأموريتنًا ، أَيَّ حال يوجب الكدر ، وكذلك بينما كان عبدكم هذا ، في الطائف ، سنة ألف ومائتـين وواحد وثلاثين أيضًا ، مع عبـيدكم ، أيوب أغا ، رئيس الأدلاء ، وسليمان بك ، وسليمان أغا ، وكانت جهات « القسيم » ، خالية مِنْ عساكر ، وكيِّ النعم ، حسب الضرورة ، كما أنَّ : «البيشة» ، و «العسير» ، كانتا خارجتين عن الطاعة ، حصل الاهتمام ، في استخدام هؤلاء الأغوات المذكورين ، في إحدى الخدمات اللازمة ، وأظهر عبدكم أحمد أغا ، الموافقة على الخدمات ، التي اتفقنًا عليها ، في مجلس عبدكم ، مع استحسانه الرأى، لأنَّهُ كان في معيننا ، غير أنَّه أظهر في خارج المجلس للأغاوات المذكورين ، سوء تدبير ، وجعل جميعهم سيئي الأطوار ، في إيفاء الخدمات اللازمة ، رغبة في أنْ يضع في الأذهان ، أنِّي تجاسرت على ما يخالف رضاء أفندينا ، وفي أثناء حضوري ، مِنْ جهة «اليمن» في السنة الماضية ، كان أيوب

<sup>(</sup>۱) ۱۲۳۱ هـ/ ۳ ديسمبر ۱۸۱۵ م / ۲۰ نوفمبر ۱۸۱٦ م .

أغا ، ورشوان أغا ، وسليمان بك ، وسليمان أغا ، وكانت أيضًا العساكر والحيوانات، في المرعى ، التي «كالطائف» ، وذلك لأجل الحصول على العلف، وبسبب التجول ، الواقع مدة بضعة أشهر ، وقد أرسل إذ ذاك الوقت المدعو بهلوان ، قواص ، والأغا معاون الخزينة المذكور ، إلى عبدكم في سبيل إعطاء الماهيات ، والنظر في الحسابات ، والانتباه إلى أحوال العساكر ، وبينما كنت منتدبًا لتطبيق نظام الخصوص المذكور ، اتفق أحمد أغا ، مع أيوب أغا ، وسليمان بك ، وتعهد سليمان بك ، بأنْ يكون سليمان أغا ، أيضًا ، متفقًا معهم ، على إظهار عدم كفاءتي ، لإدارة الأمور ، والإفادة إلى أفندينا ، عن أَنَّ أحمد أغا ، منْ ذوى الكفاءة ، للخصوص المذكور ، وأَنُّ الجميع منقادين إليه ، ولدى إحضارهم رشوان أغا ، وبرزينلي سليمان أغا ، إلى مجلسهم وتبليغهماً ، وجه اتفاقهم ، بعد أنْ قرروا إشراكهما في اتفاقهم ، لم يوافقا المذكوران على ذلك ، وقد قاما بتحـذيرهم ، وزجرهم ، ثم فرقا مجلسهم ، هذا ، وبما أَنَّهُ وَإِنْ كان ليس منَ اللازم ، أَنْ أفيد سيدى ، بأَنَّ الأغا المذكور ، يرغب هذه المسائل ، إلاَّ أنَّ عقول العساكر المتنوعة ، تساعد على الأحوال النكرة نوعًا ما ، فقد قدمت هذا المعروض مع عبدكم صاحب العزة ، بكر أغا، الصاروخاني ، بمناسبة سفره هذه المرة ، بعد أَنْ أَتُم مِأْمُورِيتُه ، وذلك في سبيل التماس إحضار المذكور ، إلى أعتابكم الرحيمة ، لعدم وقوع الأحوال الموجبة ، لعدم تقصيري ، ولكي أتمكن مِنْ إظهار لياقتي ، لإيفاء الخدمات اللازمة ، مع ترك أتعاب الدماغ ، وعدم الراحة جانبًا ، وعلى ذلك فَإِنَّ الرأى والمروءة ، وكمال العطف والمرحمة ، لحضرة سيدى وَلَيَّ النعم ، طال بقاؤه ».

يستخلص من هذه الوثيقة :

أَنَّ بعض قادة الفرق العسكرية ، أحدثوا تذمرًا ، في مكة المكرمة ١٢٣١ هـ/ ١٨١٦ م . كما أنَّهُم عملوا على تكوين تحالف فيما بينهم ، وحاولوا إثارة الجنود .

## وثيقة رقم (٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر برا .

رقمها في وحدة الحفظ: (٥).

تاريخهـــا: ٩ محرم ١٢٣٣ هـ / ١٩ نوفمبر ١٨١٧ م .

موضوعها: الاستيلاء على « بريدة » .

«مِنْ إبراهيم باشا ، بالنجد إلى والده بمصر .

« سیدی ، ولی نعمتی :

" إِنّهُ وَإِنْ كان فتح " قرية البريدة " ، هذه حربًا ، والقبض على المسمى حجيلان ، وهو حيّا ، من الأمور الممكنة ، إلا أثّى لاحظت ، أنَّ صرف المهمات في سبيل فتح قلعة عبد الله ، بالنفس أولى ، من صرفها لفتح قرية ، توجب الحرب مدة خمسة عشرة يومًا ، وتؤدي إلى استهلاك قنابل كثيرة ، من قنابل المواقع ، لذلك فَإِنِّي عفوت عن ، القرية المذكورة ، وعن حجيلان ، وبعد أنْ نالَ المذكور الأمان ، وضعت الشروط ، وأخذ ابنه كرهينة ، وتحت المقاولة ، على أن يرد ويعطى ما أخذه ، ظلمًا من القرى ، التي في " وادى القصيم " (قاسيم ) ، لأصحابه ، وأظن أنَّهُ لا ينال من الآن فصاعدًا ، المحاشاة من فرد واحد ، لأنَّهُ وقع النفور بينه وبين أهالى "القصيم" ، وعليه المحاشاة من فرد واحد ، لأنَّهُ وقع النفور بينه وبين أهالى "القصيم" ، وعليه «قرى عكن تنفيذ إرادتكم السنية ، التي تصدر بأي وجه كان ، بعد فتح وتسخير ، "المدرعية" ، وحيث أنه أعطى الأمان ، للذين طلبوا ذلك ، فَإِنَّ جميع "قرى القصيم" ، طلب الأمان من عبدكم ، وإنِّي أيضًا على وشك أن أهبهم ذلك ، القصيم" لا يخالفون رأى وتدبير هذا البندر ، وأنَّ القرى الكائنة في "وادى القصيم" لا يخالفون رأى وتدبير هذا البندر ، وأنَّ القرى الكائنة في "وادى

القصيم» أيضًا ، تتبعه في سيره ، فقد رددت وأعطيت النخل الذي كان ضبطه الشقى المسمى ، عبد الله ، ظلمًا مِنْ بعض المحلات ، إلى أصحابه الأولين ، لأَنَّ النخل المذكور ، يتلف لعدم إمكان إدارته ، إذا ضبط مِنْ طرف الميرى ، وثانيًا ، اعتبر جميع سكان الوادى ، أنَّ عدم ضبطه نتج من العدالة . ثم صار افتراق نفس "عنيزة والقرى الأخرى" عَنَّا ، من الأمور الغيير ممكنة ، منَ الآن فصاعدًا ، وقد أظهروا الاعتماد بهذه الدرجة ، وكذلك فَإنَّ «أهالي القصيم» أيضًا، نالوا الأمان من عبدكم ، كما أنَّ الذين لديهم ذخائر منهم قائمون بإعطاء الشعيــر . وَحَيْثُ أَنَّهُ واقع الظلم والتعدى على الوادى المذكــور ، مِنْ عبد الله ابن سعود ، فإن بعضهم والحالة هذه ، دخل في الطاعة ، بعد أنْ أدرك عدالتنا، والبعض الآخر أطاع ، منْ خـوفه ، وذلك على وجه مرام دولتكم ، ثم أدخلوا تحت حكم عبدكم ، ولقد أرسلت قبل عشرين يومًا ، قوافل كثيرة إلى : «المدينة المنورة» ، وسيحرى جلب مقدار من الذخائر ، مع ماكلي سليمان أغا ، القادم مِنْ : "مكة المكرمــة" ، وحينما يرد المذكور ، سأقوم منْ (بوريدة )، متـوكلا علـى الله الملك المستعان ، وأذهـب إلى القــرية المسمــاه ( شاغرة )(١) وعندما ترد عبيدكم الرؤساء الذين تفضلتم بإنتدابهم من «مصر» ، فيمًا تقدم ، سأتوجه من القرية المسماة ( بوريدة )(٢) إلى الدرعية ، بنصر الله تعالى وبما أَنَّهُ ليـس منَ الجائز ، أنْ تصرف الجـبخانة واللوازم الحـربية ، التي لدينا اليوم ، في "وديان القصيم" هذه ، فقد ربطت هذه الوديان حالاً ، برباط إعطاء الأمان ، وإذا استثنينا هذه الجهات يتضح أنَّ الفتوحات التي حصلت في أى محل ، كَأَنَّهُ إِنَّمَا حصل أكثرها بالمدافع ، وأَنَّ لزوم المهمات أمر ظاهر ، وَمنَ البديهي أَنْ تصرف هذه المهمات في : « قلعة الدرعية » أكثر مِنَ الحد ، وبحسب عقلى القصير ، فَإِنَّ «وادى القصيم» ليس عبارة عن بضع قرى ،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وصحتها ( شقرا ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وَلَعَلُّ الكاتب كتب سهوا قرية « بوريدة » عوضا عن أنْ يكتب قرية ( شقرا ) .

لكى أفتح جميعها بالحرب ، و حَيْثُ أَنَّهُ لَمْ يجاز صرف المهمات ، بينما الآن أظهر الوادى المذكور ، الاعتماد بالتمام ، وأنَّهُ استنسب إعطاء الأمان ، وصرف المهمات فى : « الدرعية » فقد أفقد عبدكم خادمنا ( بشكير أغاسى ) محمد أغا ، فى «عنيزة» مع ثمانين فارسًا ، والمشأة المرضى والمجروحين ، بصفة حاكم على «القصيم» ، وبعد ذلك أى بعد فتح وتسخير قرية « شَعْرًا » بعناية الله تعالى ، سيجرى التوجه ، والذهاب حالاً ، من المحل المذكور ، إلى «الدرعية» رأسًا بعد إقعاد قسم من الفرسان المغاربة ، الذين ليس لديهم خيول ، فى القرية المذكورة ، مع ثلاثين نفرًا من الفرسان ، وإذا تفضلتم بالسؤال على عدد ما هو موجود عند عبدكم ، من المشاة القادرين على الحرب ، أجبت بأنه يوجد ألف وخمسمائة نفر من المشاة هذا ، ولدى حصول العلم لدولتكم بما ذكر ، فإنَّ الأمر مفوض لحضرة صاحب الدولة ، سيدى ووكي تعمتى ، في خصوص متابعة بذل حسن التوجه الأبوى ، في حق عبدكم الغير مستحق » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

صورة الوضع العام فى «منطقة القصيم» ، والخطط الحسربية التى كان يسير عليها إبراهيم فى معاملة أهالى الإقليم ، وكيفية الإستياد على « بريدة » و « عنيزة » والاستعداد فى التحرك صوب « شَقْرًا » التى يكتبها خطأ ( شاغرا ) .

انظر : ابن بشر ، عثمان بن عبد الله : المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠ .

# وثيقة رقم (٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٦).

تاريخهـــا: ٩ محرم ١٢٣٣ هـ/ ١٩ نوفمبر ١٨١٧ م .

موضوعها: تعصب بعض الجنود في « مكة المكرمة » .

« مِنْ : إبراهيم باشا ، إلى : والده .

« حضرة صاحب الدولة ، سيدى وَوَلِيُّ نعمتى .

" مع الدعاء بِأَنْ يصون ويحفظ المولى تعالى ، ذات دولتكم المباركة ، مِنْ جميع الآلام والأكدار ، ويجعل عبدكم هذا أيضًا ، موفقًا فى الأعمال التى توافق رضاء وكِيِّ النعم ، يعرض عبدكم المستديم أنْ طويت الخيام من أنيزة (عنيرة)، فى غرة شهر محرم (۱) هذا وحصل التوجه والقيام نحو " قرية بوريدة » وحيث أنَّ قسم من الوهابية ، كان داخل الأبراج ، التى فى جهات البساتين الكائنة ، فى الجوانب الأربع من القرية المذكورة ، وأنَّ هؤلاء الوهابيين أرادوا بعقولهم القصيرة ، أنْ يمنعوا جيش وكي النعم المنصور ، من النزول بالقرب من " القرية » كما أنهم شرعوا فى القيام بالحرب ، فقد هدمت اثناء ذلك أربعة من الأبراج ، بالمواقع التى من طراز كوبوز ( أوبوس ) ، وحصل الهجوم عليهم ، ثم قتل وأعدم منهم خمسين نفرًا ، وأخذ بالثأر ، وعندما طلب الذين فى الأبراج الأخرى الأمان ، أخذت أسلحتهم ، وأعطى لهم الأمان ، وبعده إقترب مِن القرية المذكورة ، ووضع عليها الحصار ، ولدى

<sup>(</sup>١) غرة محرم ١٢٣٣ هـ/ ١١ نوفمبر ١٨١٧ م .

ضربها بالقنابل ، مدة يوم وليلة ، التمس شيخ القرية ، المسمى « هجيلان » أو « حجيلان » ، الذى هو مستشار ، عبد الله بن سعود ، الأمان منا ، وفى هذه الحالة أعطى الأمان له ، ولأهالى القرية ، وقد أخرجوا بعض المواقع والمهمات الأخرى ، التى فى القرية ، وسلموها ، وفى الوقت الذى ترد فيه المشاة المنتدبة ، والمهمات إلى طرف عبدكم ، بمنه تعالى ، سيجرى القيام ، والتوجه أيضا ، من «قرية البريدة» ، هذه ، إلى «الدرعية» ، التى هى الوطن المنحوس، لنفس عبد الله بن سعود ، هذا وعندما يحصل العلم ، لذات وكي النعم ، بأنى أرسلت عبدكم مهردارى فى سبيل القيام بهذه الفتوحات العظيمة ، ولأجل إكمال العدد الناقص ، من المشاة ، التى عند عبدكم ، وأنّه انتدبه لجمع العدد الناقص ، البالغ أكثر من خمسمائة من المشاة ، ولتوصيلهم الى طرف عبدكم ، فأين الأمر فى كل حال مفوض لحضرة صاحب الدولة ، سيدى وكي نعمتى » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

الإستيلاء على « بريدة » وكيسفية محاصرتها ، وضربها بالقنابل حتى إستــسلام حجيلان شيخ القرية ، وطلبه الأمان .

أنظر : ابن بشر ، عثمان بن عبد الله ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٩٠ – ٣٩١ .

# وثيقة رقم (٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢).

تاریخه ... : ۲۳ محرم ۱۲۳۳ هـ / ۳ دیسمبر ۱۸۱۷ م .

موضوعهــا: حول العمليات في « الرس » و « عنيزة » .

#### « يعرض عبدكم :

"حيث أنّ أفندينا وَلِيّ النعم ، كثير الكرم ، حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة إبراهيم باشا ، نجل وَلِيّ النعم ، حاصر " قلعة الرأس " منذ اليوم الخامس والعشرين مِنْ شهر شعبان المبارك(۱) ، وأنّ القلعة المذكورة ، ذات متانة زائدة ، كما أنّ عدد الملاعين الذين فيها كثير ، كما صار ذلك معلومًا لعبدكم ، فقد طالت أيام الحصار ، وبينما كنت قلقًا ، وفي حالة لا يقر لى معها قرار ، ومنتظرا ورود خبر ، مِنْ طرف أفندينا المشار إليه ، بسبب وجود ابن سعود المعدوم العاقبة ، في " قرية عنيزة " التي تبعد عن القلعة المذكورة ، بسافة إثني عشر ساعة ، وترصده للفرصة ، علمت مِنْ مآل المكاتبة الواردة من طرف أفندينا المشار إليه ، بعودة عبدكم ، جليك مصطفى أغا ، الذي كان أرسل سابقًا ، بالجبخانة والمهمات ، أنّه بعد الزحف الواقع فيما تقدم ، رتب أخيرًا ، زحفًا آخرًا ، برغبة العساكر ، وبينما كان عدد مِنَ العساكر دخل إلى الداخل ، كان جميع المحصورين الذين يؤلفون عددًا كثيرًا مِنَ الطائفة المكروهة، في المحل الذي جرى الزحف عليه ، وأنهم منعوا جنود الموحدين المكروهة، في المحل الذي جرى الزحف عليه ، وأنهم منعوا جنود الموحدين

<sup>(</sup>۱) ۲۵ شعبان ۱۲۳۲ هـ/ ۱۰ يولية ۱۸۱۷ م .

برصاص البنادق ، وهلك كثير من العساكر ، وعليه لم يحصل التوفيق ، في فتح القلعة المذكورة ، في هذه المرة أيضًا ، وبالنظر إلى ما قرره عبدكم جليك مصطفى أغا المذكور ، علم أنَّ أفندينا المشار إليه ، استل سيف عندما أدرك ارتداد العساكر إلى الوراء ، لكونهم ضربوا كثيرًا برصاص البنادق ، أثناء الزحف ، وبينما كان هو زاحفًا بالذات ، تعلق به الخازندار ، والبعض من التوابع الخاصة ، ومنعوه من ذلك ، كما أنَّهُم استأذنوه في أنْ يقوموا هم بالزحف ، ثم أنَّهُ وَإِنْ كان المشار إليه ، إذن لجميع الأغوات الموجودة وسيرهم للزحف ، ثم أنَّهُ مَا لله المشار إليه ، إذن لجميع الأغوات الموجودة وسيرهم المتاريس، لأنَّهُم كانوا مضروبين بدرجة زائدة ، وعليه فَإِنَّ العساكر دخلوا في والمجروحين من هؤلاء العساكر خمسمائة نفر ، وجرح خازندار أفندينا المشار اليه ، والحاج على أغا ، واطه لي إسماعيل أغا ، وجولاق حسين أغا الدرمللي ، من الرؤساء ، وعدد بمقدار خمسين من الرؤساء الصغار ، فالمولي سبحانه وتعالى يهب مولانا السلطان ، ومولاي ذو الرحمة ، وأفندينا المشار اليه ، عمرًا طويلا.

هذا ولقد جعلت هذه المسألة عبدكم غريق الغم والألم ، إِذْ أَنِّى قرأت أمر وَلِى النعم ، بالدموع السائلة مِنْ عينى ، وفى اليوم التالى ، ذهبت إلى مرقد أبا أيوب الأنصارى ، رضى الله تعالى عنه ، ودعوت لأفندينا المشار إليه ، ولجنود الموحدين ، الذين فى معية دولته ، والآن جارى الاستمرار فى الدعاء ، ليكون أفندينا المشار إليه منصوراً ، وذلك بإعطاء عطايا إلى التكايا فى سبيل تلاوة التوحيد سبعين ألف مرة ، فالمولى مُسَهل الأمور ، يجعل فى العهد القريب مولانا السلطان ، ومولاى ذو المرحمة ، وجميع عبيدهما مسرورين ، بفوز وانتصار أفندينا المشار إليه آمين » .

#### حاشية

# « يا سيدي وكِي النعم

« عرضت أمركم المتعلق بهذه المسألة ، على صاحب الدولة ، أخيكم الأغا السلحدار ، وعندما التمست منه أنْ يلتمس مِنْ أخيكم سيدى الباشا ، رجاء الدعاء ، مِنْ مولانا السلطان إلى نجلكم إبراهيم باشا ، أجاب قائلاً « على الرأس سأعرض ذلك ، في هذا المساء ، وسينال إبراهيم باشا دعاء السلطان » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

الوضع في منطقة « السرس » و « عنيزة » والخسائر الستى حلت بقوات إبراهيم باشا لمتسانة قلاع هذه البلدان ، وقوة حماياتها .

أنظر : ابن بشر ، عثمان بن عبد الله ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٩٠ - ٣٩١ .

#### وثيقة رقم (٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٨).

تاریخه ..... ۱۹ صفر ۱۲۳۳ هـ / ۱۹ دیسمبر ۱۸۱۷ م .

موضوعها: حول إنتداب بعض القادة ، وإرسال مدفع ، مِنْ مدافع الصحراء .

« حضرة صاحب الدولة مولاى ، وَوَلِيُّ نعمتى ، مِنْ غير أَنْ يَمُنْ

" معروض عبدكم المستديم ، مع رفع الدعوات إلى قاضى الحاجات ، لدوام أيام عمر دولتكم ، واستمرار ظلال سعدكم ، على رأس خادمكم هذا : أنّه قد وصل أمركم العالى ، المرسل تفضلاً ، عند عودة عبدكم محمود أغا (أخيراً) ، واطلع ذهن هذا العاجز ، على مفهومه الشريف ، وقد أفدتم فى أمركم العالى ، أنّ بهرام أغا ، قائد المشاة ، وعبدكم ( توركجة بلمز ) رئيس فرسان الإستكشاف ، ( سردليلان ) انتدبت موهما لمعية عبدكم هذا ، لكن يا مولاى ، أنّ رؤساء طوائف العساكر الموجودين بمعية عبدكم هذا ، ليسوا يتامى العدد ، بل بمعية كل منهم من المشاة ، ما يتراوح عددهم بين خمسين نفراً ، ومائة نفر ، ومع ذلك لا يخلو عددهم ، منْ أنْ ينقص يومًا فيومًا بعد الآن .

وعليه أرجو عند إحاطة وكي النعم علمًا بذلك ، إنتداب ثلاثة قواد آخرين غير ، بهمم أغا المذكور إنتدابه ، مع تنبيه هؤلاء الأغوات ، على اللحاق بمعية عبدكم ، على جناح الإستعجال ، مِنْ غير أَنْ يتمهلوا في الطريق ، وإيصال عساكر المشاة المرجو إرسالهم ، في أقرب وقت ، وإرسال مدفع واحد ، مِنْ مدافع الصحراء (قنبانية) ، التي وردت مِنْ بلاد الافرنج ، ومعه أربعة آلاف

قذیفة ، ووزن کل قذیفة سبع أقات ، وأمَّا سائر مطلوباتی ومسئولاتی ، فت تضح لدی وَكِیِّ نعمتی ، مِنْ تقریر محمود أغا ، حامل عریضتی هذه ، وَمَنْ تعریفه ، وعند إحاطة دولتکم علمًا بذلك ، لکم أَنْ تأمروا مَا ترون یا مولای ، وَكِیُّ الأمر .

وَلِي أَنعمتى ومولاى : أنَّ الباعث لمكثنا وإقامتنا ، مدة فى قرية " بريدة " ( وفى الأصل بوريدة ) ، هو عدم وجود الذخائر عندنا ، ويحتاج ذهاب القافلة إلى " المدينة المنورة " ، ومجيئها منها ، وإتيانها بالذخائر ، إلى مدة ثلاثين يومًا ، لكن قد اشتريت من " قرى القصيم " ذخائر تكفى لمدة خمسة وعشرين يوما ، ووردت أيضًا قافلتنا فى هذه الأيام ، حتى تم إستحلاب ما يكفى لشهرين ، من الذخائر ، وبعد خمسة أيام من تاريخ عريضة عبدكم ، نفك أوتاد الخيام من ، القرية المذكورة ، متوكلين على الله المستعان ، ونسير إلى المحل المدعو ، " شقرا " ( وفى الأصل شاغرة ) . ثم نقوم من المحل المذكور أيضًا ، بمنه تعالى ، ونتوجه إلى " الدرعية " ، توًا ، ولحضرة مولاى ، وكي نعمتى ، صاحب المرحمة ، الأمر والإحسان ، أنْ يتفضل بإدامة مس توجهاته السنية ، المستمرة فى حق هذا العاجز ، كما كانت ، وله الأمر فى هذا الشأن ، وسائر الشئون " .

في ٩ صفر سنة ١٢٣٣ هـ/ ١٩ ديسمبر ١٨١٧ م .

عبدكم الختم ( سلام على إبراهيم )

يستخلص من هذه الوثيقة :

إبراهيم باشا ، يطلب استبدال بعض القادة ، ومدافع صحراء ، ويقرر أَنَّهُ سوف يتحرك من « بريدة » إلى « شقرا » ، ومنها إلى « الدرعية » .

أنظر : ابن بشر ، عثمان بن عبد الله ، المصدر السابق ، جد ١ ، ص ٣٩٠ - ٣٩٢ .

# وثيقة رقم (٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٢١).

تاريخهـــا: ١٣ صفر ١٢٣٣ هـ/ ٢٣ ديسمبر ١٨١٧ م .

موضوعهــا: بيان بالذخائر الموجودة بمخزن « المدينة المنورة » .

« من : سليمان « لعله محافظ جدة »

إلى : صاحب العناية وكيُّ الهمم

« بيان أجناس الذخائر ، الموجودة اليوم في مخزن الغلال ، بالمدينة المنورة ، أشير إليها للعلم بها .

| دقيق | بقسماط | فول صحيح | فول مجروش | شعير | قمح  |
|------|--------|----------|-----------|------|------|
| کیس  | آقة    | أردب     | أردب      | أردب | أردب |
| 14.  | 4      | ٥٨٠      | 10        | 17.  | 1000 |

رز هندی قربة جدیدة کیس

« مولاى صاحب العناية ، وَلِيُّ الهمم :

« إن الذخائر الموجـودة في هذا الطرف ، على وفق مـا بين بأعلاه ، ولا تزال الذخائر تتوارد من جهة « ينبوع البحر » على التعاقب ، لكن بالنظر إلى تقرير « محافظ الينبوع » وتحريره قبل عدة أيام ، عن نفاذ الشعير هناك ، وبطُّ وروده ، وعدم وجود الشعير ، في «القصير» ، أيضًا ، وحسبمًا بلغه ، كنت بقيت حيران ، منْ جهة أنَّ المسافة بين « المدينة » إلى « الينبوع » والى « القصير » ، ومفكرًا في أنَّ ما يصرف يوميًّا عند دولتكم ، منَ الشعير ، مقدار ثمانين أردبًا ، وناظرًا إلى المقدار الموجودة عندنًا ، من الشعير ، وبينما أَنَّا كنت في غاية منَ الحيرة ، تفكيرًا في هذه الجهات ، إذ وصل مِنْ عبدكم ، عثمان أغا ، ورقة ، تفيد ورود ألف وسبعمائة أردب شعير ، إلى «الينبوع» ، فحمدت الله سبحانه ، وذهبت إلى روضة سيدنا الرسول الأكرم ، والنبي المحترم ، ووقفت في مواجهة سعادته ، بباب الرحمة والشفاعة ، بموقف الإستمداد والاستشفاع ، وفي أثناء ذلك ، ورد عبدكم محمود أغا ، وَسَرَّنا بأخبار صحة مولانًا وعافيته ، فبادرنا إلى تحرير الخصوصات المذكورة ، وتلك اللوازم ، ولدى وصول عريضتنا هذه ، إنْ شاء الله تعالى ، وإحاطة دولتكم علمًا بذلك ، لمولاى صاحب الدولة ، أَنْ يأمر بما يشاء » .

في ١٣ صفر سنة ١٢٣٣ هـ/ ٢٣ ديسمبر ١٨١٧ م .

ختم سلیمـــان

يستخلص من هذه الوثيقة :

إِن الاهتمام بإيجاد إحــتياطى مِنَ الغلال والمؤن مِنَ الأمور التى كانت تشــغل بال المسئولين هذه الأمور ، منْ رجال الإدارة في الحجاز .

## وثيقة رقم (٧)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر برا .

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٢).

تاریخها: ۱۵ صفر ۱۲۳۳ هـ / ۲۵ دیسمبر ۱۸۱۷ م.

موضوعها: حصار قلعة « الرس » وأخبار تحرك الإمام « عبد الله بن سعود » .

« من : محمد نجيب .

« إلى : ؟

« حضرة مَوْلاَى وسلطانى ، وَوَلِي تعمتى ، صاحب الدولة والعناية ، والعطوفة والأبهة والرأفة .

«سبق أنْ تشرفنا ، بشرف وصول تحريراتكم السنية ، المرسلة لتقديمها إلى الباب العالى ، إشعاراً بمباشرة حضرة صاحب الدولة والفخامة ، نجلكم ، إبراهيم باشا ، تنكيل طائفة الخوارج ، وأتباعهم ، ومحاصرتهم الخونة ، الموجودين بقلعة « الرأس »(۱) وتضييقه نطاق الحصر عليهم ، بظل وسعه ، مع بذلكم مزيد الهمة ، لأمر تقوية ساعد مكنته ، وانجاده بإرسال العساكر والمهمات إليه ، وبعد أنْ تسلمنا التحريزات المذكورة ، بين التوفير ، حررنا أنَّ الجواب السامى ، الصادر عنها ، مِنْ مقام الصدارة ، قد أرسل وقدم إلى طرفكم ، بتسليمه لعبدكم الساعى ، فَلاَبُدَّ أَنَّ وَلِيَّ نعمتنا ، يطلع على

<sup>(</sup>١) الرس : الآن مِنْ مدن منطقة القصيم ، فيها إمارة مِنْ إمارات المنطقة ، يتبعها عدد مِنَ القرى . أنظر : الجاسر ، حمد ، مقدمة ، ق (١) ، ص ٤٩٩ .

مضمونه، وبينمًا نحن في صدد إعادة الساعي المذكور، بالجواب السالف الذكر ، إذ وردت مكاتبتكم المبشرة ، باستئمان الملاعين المحصورين في « قلعة الرأس » ليأسهم من النجاة ، وإعطاء الأمان لهم ، بعد إزالة ، وجود ثلاثة أشخاص مِنْ رؤساء الخوارج ، وضبط القلعة المذكورة ، وتسخيرها ، مع إفادة أَنَّ «عبــد الله بن سعــود» ، لَمْ يجترىء على الإقــامة ، في « عنيــزة » بَلْ فَرَّ هاربًا، إلى قرية « بريدة » ، التي هي قرية زميله ، وكتخداه الشقى ، المدعو حجيلان ( وفي الأصل هـجيلان ) ، لمناعة قلعتها ، وأَنَّ حـضرة نجلكم المشار إليه ، على أهبة المسير والزحف ، إلى ، عبد الله المذكور ، من «صابره» ( هكذا ) ووصلت في ١٢ صفر الخير(١) إلى يد التكريم مكاتبتكم السارة ، المبشرة بأنكم أرسلتم طيها تحريراتكم السنية ، لتقديمها إلى الباب العالى ، تبشيرًا بإخبار غالبيتكم ، وإشعارًا بأن عبد الله المذكور ، لم يتمكن من الاستقرار ، في قلعة « بريدة » وتغيب ، وأَنَّ نجلكم المشار إليه ، قد ثني عنان عزمه ، نحو تنكيل الخونة الموجودين في « عنيزة » حتى ضيق نطاق الحصر عليهم ، يومين وليلتين، ولَم يتمكن هؤلاء الملاعين من المقاومة ، فاستأمنوا ، وارتبطوا برهن قوى ، واغتنمت مدافعهم وذخائرهم الحربية ، فعقب وصول هذه المكاتبة ، قدمتها إلى الباب العالى ، ولَمَّا أطلعت الدولة العلية ، على كيفية هذه الفتوح ، وهذه البشائر ، حصلت أنواع الإبتهاج والحبور ، وأصناف الإنبساط والسـرور، منْ مآثر الفوز والنصرة ، ومناظر الظفر والغالبية ، وَعَلا ذكر موفقياتكم العالية، وذاع صيتكم في جميع المحافل ، وانطلقت الألسن بزينة تكرير أدعية النصر لكم ، مع رفع كلتًا يد الإجابة إلى قاضي الحاجات ، وعومل السعاة الذين أتوا بهذه البشائر ، بكل عطف ولطف وعناية ، ورعاية ، فألبسوا خلع فراء السمور ، وأنعم عليهم بالعطايًا السنية ، حتى بلغت هامات افتخارهم إلى الفلك الأعلى ، وعَلَى شأن أبهة مولاى ، ولَي النعم ،

<sup>(</sup>۱) ۱۲ صفر ۱۲۳۳ هـ/ ۲۲ دیسمبر ۱۸۱۷ م .

ضعفین، وخلافًا ، أوجبت هذه البشرى لدى السلطنة السنية ، مِنَ الثناء والاستحسان ازداد السرور، والابتهاج ، وتضاعف الفخر ببشرى أداء حجاج المسلمين ، فرائض الحج الشريف ، وإتمامهم المناسك هذا العام ، أيضًا ، بطل أمن ورفاهية ، لوصول تحريرات ولدكم المخلص ، صاحب السعادة والعناية ، حسن باشا ، محافظ مكة المكرمة ، الحالى ، إشعارًا بذلك ، فقرر الثناء على جلاده ، وكي نعمتى ، وازدادت توجيهات حضرة السلطان ، حارس العالم ، نحو دولتكم أضعافًا ، مضاعفة ، وعند تشرفنا لصدور جواب الصدر الأعظم، عن تحريراتكم السنية المذكورة ، فيما بين ثلاثة أيام ، وخمسة أيام ، نقدمه إلى حضور دولتكم ، بإعادة سعاة وكي نعمتى ، وقد حررت هذه العريضة ، لبيان ذلك ، ولإفادة مبلغ ما حصل لَنَا من السرور الوافر ، والابتهاج المتكاثر ، مِنْ تلك البشائر ، وقدمت إلى حضوركم العالى ، لإعادة عبيدكم السعاة ، الذين وردت سابقًا ، ولحضرة مولاى ، وكي الأمر ، أنْ يأمر بما يرى ، لدى إحاطته وردت سابقًا ، ولحضرة مولاى ، وكي الأمر ، أنْ يأمر بما يرى ، لدى إحاطته بذلك علمًا » .

١٥ صفر سنة ١٢٣٣ هـ/ ٢٥ ديسمبر ١٨١٧ م .

الختم محمد نصب

يستخلص من هذه الوثيقة :

كيف تم حصار « قلعة الرس » ، وكيفية انسحاب «الإمام عبد الله ابن سعود» ، مِنْ « عنيزة » إلى « بريدة » التي كانت تمتاز بمتانة قلعتها ، وابتهاج سلطات الدولة العثمانية بهذه الأخبَار .

انظر : إبن بشر ، عثمان بن عبد الله ، المصدر السابق ، جد ١ ، ص ٣٨٧ - ٣٩٢ .

## وثيقة رقم (٨)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (١) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٧٧) .

تاریخهـــا: ۲۳ صفر ۱۲۳۳ هـ / ۲ ینایر ۱۸۱۸ م .

موضوعها: حول الإختالاسات في أجور ، مراكب الداو ، ونظام الجمارك.

« من ً: الجناب العالى .

« إلى : رستم أفندى - مأمور أمور التجارة .

« صاحب الغيرة .

«حيث يؤمل أنْ يكون الأمن استقر ، في طرف اليمن لحد الآن ، يلزم أنْ ترسل في طرفكم ، الأربعة الألف فرانسة ، التي سبق إشعاركم عنها ، والمبالغ التي تتجمع فيما بعد عندكم ، فيما يباع من التجارة والأرز عندكم ، على التعاقب ، إلى صوب اليمن ، وأنْ تجلب البن منها ، وأنْ تبادر إلى إرساله وإيصاله لطرفنا ، وأنْ لا تخلو دائمًا عن تحرير الأخبار ، والأتاوات اللازمة ، وأنْ تعتنى بمأموريتكم ، كما هو حقها » .

في ٢٣ صفر سنة ١٢٣٣ هـ/ ٢ يناير ١٨١٨ م.

الختــم « هجهد على » « صاحب العزة والحمية ، رستم أفندى ، مأمور تجارتنا بجدة :

« وردت منكم أخيرًا عريضتان عربيتان مؤرختان ١٩ ، ٢٣ ذي القعدة سنة ١١٢٣٢ (١) علمنًا منهمًا أنكم أرسلتم كل البضائع الخاصة بالتاجر ، بريكس الإنجليزي ، إلى «الـسويس» ، بدون جمرك ، وبدون أجرة النقل البـحرى ، ومقدار المستحق عليها ، وأن « على عشاقي » ، يريد احتساب ثمن مًا أتبعه منَ الأرز ، من حساب عـشور الجمرك ، وأنَّهُ تحقق وجود اخـتلاس فاحش ، وأجور مراكب الداو ، والسفن المشحونة ، من «السويس» ، و «القصير» ، الواردة إلى جدة ، كما اطلعنا على عريضتكم التركية الأخرى المؤرخة ٢٧ ذي الحجة ١٢٣٢ (٢) وعلمنا منها أنَّكُم أوقفتم موقفاً إرسال الأربعة آلاف فرانسة ، الموجودة لديكم ، على ذمة إرسالها إلى : «اليمن» ، لأجل البُنَ ، وفقًا لما كتبناه لكم ، بسبب عدم أمان الطرق ، كما علمنا منها أخباركم الخاصة ، ببعض الانتصارات فنبلغكم أنَّهُ سيجرى هنا حساب الجمرك ، والأجور الخاصة بالتاجر الإنجليزي ، ولا مانع أن يحسب « السيد عشاقي » ، الأرز الذي أخذه منكم مِنَ العشور التي سيأخذها من أموالنا ، التي في عهدتكم ، بحسب نظام الجمرك ، وأما جميع السفائن ومراكب الداو والزوارق المتعلقة بنًا ، الموجودة في ذلك الطرف ، فحيث كان مرادنا تنظيم إيرادات نولها وشهريات ربابنتها ، وترتيبتها ، وسائر بعض المصروفات الضرورية لها جميعًا ، بمعرفتكم أحيلت تلك الوظيفة لعهدتك ، وحسررت الكيفية إليك بالتفصيل ، وإلى مسأموري جمرك «السويس» ، و «القصير» سابقًا ، وقد سويت هذه المسألة على هذا الوجه ، لا تـؤخذ حبـة واحـدة ولا ثلث بارة ، نولاً عـن تحـميل كل سفـينة داو، وزورق، في «القصير»، و«السويس»، عن البضائع الموضوعة فيها، والحجاج والركباب ، بل تحرر قائمة ، وكشف عن الركباب ، والبضائع

<sup>(</sup>١) ١٩ ، ٣٣ ذي القعدة ١٢٣٢ هـ/ ٣٠ سبتمبر ، ٤ أكتوبر ١٨١٧ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۷ ذی الحجة ۱۲۳۲ هـ/ ۷ نوفمبر ۱۸۱۷ م .

الموضوعة ، وتقرر الأجور المقررة عليها ، وترسل إلى طرفكم تسليمًا ، لرئيس المركب ، فيحصل مِنْ طرفكم ، ويأخذ بمعرفتكم ماذا ظهر خارج القائمة ، شيء ، وتأخذ أيضًا نول ما حمل بمعرفتكم ، على مراكب الداو والزوارق ، المتعلقة بِنَا مِنْ « جدة » ، وترسل قائمة عن ذلك ، تسليمًا لرؤساء المراكب وربابينها ، إلى مأمورى الجمرك المومى إليها ، حتى يأخذ نول من يركب وغيرها ، خارج القائمة على أن يرسلا المبالغ التي يقبضانها إلى طرفكم شهرًا، من غير قيدها إيرادًا عندهما ، وقد سبق التحرير إليها ، وأكد في هذه المرة ، أنَّهُ على تقرير لزوم تصليح وعمارة في الستائر ، ومراكب الداو ، والزوارق ، المتعلقة بنا ، لا يتدخلان في إيراد هذا النول ، بل يصرفان في النقد الموجود عندها ، وعندما صار ذلك معلومًا لك ، يلزم أنْ تخشوا الأمور بمكاتبة بعضكم مع بعض ، على الدوام ، على مقتضى المصلحة » .

- (١) النول . حبل السفينة وأجرتها .
- (٢) داو . نوع من المراكب في البحر الأحمر ، ولعله سمى بإسم الحيوان المعروف تشبيهًا له في سرعة السير .

توجد صورة أخرى من نفس المكاتبة بتاريخ ٢٣ صفر سنة ١٢٣٣ / ٢ يناير ١٨١٨ م » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إِنَّ الأوضاع في المناطق السمنية ، كانت غيير مستقرة ، هَذَا فَـضَلاً عن حـدوث بعض الاختلاسات في المؤن والإمدادات .

# وثيقة رقم (٩)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (١) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٧٨).

تاریخه\_\_\_\_ا: ۲۶ صفر ۱۲۳۳ هـ / ۳ ینایر سنة ۱۸۱۸ م .

موضوعها: « حول نظام الشحن ، والجمارك » .

« مِنْ : الجناب العالى .

« إلى : رستم أفندى .

« صاحب العزة والحمية ، رستم أفندى ، مأمور أمور تجارتناً « بجدة » .

" وردت عريضتاكم ، بالعبارة العربية ، المؤرختان بتاريخ ١٩ ذى القعدة سنة ١٢٣٢ ، ٢٣ ذى القسعدة سنة ١٢٣١ (١) وحصل الإطلاع من مآلها ومزاياهما ، أنّه أرسل تمام الأموال ، الموجودة فى طرفكم ، المتعلقة للتاجر بركس ، مِنْ تجار الانجليز ، إلى جانب "السويس"، مِنْ غير جمرك ، ولا نول، وعلى مقدار المسئول اللازم عنها ، وأنّه يريد "عشاقى " أنْ يحسب ما ابتاعه مِن الأرز مِنْ طرفكم ، عن جمرك العشور ، وأنّه حقق فى نول مراكب داو والزوارق المشحونة ، مِن : "السويس" ، و"القصير" ، الواردة "لجدة" ، تناقص وافر فاحش ، وفى مفهوم عريضتكم الأخرى ، بالعبارة التركية بتاريخ تناقص وافر فاحش ، وفى مفهوم عريضتكم الأخرى ، بالعبارة التركية بتاريخ لا ذى الحجة سنة ١٢٣٢ هـ(٢) التى نظرنا فيها ، أنه أوقف إرسال الأربعة آلاف فرانسة ، الموجودة عندكم ، إلى طرف "اليمن" ، لشراء البُنّ ، على

<sup>(</sup>۱) ۱۹ ، ۲۳ ذي القعدة ۱۲۳۲ هـ/ ۳۰ سبتمبر ۱۸۱۷ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۷ ذي الحجة ۱۲۳۲ هـ/ ۷ نوفمبر ۱۸۱۷ م .

طبق إشعارنا ، بناء على عدم الأمن ، في الطريق ، في هذا الوقت ، وإخباركم التعلق ببعض الفتوحات ، فسيجرى حساب نول ، وجمرك التاجر الانجليزي ، المرسوم في هذا الطرف ، وكلاً بأس في إجراء حساب السيد « على عشاقي » ، ما أخذه في طرفكم منَ الأرز ، من العشور ، التي يأخذها منَ الأصول ، التي هي في عهدته ، على قاعدة الجمرك ، وأَنَّ السفائن ، ومراكب الداو، والزوارق المتعلقة بنا، الموجودة في ذلك الطرف، بحيث كان مرادنا تــنظيم إيرادات نولهًا ، وماهيات ربابنتــها ونوتيتهــا ، وسائر بعض المصروفات الضرورية لُهَا ، جميعًا بمعرفتك أحيل ذلك ، لعهدتك ، وحررت الكيفية على وجه التفصيل سابقًا، إليك، وإلى مأموري جمرك: «السويس»، و «القصير» ، وأكد ذلك ، فتكون صورة المصلحة ، على هذا الوجه ، لا تؤخمذ واحمدة ، ولا ثلث بارة واحمدة نولاً ، من الحجاج ، والركباب ، والأموال الموضوعة ، في كل سفينة ، وداو وزورق ، حين تحميلها من «القصير» ، و «السويس» ، بل تحرر قائمة ، وكشف عن ركاب الأموال الموضوعة فيها ، على أسمائها ورسومها ، وبشرح النول اللازم فيها ، وترسل القائمة المذكورة ، إلى طرفكم تسليمها ، لرئيس المركب ، فيحصل من طرفكم أيضًا ، ما يظهر خارج القائمة ، وأَنْ تأخذ نول مَا حمل بمعرفتك ، في «جدة»، من الراكب ، مع إرسال قائمة ذلك ، إلى مأمورى جمرك : «القصير» ، و «السويس» ، المومى إليهما ، تسليمًا لرؤساء المراكب ، حتى يأخذ نول من يركب ، من « ينبع » وغيـرها ، خارج القائمـة على أن يرسل المبالغ التي يقبضانها من هذه المنولة ، إلى طرفكم شهرًا ، فشهرًا ، من غير قيدها ، إيرادًا عندهما . وقد سبق التحرير إليهما ، وأكد في هذه المرة ، أنَّهُ على تقدير لزوم وتصليح وعمارة السفائن ومراكب الداو ، والزوارق ، لا يدخلان في إيراد هذا ، النول بهاً ، بل يصرفان من النقد ، الموجود عندهماً ، وعندمًا صار ذلك معلوما لك ، يلزم أن تمشوا نظام المصلحة بالمكاتبة الدائمة معهماً ، على مقتضى المصلحة ، ويؤمل أن يكون استقر الأمن في طرف «اليمن» ،

لحد الآن ، فيلزم أنْ تبادروا ، إرسال ما سبق إشعاره ، مِنَ الأربعة فرانسة ، وما يجتمع عندك فيما بعد ، مِنْ بيع الأموال ، والأرز ، الموجودة ، عندكم على التعاقب ، من طرفكم ، كلما بيع شيء منها إلى صوب «اليمن» ، وهذا هو البادى ، لتحرير رفعتنا هذه ، على أنْ تكون نسخة ثانية ، فعند وصول ذلك بِمنّه تعالى ، تعتنون بالإجراء ، على المنوال المحرر ، والاهتمام بأمور مأموريتكم ، ومواصلة الإخبارات والإفادات اللازمة » .

في ٤ صفر سنة ١٢٣٣ هـ/ ٢ يناير سنة ١٧١٨ م .

الختم محمد على

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>.</sup> كيفية تحصيل رسوم الجمارك ، ونول السفن والركاب ، وما تحمله سفن الضاو والزوارق .

#### وثيقة رقم (١٠)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٩) .

تاريخهـــــا: غرة ربيع الأول ١٢٣٣ هـ / ٩ يناير ١٨١٨ م .

موضوعها: إمدادات قوات إبراهيم باشا ، بخمسة آلاف فتيلة مدفع هاون ( أوبوس ) .

« صاحب الدولة والعناية ، والأبهة مَوْلاًى ، وَلِيُّ النعم ، الكريم الشيم :

" قد ورد خطابكم الكريم ، المشعر بأنّكُم بإهتمام ، تستمرون على تعزيز اللوازم السفرية الحجازية ، وتقويتها بمواصلة إرسال المهمات وقذائف المدافع ، وأنّكُم تبذلون همتكم ، لإنجاد حضرة نجلكم الجليل ، صاحب الدولة والعناية ، إبراهيم باشا ، مع عدم وجود قذائف وقنابل بمصر ، فى الحالة الحاضرة ، فأفيدت هذه الكيفية ، وقدم تقرير عنها ، إلى الباب العالى . وعرض تقرير خادمكم ، للركاب الهمايونى ، فتعلقت الإرادة السلطانية . بترتيب وإرسال خمسة آلاف قنبلة مدفع هاون ( أبوس ) ، مع سداداتها من الطوبخانة العامرة ( دار المدافع ) ، وخمسة وعشرين ألف قنبلة مدفع هاون ، من « معمل براوشتة » فخمسة آلاف قنبلة منها عيارها ثلاثة ، وعشرون ألف قنبلة منها عيارها المطوبخانة العامرة ، أفرزت خمسة آلاف قنبلة . مدفع هاون من القنابل الموجودة فيها ، العامرة ، أفرزت خمسة آلاف قنبلة . مدفع هاون من القنابل الموجودة فيها ، وهي على وشك الإرسال ، وقد أرسل من طرف خادمكم ، بيد مندوب خاص ، الأمر العالى الصادر خطابًا لصاحب السعادة ، خليل أغا ، أمين معمل خاص ، الأمر العالى الصادر خطابًا لصاحب السعادة ، خليل أغا ، أمين معمل

" براوشتة " مع دفتر الخمس والعشرين ( ألف ) قنبلة المرتبة ، مِنَ المعمل المذكور ، على وفق العيارات السالف ذكرها ، وحرر إلى الأغا المومى إليه ، أن يقوم بإفرازها ، في أقرب وقت ، مِنَ القنابل الموجودة ، وإرسالها إلى الإسكندرية ، بتحميلها على السفن ، وعليه ستصل تلك القنابل ، بِمنّه تعالى ، إلى الإسكندرية سريعًا ، وقد أرسل الأمر العالى الصادر ، خطابا لطرف عبدكم الأمير الجليل القدر ، محافظ الإسكندرية ، لأجل إيصالها إلى مصر ، في أقرب وقت ، وأرسل الأمر العالى الآخر ، الصادر خطابًا لصوب مكارمكم ، في سياق إفادة الحال ، بوضعها في كيس المحررات ، فتبين لدى دولتكم مِنْ مضمونه الشريف ، صورة صدور الإذن السلطاني ، وقد حررت هذه العريضة ، وقدمت إلى مقام دولتكم ، إشعاراً بذلك ، فالأمر والإرادة في هذا الشأن ، لحضرة مولاي ، ولي تانعم ، الكريم الشيم ، صاحب الدولة والعناية والأبهة » .

في غرة ربيع الأول سنة ١٢٣٣ هـ/ ٩ يناير ١٨١٨ م .

الختم (محمد نجيب)

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إستجابة سلطات «الدولة العثمانية» ، لمطالب «محمد على» ، بإرسال القنابل اللازمة لقواته ، حتى تستطيع مواصلة عملياتها . واهتمام السلطان بذلك .

#### وثيقة رقم (١١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٣٢).

تاریخه ۱۲۱۰ ربیع أول ۱۲۳۳ هـ / ۲۵ ینایر ۱۸۱۸ م .

موضوعها: كيفية الإستيلاء على قلعة « شقرا » .

« مكاتبة واردة مِنْ إبراهيم باشا ( لعلها إلى رئيس الديوان الخديوى ) .

« بعد تقديم الدعوات لدوامكم في مركز المجد والسعادة ، مع مرافقتكم التوفيقات الإلهية ، في جميع أموركم ومصالحكم ، ينهى محبكم أنّى كنت انتظر كل حين ، إلى سنوح فرصة للإستفسار عن خاطر سعادتكم ، وورود خبر سار عن عافيتكم ، وقد تذرعت إلى تحرير هذا الخطاب الأخوى ، في سياق الإستفسار ، عن طبع سعادتكم ، بوسيلة التبشير ، بفتوحات عظيمة ، وقعت في هذه المرة ، على مقتضى الوداد الصادق ، الذي يربطنا بسعادتكم منذ القديم ، فها نحن قد حاصرنا في هذا الأوان ، «المسعود» ، في اليوم الحادى عشر من شهر ربيع الأول(١) القلعة المعروفة « بشقرا » ، وهجمنا على سورها الخارجي وأبراجها وقتلنا وهزمنا مقداراً مِنْ زمرة خوارج الوهابيين الطغاة ، الذين هم في داخلها ، وفي اليوم الذي يليه (٢) شَدَّنَا المحاصرة عليها ، وبعد أن ضربنا قلعتهم ثلاثة أيام مع لياليها ، بالمدافع والبنادق ، فهم هؤلاء الخونة المقهورون ، أنَّهُ لا إمكان لهم في تخليص تلابيبهم مِنْ أيدينا ،

<sup>(</sup>١) ١١ ربيع أول ١٢٣٣ هـ/ ١٩ يناير ١٨١٨ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۲ ربيع أول ۱۲۳۳ هـ/ ۲۰ يناير ۱۸۱۸ م .

فأخذوا في الضجيج والعويل من داخل القلعة ، وطلبوا الأمان ، والعفو عن تقصيراتهم الواقعة ، وحضر عدة أشخاص من مشايخهم إلى مقام المشيرية ، فأعطيناهم أماننا ، واغتنمنا منهم خمسة مدافع ، وأعطينا الأمان لأربعمائة نفر، من زمرة طغاة الوهابيين ، السيئ الأفعال ، من عونة «عبد الله بن المسعود» ، وأطلقنا سراحهم ، بعد أخذ سيوفهم وبنادقهم ، وسائر أسلحتهم ، وبعد التبشير بهذه الفتوحات العظيمة ، والإيماء إليها ، نفيدكم أنّنا بعد عشرة أيام من تاريخ خطاب مودتنا هذا ، نشُد الرحال ونقوم من المحل المذكور ، متوكلين على الله المستعان قاصدين نحو « قلعة المهدوية »(١) التي هي الوطن الأصلي ، كلى السعود المقهور ، وقد حرر هذا الخطاب الأخوى لإفادة ذلك ، مع الاستفسار عن طبع سعادكم ، وأرسل إلى صوب عطوفتكم ، فأقدم مطلوب أخيكم ، وأقصى آماله ، لكى وصوله بِمنّه تعالى ، وإحاطة علم سعادتكم بما وقع من آثار السرور والحبور ، أن لا تبعدونا بعد الآن أيضًا ، من لوح خاطركم » .

١٧ ربيع أول سنة ١٢٣٣ هـ/ ٢٥ يناير ١٨١٨ م .

الختم سلامة على إبراهيم

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إبراهيمُ باشا يشرح كيفية الإِستيلاء ، على قلعة « شقراء » ، ويعد بأنَّهُ سوف يتجه صوب الدرعية .

<sup>(</sup>١) يقصد بهذا المصطلح ، «قلعة الدرعية» . وطبعًا هذا صادر منْ وجهة نظر معادية .



#### وثيقة رقم (١٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر بَراً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٣٣).

تاريخه ــــا: ١٧ ربيع الأول ١٢٣٣ هـ / ٢٥ يناير ١٨١٨ م .

موضوعها : الكتاب التركى المرسل مِنْ : «إبراهيم باشا» . إلى : «الجناب العالى» ، مفصلاً « لمعركة الشقراء » ، ومبشرًا بفتحها .

« صاحب الدولة والرحمة مَوْلاَيْ ، وَلِيُّ نعمتى .

« أدعو الله الذى لا يسأل عما يفعل ، أن يديم أيامكم ، ويطيل عمركم وإقبالكم ، وأَنْ يجعل ظلكم السامى ، فيئا دائمًا - مؤيدًا لمفرق عبدكم العديم الرياء ، موفقًا إياه إلى ما فيه استدرار رضاكم ، المرضى ، مِنْ موافق الأعمال آمين .

" وبعد - فيعرض عبدكم الدائم الولاء ، أنّه بتاريخ إحدى عشر ربيع الأول الجارى (۱) قد حوصر " قلعة الشقراء " ، وشرع في محاربة أشرار الوهابيين الذين في الأسوار ، وفي نحو العشرين بُرْجًا المبنية جميعها ، حول الجوانب الأربعة للحدائق ، التي بخارج القلعة المنحوسة ، واستمر القتال بالمدافع والبنادق ، يومًا وليلة ، فهدم محل السور ، ولم يتنفس الصبح ، إلا وقد أمر عبيدكم عساكر الموحدين ، فخرجوا من متاريسهم منقضين ، على من كان في البروج ، وفي خلال الحدائق من طائفة الخوارج ، فمزقوهم وهزموهم ، بعناية الله تعالى ، ونفحات وكي النعم الطاهرة ، واستولوا على

<sup>(</sup>١) ربيع الأول ١٢٣٣ هـ/ ١٩ يناير ١٨١٨ م .

أسوارهم وبروجهم ، قاتلين ، منهم عددًا كبيرًا ، ثم هجم على المتحصنين مَّنْ الخوارج في السور الآخر ، المنشأ تجاه نفس القلعة الأصلية ، التي بالمدينة المذكورة ، وفي عدة الأبراج التي فيها ، فتم أيضًا بإذن الله تعالى ، فتح هذا السور ، وتسخير أبراجـه ، كما وضع سـيف القتل والعقــاب ، في عدد مِنَ الرقاب ، وعلى الفور قربت المدافع من جدار القلعة « المنحوسة » ، بحيث صارت منه قيد ذراع ، واستمر القذف والرمى ، ثلاثة أيام وثلاث ليال ، حتى تهدم شطر من السور ، وأسفر عن البيوت نفسها ، ظاهرة متكشفه ، فلما تقوضت منازل الخوارج ، وخربت وانصرم حبل رجائهم ، في النجاة ، ضجوا بالعويل والاستغاثة ، أَنْ « الأمان يَا إبراهيم ارحم عيالنا . واعف عمَّا بدا من تقصيرنًا » ، هكذا التمسوا الأمان وجاء نفر مِنْ ذوى الكلمة المسموعة ، عن شيوخهم ، إلى مكان عبدكم ، فآمنتهم على شرط أَنْ يقدموا الخمسة التي في القلعة ، وأَنْ يسلموا كافة الأسلحة ، التي يحملهــا أربعمائة مــقاتل مِنْ أعوان «عبد الله» ، الذين جاءوا لإمدادهم ، وعلى أَنْ يعاهدوا ، أَنْ يبيعوا لجنودي، ما هـو عندهم ، مِنْ ميـرة ، على هذه الشروط ، منحـوا الأمان ، فأخذ سلاحهم غنيمة لعبيدكم العساكر، وأطلق سبيل أولئك الأعوان المقهورين ، هذا وسيكون نهوضنًا ومسيرنا على « قلعة الدّرعية » ، بعد تاريخ عريضتي هذه بعشرة أيام ، وأنِّي قد سطرت عريضتي الفائضة بمفروض ثنائي ، مضمنًا إياها البشارة بهذه الفتوح العظيمة ، وباعثًا بها ، مع عبدكم « حسين أغا » حاجبي ( ياوري - جوقداري » ، إلى قدمي وكِيِّ النعم ، حتى إذا إذا مَا حظت إنْ شاء الله تعالى بسعد الوصول ، وتفضل وكي النعم ، الشامل العلم ، بالاطلاع عليها ، فَإِنَّمَا الأمر يومئذ أمره ، والإرادة إرادته » .

« سيدي وَوَلِيُّ نعمتي صاحب الدولة .

" إِنَّ على مسافة خمس عشرة ساعة مِنَ ( الدرعية ) ، إحدى عشرة قرية يطلق عليها اسم " وادى السدير " ، وأنَّ جميع شيوخ هذه القرى ، قد أوفدوا رجالهم إلى عبدكم ، طالبين الأمان ، مبدين استعدادهم ، للخضوع

لخدامكم، والدخول في حوزة حكمه ، وَمَنْ ثُمَّ لاَ يكون القتال منظور في غير " الدرعية " ، غير أنَّ فتح " الدرعية " ، وإحلال النظام فيهاَ منوطا بثلاثة أمور ، أولها : ( النقود ) وثانيها : ( مقذوفات المدافع، قبوز بوار الفي ) ، وثالثها : ( الجنود المشاة ) ، فمع أَنَّ لدى عبدكم مقذوفات كثيرة ، ومبالغ من النقـود وافرة ، إلاَّ أَنَّ استـدامة ورودها وتواليـه ، لمن مسـتحســن الأمور ، وأجلها خطرًا ، لأَنَّ قاعدة الحرب معلومة حق العلم ، لدى مولاى صاحب الدولة ، فلقد سمع عبدكم أنَّ منْ كان ظهره وخلفه مــتينًا، كان ختام مصلحته أدنى إلى السهولة واليسر ، وكذلك أصبحت المقذوفات، والنقود ، والجنود المشاة ، بمثابة القلب ، والقوة من عـبدكم ، إذ لولا التعـويل على المدافع في « معركة الشقراء » ، المذكورة أيضًا ، لما كان شك في هلاك الكثير من الجنود المشاة ، وللزم المشي لإقتحام القلعة نفسها ، وهكذا اضطلعت المدافع بهذا العبء ، وحملته ، فكانت قـتلانًا وجـرحـانًا في هجـومنا الأول ، أربعين جنديًّا، في حين قتل وأعــدم من طائفة الوهابيين ، نحو مائة وخــمسين ، هذا ولم يأت إلى خادمكم لغاية تاريخ عريضته ، أي من عبديكم « أحمد أغا أبو شنب " و « بهرام أغا " ، وهما رئيسا الجنود المشاة - اللذان أمرا ، واحداً ، بعد الآخر بالسفر مِنْ مصر ، مع أن هذا ، هو أوان استخدام المشاة ، فمتى أحاط شامل علمكم بهذه الحال ، فعسى أن تتفضلوا فتستجيبوا لمسئول عبدكم العاجز، بأَنْ لاَ تقطعـوا عنه النقود ، والمقذوفات ، وَبَأَنْ توصـوا رئيسي المشاة المندوبين للسفر ، بالإسراع في قدومهما إليَّ ، وعلى كل حال فالأمر أمركم والمشيئة مشيئتكم » .

في ١٧ ربيع الأول ١٢٣٣ هـ - ٢٥ يناير ١٨١٨ م .

خاتم سلام على إبراهيم

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

حصار الدرعية ، والإمدادات اللازمة ، لعملية الهجوم عليها .

أنظر : إبن بشر ، عثمان عبد الله ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٩١ – ٣٩٤ .

# وثيقة رقم (١٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة جفظها: محفظة (٥) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٤٢).

تاریخه .....ا : ۲۵ جمادی الأولی ۱۲۳۳ هـ / ۲ أبريل ۱۸۱۸ م .

موضوعها: أخبار التحرك ، نحو « الدرعية » ، ونصب الخيام ، على مسافة ساعة ونصف منها .

« حضرة صاحب الدولة والمرحمة والمروءة ، مَوْلاَى ْ وَلِيُّ نعمتى ، وسلطاني .

(إِنَّ معروض عبدكم المستديم أنَّهُ قد تيسر لَنَا الوصول بمشيئة الله تعالى ، الدرعية » ، بتاريخ غرة شهر جماد الأول هذا(۱) ، ونَصبْنَا الخيام فى ساعة ونصف ساعة من « درعية » ، وتحركنا من المحل المذكور أيضًا ، فى اليوم الرابع من الشهر المذكور(۲) وفى أثناء وصولنا وحفر المتاريس (الخنادق) ، فى موضع مقابل متاريس «عبد الله بن سعود» ، الواقعة بمسافة نصف ساعة من « درعية » إذا تبدد الشقى المقهور ، بإطلاق مدافعه الثمانية أو العشرة ، بدون توقف وانقطاع ، ولكن دوام الحرب بالمدافع فى اليوم المذكور ، أجرى اللازم أيضًا ، من جهة أخرى ، نحو إقامة المتاريس ، وتقوية الجبال يمينًا ويسارًا . وَبِمَا أَنَّ « درعية » كائنة بين جبلين ، فوزع وقسم المذكور الوهابيين ، الذين يزيد عددهم على الثلاثة آلاف ، على الجبال ، وأطراف مضيق «درعية» ،

<sup>(</sup>١) غرة جماد أول ١٢٣٣ هـ/ ٩ مارس ١٨١٨ م .

<sup>(</sup>۲) ٤ جماد أول ۱۲۳۳ هـ/ ۱۲ مارس ۱۸۱۸ م .

وفي داخل الحدائق المخيفة ، وبقية أعوانه ، في داخل الأسوار والأبراج ، وَقُوَّى متاريســه تقوية جدية ، على وجه لا ينفذ فيهــا القذائف ( المرميات ) ، فبعد إقامتنا خمسة أيام ، على هذه الحالة ، وإعطاؤنًا المتانة اللازمة ، إلى متاريسنًا ، وطوابي مدافعنًا نحن أيضًا ، قد هجمنًا على متاريس الوهابيين ، الواقعة في جهة الشمال ، وأَخَــنْنَاهَا منْ يدهم ، واضطررناهم إلى الفرار ، نحو متاريسهم الثانية . ومع الاستمرار في القتال ، في المحل الذي أخذناه ، مقدار ساعتين ، فقد عملنًا متاريسًا وطوابيًّا للمدافع ، ومكثنًا فيه بضعة أيام . وبعد تقوية المحل المذكور أيضًا ، قد هجم فرساننا منْ جهة وخدامكم عساكر المشاة منْ جهة أخرى ، على أتباعه في جهة الجبل اليمني ، وأخرجوا منْ متاريسهم ، وقتل وأعدم مقدار مائة وخمسين منهم ، وجرح ما فوق المائتين ، وحيث أَنْ بقية السيـوف التجأت إلى المتـاريس ، التي في ورائها القـريبة منْ القلعة الأصلية المهدومة ، فوضع خدامكم جنود الموحدين ، في المحل المحتل، وجرى أعمال الطوابي المتينة للمدافع أيضًا ، وأقمنا بضع أيام أيضًا ، أعطينًا في بحرها المتانة إلى المحلات اللازمة ، وهدمنًا أحـد أبراج قلعة وجـزءًا منْ أسواره بالمدافع ، وقد نبهت على عبدكم، بهرام أغا بالهجوم على الأبراج المهدومة . ونحن على وشك الدخول على الأبراج المذكورة ، والإستيلاء عليها بعون الله وعنايته ، وبهمة مولاي ، وكيَّ النعم السامية ، إذا الوهابيين الموجودين في جهة شمالنًا ، خرجوا من متاريسهم ، وهجموا على متاريسنًا ، ولكن انهزموا بنصرة الله الملك المستعان ، وعندما رأيت عبدكم تشتهم وانهزامهم ، قد أخرجت جميع خدامكم الفرسان والمشاة ، منْ متاريسنَا الكائنة في اليمين والشمال ، وفي مضيق « درعية » ، وهجمناً على متاريسهم، وطابية مدافعهم ، ودخلنا مع الأشقياء المقهورين ، في داخل الأسوار والأبراج مندمجًا لبعض ، واستولينًا على المحلات الواقعة في مسافة مرمى مدفع إلى

بلادهم الأصلية ، وغنمنًا أربعة أعداد منَ المدافع الصفر ( النحاس الأصفر ) ، التي كانوا أخذوها في السنوات السابقة ، ومحونًا أربعمائة نفر منَ الوهابيين ، وقويت أيضًا ، المحلات التي استوليت عليها ، وأَنَّهُ وَإِنْ صمم إرسال أحد خدامكم ، إلى أعتاب وكيِّ النعم ، ببشارة فتح وتسخير ، «درعية» هذه ، إلا أنَّهُ اكتفى الآن برجاء عدم انشغال أفكاركم في هذه المسألة ، حيث أنَّهَا ستنتهى بدون شك ، طبق رغباتكم العلية ، وأَنَّ عـدد الوهابيين الذين قتلوا وفروا في هذه الحرب يبلغ الألفين . وحيث أنَّ رجوع عبدكم إلى «المدينة المنورة» ، بعد ختام هذه المسألة ، أو إقامتي في هذه الجهات ليست معلومة عندي ، فالتمس التكرم بإشعار ذلك ، لإتباع إرادتكم السامية ، التي ستصدر بهذا الشأن ، وَأَنَّى لا أحتاج الآن إلى الذخائر والمهمات منَ اللوازم الحربية ، ولا ضيق لدينا بخصوص النقود أيضًا ، ولكن لابد مِنْ إرسالها للزومها بعد الآن ، على كلتا حالتي الإقامة والعـودة ، وقد توفي إلى رحمة الله تعالى عبـدكم ، أحمد أغا أبو شنب ، منْ قـواد وَلَيِّ النعم في أثناء الحـرب ، قبل إثني عـشر يومًـا منْ تاريخ عريضة عبدكم هذه ، ليطيل المولى عز وجل ، عمر مولانا وكيِّ النعم. وَأَنَّهُ حضر أيضًا عبدكم الحاج، على أغا الدرمللي (الدرامة لي) ، قبل ثلاثة أيام من التاريخ المذكور ، إلى طرف عبدكم . وقد اطلعت عبدكم على مال ومفهوم مكاتبتكم ، الكريمة السامـية ، التي صار التكرم بإرسالها ، وحيث أَنَّ سروری وحبوری الذی تولد من حسن أنظار دولتکم ، ومحاسن آثار فخامتکم ، بلغ درجة الكمال ، فكررت أدعية دوام أيام عمركم ودولتكم ، التي هي« فريضة ذمة عبدكم، وقد حررت عريضة عبدكم هذه، ببيان أَنَّهُ صار إرسال ثلاثون عددًا ، مِنْ أوراق المكاتبات البيض ، التي أمر بإبعاثها في متن أوامركم العلية. وسياق الإفادات الأخرى ، وأرسلت وقدمت إلى أعتاب وكيِّ النعم ، التي تقضى الحاجات ، بمعرفة عبدكم إبراهيم نجل شيخ الهلالية ، مِنْ " قرى

قصيم » ، فَإِنَّ شَاء الله تعالى ، لدى شرف الحصول ، والتفضل بإطلاع دولتكم ، على كيفية الأحوال والأخبار السارة ، فالأمر والفرمان لمولاى ، صاحب الدولة والرحمة ، وَوَلِيُّ نعمتى » .

٢٥ جماد الأول سنة ١٢٣٣ هـ/ ٢ أبريل ١٨١٨ م .

خادمکم ختم سلام علی إبراهیم

يستخلص من هذه الوثيقة :

الاقتراب من " الدرعية » ، ونصب الخيام بالقرب منها ، والاستعداد للهجوم على الدرعية . انظر : ابن بشر ، عثمان بن عبد الله ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٩٥ – ٣٩٧ .

# وثيقة رقم (١٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر برا .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٨٧).

تاریخه .... : ۲۵ جمادی الأولی ۱۲۳۳ هـ / ۲ أبريل ۱۸۱۸ م .

موضوعها: « حرب الدرعية ».

« حضرة صاحب الدولة ، والمرحمة والمروءة ، مَوْلاَى ، وَلِيُّ نـعمتى ، وسلطانى .

«إن معروض عبدكم المستديم ، له قد تيسر لَنَا الوصول بمشيئة الله تعالى ، الكرعية» ، بتاريخ غرة شهر جمادى الأولى . هذا(۱) ، ونصبنا الخيام فى مسافة ساعة ونصف ساعة ، من « الدرعية » ، وتحركنا من المحل المذكور أيضا، فى اليوم الرابع من الشهر المذكور(٢) وفى أثناء وصولنا ، وحفر المتاريس ألخنادق) ، فى موضع مقابل لمتاريس «عبد الله بن سعود» ، الواقعة بمسافة نصف ساعة من : « الدرعية » ، إذا ابتدر الشقى المقهور ، بإطلاق مدافعة الشمانية ، أو العشرة ، بدون توقف ، وانقطاع ، ولكن مع دوام الحرب بالمدافع ، فى اليوم المذكور ، أجرى اللازم أيضًا ، من جهة أخرى إقامة المتاريس ، وتقوية الجبال يمينًا ويسارًا ، وبَما أنّ « الدرعية » كائنة بين جبلين ، فوزع المذكور ، وقسم المذكور الوهابيين ، الذين يزيد عددهم على الثلاثة آلاف من الجبال ، وأطراف « مضيق درعية » ، وفى داخل الحدائق المختلفة ، وبقية

<sup>(</sup>١) غرة جمادي الأولى ١٢٣٣ هـ/ ٩ مارس ١٨١٨ م .

<sup>(</sup>۲) ٤ جمادي الأولى ١٢٣٣ هـ/ ١٢ مارس ١٨١٨ م .

أعوانه في داخل الأسـوار والأبراج ، وقوى متـاريسه ، تقـوية جديـة ، على وجه لا ينفذ فسيها القذائف ( المرميات ) ، فسبعد إقامتنا خسمسة أيام على هذه الحالة ، وإعطاؤنًا المتانة اللازمة ، إلى متاريسنًا وطوابي مدافعنا ، نحن أيضًا قد هجمنًا على مـتاريس الوهابيين ، الواقعة في جهة الشــمال ، وأخذناها مِن يدهم ، واضطرارهم إلى الفرار نحو متاريسهم الثانية ، ومع الاستمرار في القتال ، في المحل الذي أخذناه ، مقدار ساعتين ، عملنًا متاريسًا طوابيًّا للمدافع ، ومكثنا فيه بضع أيام ، وبعد تقوية المحل المذكور أيضًا ، قد هجم فرسانًا من جهة وخدامكم ، عساكر المشاة من جهة أخرى ، عملي أتابعه الموجودين في جمهة الجبل اليمني ، وأخرجُوا من متاريسهم ، وقعل وأعدم مقدار مائة وخمسين منهم ، وجرح مُا فوق المائتين ، وحيث أنَّ بقية السيوف التجأت إلى المتاريس التي في ورائها ، القريبة من القلعة الأصلية المهدومة ، فوضع خدامكم الموحدين ، مِنَ الجنود في المحل المحتل ، وجرى أعمال الطوابي المتينة للمدافع أيضًا ، وأقمنا بضع أيام ، أعطينًا في بحرها المتانة إلى المحلات اللازمة ، وهدمنًا أحد أبراج قلعته ، وجـزَّا منْ أسواره بالمدافع ، وقد نبهت على عبدكم « بهرام » ، بالهجوم عملى الأبراج المهدومة ، ونحن على وشك الدخول في الأبـراج المذكورة ، والاستـيلاء عليهـًا ، بعون الله ، وعنايتــه وبهمــة مولاى ، وَلِيَّ النعم الــسامــية ، إِذَا الوهابيين الموجــودين في شمالنًا ، خرجوا من متاريسهم ، وهجموا على متاريسنًا ، ولكن انهزموا بنصرة الله الملك المستعان ، وعندما رأيت عبـدكم ، تشتتهم وانهـزامهم ، قد أخرجت جميع خدامكم الفرسان والمشاة ، مِنْ متاريسنا الكائنة في اليمين ، والشمال ، وفي مضيق « درعية » ، وهجمنا على متاريسهم ، وطابية ملاافعهم، ودخلنًا مع الأشقياء المقهورين ، في داخل الأسوار والأبراج مندمجًا، لبعض ، واستولينًا على المحلات الواقعة في مسافة مرمى مدفع ، إلى

بلادهم الأصلية ، وغنمنًا أربعة أعداد مِنَ المدافع الصفر ( النحاس الأصفر ) ، التي كانوا أخذوها في السنوات السابقة ، ومحونًا أربعمائة نفر من الوهابيين ، وقويت أيضًا المحلات التي استوليت عليها وأنَّهُ صمم إرسال أحد خدامكم ، إلى أعتاب وَلِيِّ النعم ، ببـشارة فتح وتسخير « درعيـة » ، هذه إلاَّ أَنَّهُ اكتفى الآن برجاء عـدم انشغال أفكاركم في هذه المسألة ، حيث أنها ستنتهي بدون شك ، طبق رغباتكم ، وأَنَّ عدد الوهابيين الذين قتلوا وفروا في هذه الحروب، يبلغ الألفين ، وحيث أنَّ رجوع عبدكم إلى المدينة المنورة ، بعد ختام هذه المسألة أو إقامتي في هذه الجهات ، ليست معلومة عندي ، فالتمس التكرم بإشعار ذلك ، لإتباع إرادتكم السامية ، التي ستصدر بهذا الشأن ، وأنَّى لا أحتاج الآن إلى الذخائر . . والمهمات ، منَ اللوازم الحربية ، ولا ضيق لدينا بخصوص النقود أيضًا ، ولكن لابد مِنْ إرسالها للزومها بعد الآن ، على كلتا حالتي الإقامة والعودة ، وقد توفي إلى رحمة الله تعالى ، عبدكم « أحمد أغا أبو شنب » منْ قواد وكليِّ النعم ، في أثناء الحروب قـبل إثني عشر يومًا ، مِنْ تاريخ عريضة عبدكم هذا ليطيل المولى عز وجل ، عمر مولانًا وكيِّ النعم ، وَأَنَّهُ حضر أيضًا عبدكم الحاج على ، أغا الدرملكي ( الدرامة لي ) قبل ثلاثة أيام من التاريخ المذكور ، إلى طرف عبدكم ، وقد أطلعت عبدكم على مآل ومفهوم مكاتبتكم الكريمة السامية ، التي صار التكرم بإرسالها ، وحيث أن سـروری وحـبـوری الذی تـولد منْ حـسن أنظار دولتکـم ، ومـحـاسن آثار فخامتكم، بلغ درجة الكمال ، فكررت « أدعية » دوام أيام عمركم ودولتكم ، التي هي فريضة ذمة عبدكم ، وقد حررت عريضة عبدكم هذه ، ببيان أنَّهُ صار إرسال ثلاثمون عددًا مِنْ أوراق المكاتبات البيض ، التي مر بإبعاثها في مثل أوامركم العلية ، وسياق الإفادات الأخرى ، وأرسلت وقدمت إلى أعتاب وكيِّ النعم ، التي تقضى الحاجات بمعرفة عبدكم ، إبراهيم ، نجل شيخ الهلالية ،

من قرى قصيم ، فَإِنْ شَاءَ الله تعالى ، لدى شرف الحصول والتفضل ، باطلاع دولتكم ، على كيفية الأحوال ، والأخبار السارة ، فالأمر والفرمان لمولاى صاحب الدولة ، والرحمة ، وَوَلِي تُعمتى » .

٢٥ جماد الأول سنة ١٢٣٣ هـ/ ٢ أبريل ١٨١٨ م .

ختم سلام على إبراهيم

يستخلص من هذه الوثيقة :

تفاصيل أحداث معركة « الدرعية » ، وعملية القتال واقتحام أبراج المدينة .

لمزيد مِنَ التفاصيل حول الدرعية ، أنظر :

إبن بشر ، عثمان بن عبد الله ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٩٧ – ٤١٦ . عبد الرحيم عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص ٣٤٨ – ٣٥٤ .

# وثيقة رقم (١٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٤٧).

تاریخه ا: غرة جمادی الثانی ۱۲۳۳ هـ / ۸ أبریل ۱۸۱۸ م .

موضوعها: أخبار تحرك إبراهيم من « بريدة » نحو ( قلعة شقرا ) .

« من : حافظ عيسي .

« إلى : صاحب السعادة والمروءة .

« حضرة صاحب السعادة والمروءة ، والعطوفة ، والدى عالى القدر ، والوزير جليل الشأن .

« يبدى مخلصكم ، بسياق أنّه أديت دعوات ، أنْ يجعل المولى ، رب العباد ، ذات فخامتكم ، الأصفى ، سببا لراحة سكان البلاد ، بخلوص اللبال ، أنّه بينما كنت أقضى أوقاتى ، بذكر ثناء فخامتكم الجميل ، وترقب فرصة تحرير مكاتبة المخالصة ، بمقتضى الإخلاص المفرط ، ومهر مخادنة الخاصة ، الواقعة بين مخلصكم ، وذات دولتكم ، إذ تشرفت باستلام مكاتبة معاليكم ، التى صار التكرم بإرسالها أخيراً ، إلى صوب محبكم ، المتضمنة ، بشارة قيام أخينا الوزير المكرم ، صاحب السعادة ، «إبراهيم باشا» ، «والى جدة» ، من قرية « بريدة »(۱) التى وفق بفتحها بعون الله تعالى ، وعنايته قبل هذا الآن ، مع عساكره الشجعان ، بعد اتمام مهماته ولوازمه وحصول التوقيعات

<sup>(</sup>١) بريدة : الأن مِنْ أكبر مدن المملكة العربية السعودية ، وهي مقر إمارة بلاد القصيم ، أنظر ، الجاسر ، حمد ، مقدَّمة، ق (١) ، ص ١٥٧ .

والتسهيلات نحو فتحه « قلعة شاقرة »(١) أيضًا ، بعناية الله تعالى ، ونصرته ويمن حضرة صاحب الخلافة ، الكائنة في طريق « درعية » المستقيم ، وقد صار إطلاع مخلصكم على مآلها ، الودى ، التي سببت في أنواع سرورنا الخالص ، وأدت إلى ممنونية مولانا حضرة صاحب الشوكة ، ليسر المولى المستعان ، حضرة أخينا المشار إليه ، بأنواع الفتوحات الجليلة آمين : وأنّه حررت مكاتبة الإخلاص أخيرًا ، بسياق السؤال عن طبعكم الكريم ، وأرسلت إلى صوب مروءتكم ، فإنْ شاء الله تعالى ، لدى سعد الوصول ، أن أخص وأعز مطلوبنا التكرم ببذل همة فخامتكم ، نحو عدم إخراجنا ، مِنْ لوح فؤادكم المبارك والمشمول بالمودة » .

إمضاء غير مقروء ختم حافظ عیسی

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إِنَّ إبراهيم باشا نجح في الاستيلاء على « بريدة » ، واتجه صوب قلعة « شقراء » التي تقع على الطريق المستقيم للدرعية .

أنظر : إبن بشر ، عثمان بن عبد الله ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٩٠ - ٣٩٤ .

<sup>(</sup>١) شقرا : بلدة الآن ذات إمارة ، مِنْ إمارات منطقة الرياض ، وهي قاعدة لإقليم الوشم ، أنظر : الجاسر ، حمد ، مقدمة ، ق (١) ، ص ٦٥٧ .

# وثيقة رقم (١٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٦٥).

تاریخه .....ا : ۲۵ جمادی الثانی ۱۲۳۳ هـ / ۲ مایو ۱۸۱۸ م .

موضوعهـــا: التهنئة بفتح « قلعة شقرا » .

« من : محمد عارف .

( إلى : ؟

"حضرة صاحب الدولة ، والعناية والعطوفة ، والجلادة ، مولاى ، السفى الشيم ، إن خدمات دولتكم العظيمة ، التى قمتم بأدائها ، بمقتضى الهمة والشجاعة الموهوبة والمنعمة من عند الله تعالى ، على ذاتكم العلية ، مثل عدم التقصير في مصلحة الحجاز هذه ، وعلى الأخص خدمة فتح الحرمين المحترمين الجليلة ، لهى من الخدمات التي لا يمكن ، أن ينساها فرد من الأفراد، في العالم ، وحيث أن الناس ، وتخصيصاً داعبك ، قد إعتادنا أن نسمع أخبار الفتوحات الجليلة ، الجديدة ، الواقعة من قبل فخامتكم ، فبينما كنًا نترقب ونتوقع ظهور الأخبار السارة ، التي ستكون باعثة لزيادة سرورنا وانبساطنا ، إذ وصلت مكاتبتكم الكريمة ، التي صار التفضل بإرسالها ، إلى صوب داعيكم ، بمعرفة عبدكم أحمد الساعى ، المتضمنة : حصر نجلكم الأكرم، حضرة صاحب العطوفة ، إبراهيم باشا ، « قلعة شاقره » الواقعة في مسافة ثلاث مراحل ، من : « درعية » ، وفتحه القلعة المذكورة ، واستخلاصها بالاستيمان ، من أيدى الأعداء ، . . . فلدى إطلاعنا على هذه

إمضاء الداعى خليل باشا زاده محمد عارف القاضى لعسكر اناطولى حالا

يستخلص من هذه الوثيقة :

قاضى عسكر أناضول يشيد بانتصارات « إبراهيم باشا » وفـتحه لقلعة « شقرا » واسـتعداداته للتحرك صوب « الدرعية » .

أنظر : إبن بشر ، عثمان بن عبد الله ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٣٩٠ – ٣٩٤ .

#### وثيقة رقم (١٧)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٧٢).

موضوعها: عصيان قبائل رجال ألمع وعسير « بسبب إغواء الشريف حمود » .

" حضرة صاحب الدولة ، والعناية والعطوفة ، والأبهة والرأفة ، سيدى ووَكِي تعمتى ، ازدانت يد التعظيم ، بمكاتبتكم السنية المرسلة إلى الباب العالى هذه المرة ، مع ساعيين من عبيدكم ، وبأمركم السامى ، المرسل معهما ، إلى عبدكم ، والمتضمن بيان الحال ، وأطلعت أنا عبدكم المستديم ، على المضامين السنية المفيدة التفاصيل ، عن أن قبائل رجال المع ، وعسير ، التابعة لقنفذة ، تغييرت أحوالها ، بإغفال وإضلال " الشريف حمود " وأن سنان أغا ، من رؤساء المشاة ، وكاشف صالح أغا ، المرسل مع فرسان ، جرى إرسالهما من طرف عبدكم محافظ " مكة المكرمة " ، لمحافظة القبائل المذكورة ، في سبيل الوقاية من سريان ذلك إلى الآخرين ، من القبائل ، وقبل وصولها إلى العسير، وصل الشريف حمود ، من ورائهما مع وكيله خالد ، وبعض مشايخ العسير، وصل الشريف حمود ، من ورائهما مع وكيله خالد ، وبعض مشايخ الخوارج ، من أشرار العربان ، الذين كانوا بصحبته ، وحاصرهما في القرية المسمأة ، " محائل "(۱) ثم قتلهما وقتل جميع عساكرهما ، كما أن علماء زبيد،

<sup>(</sup>۱) محائل : بلدة الآن ذات قرى كشيرة ، فيها إمارة مِنْ إمارات منطقة بلاد عسير . أنظر ، الجاسر ، حمد ، مقدمة ، ق (۲) ، ص ١٠٩٦ .

والمحلات الأخرى ، أعرضوا على الشريف المشار إليه ، لسلوك المخالف للشرع الشريف ، وابتداره للجور والتعدى ، كتحليل الحرام ، وأَنَّ تسببه في إزالة نظام القبائل المذكورة التي كانت أدخلت سابقًا ، في طوق الطاعة ، بألف منَ المشق والصعوبة ، وإجتساره على قتل العساكر المذكورة ، التي بمقدار ألفين، منْ مقتضى إتباعه لمذهب الخوارج، وأنكم ستتفضلون بالهمة، في إجراء مقتضى الإرادة السنية . التي تصدر في هذا الشأن ، بأيِّ وجه كان ، ولقد عرضت المكاتبة حالا على الباب العالى ، وجرى تفهيم ذلك شفهيًّا أيضًا، وحيث أنَّهُ صدرت فتوى شريفة ، بأنه منَ المشرع أنْ يجرى قتل وإزالة الذين يتبعمون الاعتقاد الباطل طوعًا ، وذلك بالاستفتاء عن التأديبيات المشروعة . المتعلقـة بالشرفاء ، لأنَّ الشـريف المشار إليه ، ظهـر أنَّهُ منَ المستبـعد أنْ يلقى القبض عليه ، وتزال متابعته بسهولة ، بدون أنْ يعامل بوجه آخـر ، إحترامًا لكونه من سلالة الشرفاء ، وأأنَّهُ صدر الخط الشريف الملكي ، المنطوى على المهابة ، بمقتضى منطوق هذه الفتوى ، كما أنَّهُ صدر فرمان عالى ، موجه إلى دولتكم بخصوص قتل اللذين يتبعون ذلك المذهب ، وذلك بموجب الفتوى والخط الشريف ، ثم إنَّ الجواب السامي المزين ، أسطر الصحيفة ، الصادر منْ طرف حضرة الصدر الأعظم ، السنى المناقب ، والمحتوى على بيان ما ذكر ، جرى استلامه مع الفرمان العالى المذكور ، فقد صدرت هذه العريضة ، المنطوية على العبودية ، وقدمت إلى أعـتاب وكيِّ النعم ، في صدد الإفادة عن أَنَّ الجَـوابِ والفرمـان المذكـورين ، وضـعًا في كـيس ، وأرســلاً إلى أنظــار دولتكم، بإعادة عبديكم الساعيين المذكورين ، فلدى وصولهما إلى طرف دولتكم ، وحصول الإطلاع عليهما ، يحصل العلم لدولتكم من مضمون الجواب المذكور ، بأنَّ إجراء مَا يجب ، بحسب مَا يكون منَ الرأى والتدبير ، في الخصوص المذكور ، بأيِّ وجه ، كان ، وبمقتضى استقلال وكِيِّ النعم ، في

الأمور الحجازية ، محال إلى إرادتكم السنية ، وَبِمَا أَنَّ هذا غنى عن البيان ، فَإِنَّ الأمر مفوض لحضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والأبهة والرأفة سيدى وَوَلِيُّ نعمتى » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

قَيام الشريف حمود ، بعـمليات حربية مضادة لحكومة الحجاز ، وتكبيـده لقوات إبراهيم كثيرًا نَ الخسائر .

العقيلي ، محمد بن أحمد ، المصدر السابق ، ص ٤٧٢ - ٤٧٧ .

# وثيقة رقم (١٨)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (١) ذوات.

رقمها في وحدة الحفظ: (٩٤) .

تاریخه ... ا : ۹ رمضان ۱۲۳۳ هـ / ۱۳ یولیه ۱۸۱۸ م .

موضوعها: الإمدادات اللازمة لفتح «الدرعية» ، وضبط «الحسا» ، و «ميناء القطيف» .

« مِنْ : إبراهيم باشا :

« إلى : والده .

« حضرة صاحب الدولة والمرحمة ، سيدى وَوَكِيُّ نعمتى وسبب فيضى وراحتى .

« مع الدعاء بِأَنْ يحفظ المولى تعالى ويصون ذاتكم اللازمة للوجود ، مِنْ جمسيع الآلام والأكدار ، وَلاَ يجعل ظل دولتكم زائلاً آن واحد ، على هذا العبد المستديم .

" يعرض عبدكم ، أنّه ورد هذه المرة عبدكم حسين أغا ، جوقدارى الخاص، مِنْ طرف دولتكم بعد إنتهاء مأموريته ، ووصلت مكاتبتكم السامية ، المرسلة معه إلى يد عبدكم ، وقد اطلعت على جميع مضامينها ومزاياها ، وحيث أنّكُم تفضلتم وذكرتم بوجه التأكيد ، أنْ أحيلت إلى عهدة عبدكم مسائل تخريب المبانى والأشجار ، أو إبقاءها حسب ما يقتضى ، ووضع «القصيم » ، والأقاليم الأخرى ، الكائنة فوقنا تحت نظارتنا ، وإدخال «الحسا» تحت طاعة السلطان ، وكل مسألة مِنَ المسائل ، كما أنّه ستبذل

المساعدة ، مِنْ طرف ذاتكم السنية ، في إرسال ما يلزم مِنَ الجبخانة والنقود ، واللوازم المهمة اللازمة ، وذلك بعد فتح وتسخير « الدرعية » ، التي هي منبع الأشرار ، أولاً ، وأَنْ يلزم ألاَّ نكون خاليين مِنْ أَنْ ننهــى ما يتعلق بما يلزم لنا ، منَ اللوازم الحربية ، مع إنهاء المسائل الأخرى ، فقد حررت المكاتبة للإفادة ، عن أنَّ ورود الجبخانة ، والقنابل والمهمات الأخـرى ، اللازمة ، والأدوات الحربية التي مثل التابة ، والطارف والغونية ، إلى «المدينة المنورة» ، بالتدريج، وبدون انقطاع ، هو منْ أعظم الأمور المتعلقة بالمصلحة ، وبعد فتح الدرعية ، بتوفيق الله تعالى ، يكون ضبط «الحسا» ، و«ميناء القطيف» ، وانتـزاعهما ، مِنْ يد الخوارج ، مِنَ المسائل الطبيعية ، كما أنه سيحصل العلم بالتمام ، بكل أمر ، مِنْ أمور الأقاليم ، وبخصوص وضع البلد ، في الحالة الموجبة للضبط والربط ، وسيفاد طرف ذاتكم الولية النعم ، بالتفصيل عما ترغبونه دولتكم ، مِنْ أُوجِهِ النظام ، وذلك على الوجه الذي أكون وقفت عليه ، بعد إنهاء مسألة الدرعية ، إذ أَنَّ ضبط المحلين المذكوريـن ، والأقاليم الأخرى ، وربطها هو مَا أرجوه منْ واهب العطايًا ، ومع أنِّي قائم بعرض وإنهاء مَا يكون لازمًا ، لطرف عبدكم ، ومتعلقًا بأهم المهمات اللازمة ، وبعرض المسائل الأخرى ، فَإِنِّي قصرت في الإفادة عن الذين توفوا وخرجوا منْ توابعي ، وَمنَ العساكر ، لأَنَّ إشعار ذلك كان ليس مما يجتاز ، لكي لا يكون باعثًا لاضطراب الفكر ، بالنظر إلى أَنَّ الحوادث ، كانت مدهشة ، ولقد أفيد بمعروضي ، عن الشهداء الذين توفـوا في السنة الماضـية ، في « الرأس » وأرسل هــذه المرة إلى أعتــاب وكيِّ النعم، بيان عن اللذين توفوا في الحروب الواقعة ، في « الدرعية » ، والمحلات المـذكورة ، منذ حـرب الفتـرة ، وذلك طي معـروضي ، وامتـثالاً لأمركم العالى ، أُمَّا الذين لم يصابوا بالرصاص والجروح ، مِنْ عـبيـدكم الفرسان والمشاة ، فإنهم قليلون جدًا ، وكذلك بينما كان عبدكم ، بهرام أغا ، أحد الرؤساء ، خارجًا مِنَ المتــاريس ، وأثناء الليل وقبل عشرين يومًا ، منْ تاريخه أصابته رصاصة بقضاء الله تعالى ، وارتحل من دار الفناء، إلى دار البقاء ، ولذلك نبه على عبدكم البكباشي المسمى ، آدم أغا ، الذي كان في معية المتوفى المذكور ، منْ عهد المرحوم أحمد دوان ، بأَنْ ينظر الآن في شئون عساكر عبدكم ، بهرام أغا ، المرحوم ، ومع أَنَّ عبدكم آدم أغا المذكور ، يظهر في الظاهر ، أنَّهُ جبار ، إلاَّ أنَّ قصدي من الإفادة عنه ، لم يكن عن طريق الالتزام ، لأنِّي لـست واقف على أحواله وعليـه فَإنَّ الأمر فـيمـا إذا كان هذا الرجل مناسبًا ، أو في أمر آخر ، مفوض لسيدي ، هذا وبينما كنت محاصرًا جهـة مِنَ الجهات بقـدر ما يمكن للعـساكر الموجـودة ، أَنْ تحيط بها ، وقـائمًا بالتضرع إلى المولى تعالى ، بأنْ يتمم فـتح البلدة وتخليصها منْ يد الخوارج ، وعلى وشك المبادرة ، لتحرير الرد على أمركم الذي تفضلتم بإرساله على يد عبدكم ، الجوقدار المذكور ، مع إنتظار آثار توجه قلب دولتكم ، بدون أنْ يقع تقصير أو فتـور ، في صيانة نفس عبدكم ، وعبيدكم عـساكر الموحدين ، في كلّ حال ، وبوجه التأنى ، وَمنْ غير أنْ يجيز حصول العجز والفتور لأنفسنا ، ولرؤساء الفرسان ، والمشاة ، الذين في معيتنًا ، طبقًا لإرادتكم السامية ، وعلى وجه التأني المذكور ، في المكاتبة الأخرى ، الواردة منْ دولتكم ، وصل عبدكم صاحب العزة سليمان أغا الجركسي ، رئيس أغاوات السراى الخارجية، إلى طرف عبدكم في مدة إثنين وعشرين يومًا ، بأمركم العالى ، وقد اطلعت على مضمون أمركم العالى هذا ، وعلمت جميع ما أفاده المذكور ، وبناء على مَا تــفضلتم بإشعــاره في متن أمركم الســامي ، منْ أنَّهُ لا يجوز أَنْ يخطر لعبدكم شيء ، مِنْ انتداب صاحب السعادة ، عبدكم خليل باشا ، لهذه الجهات ، بسبب حداثة سنى ، وأَنْ يضطرب فكرى وأقول " إنَّ هذه المسألة ، يمكن إتمامها سـواء انتدب المشار إليه ، أو لم ينتدب » فَإِنِّى أجـيب بأَنَّ عبدكم والمشار إليه ، منْ غلمان أفندينا ، التي لا تعتق ، وهذا معلوم للجميع ، كما أَنَّهُ لاَ شك في أَنْ يكون قدوم المشار إليه ، لهذه الجهات ، باعثًا الافتخار لي ، لأَنَّهُ أُولًا منْ أقاربي ، وثانيًا ، معاونته لِي ، لا تقـاس بمعاونة غيره ، وفضلاً عن ذلك فَإِنَّ صداقته لأفندينًا ، منَ البديهي ، ووروده يوجب السهولة للمصلحة ، إذْ أَنَّ العربان في بَرَّ الحجاز ، يقولون فيما بينهم ، خضر باشا ، ولا يوجد لدى شك في أنَّهُ عند حضور المشار إليه ، بعناية الله الملك المتعال ، وحضور

رؤساء العساكر ، والقيام بالهجوم من خمسة جهات ، بالعساكر الموجودة ، في معية عبدكم يحصل الفـتح والتسخير ، بعون المولى ، لأَنَّ الذين يصلحون للعمل ، ويقدرون على الحرب مِنْ أعوان «عبد الله بن سعود» ، المشاة ، يمكن أن يكونوا بمقدار ألفين ، أو ألفين وخمسمائة فقط ، وإذا أحملنًا عليهم من خمسة جهات ، بحسب قواعد الحرب ، التي تعلمونها دولتكم جيداً ، ووضع ابن سعود أربعمائة نفر من أعوانه ، في كل جهة مِنَ الجهات ، التي نهجم عليها ، فمن المحال أنْ تتم الإحاطة ، أمَّا إذا زحف ألف نفر من المشاة ، على كل جهــة منّ الجهات الخمس المذكــورة ، وقاموا بإطلاق البنادق ، بكثــرة فَإنَّ عبــدكم ، يأمل غالبًــا ألا تتحــمل الأعداء ذلك بأى وجــه من الوجوه ، لأَنَّ الرجل من المشاة لا يمكن أن يتم السير ، في طول «الدرعية» ، وعرضها بأقل منْ مدة ساعتين ونصف ، وإذا كانت الحالة هكذا ، فَــإنَّ إحاطتها تحــتاج إلى رَجال كثـيرة ، كما أنَّهُ يبـعد عن الظن ، أنْ تقوم الخوارج الموجـودة اليوم في «الدرعية»، بإحاطة وإدارة مسافة بهذا القدر ، وبما أنَّ المحل الموجود فيه عبدكم الآن ، يسمى «طريق السيل» ، وتوجد فيه قلعة للدرعية ، وأَنَّ المسافة من هذه القلعة إلى البلد(١) ، مرمى قنبلة مدفع صحراء ، فإذا حصل الزحف على أيِّ جهة من جهات هذه البلد الجسيمة ، يمكن الحصول على النصر ، وفضلاً عن هذا أيضًا ، فَإِنَّهُ قهر ودمر منَ الخوارج ، «فيـصل» و«توركي» ، أخوا «ابن سعود» ، وألف وأربعمائة نفر ، منْ أعوانهما ، منذ حضورناً إلى «الدرعية» للآن ، إذ أنَّ الشقى المسمى ، «فيصل» ، قتل برصاصة أطلقها عليه عبدكم مصطفى أغا قواله لى ، ومات «توركى» أيضًا ، وقهر بأجله الموعود ، وليس لدى شك ، في أنَّ ذلك إشارة للنصر ، مِنْ رب العباد ، ومع أنَّى - كما يعلم عبدكم على أغا الدرملي - قمت قبل هذا بالمذاكرة ، مع عبيدكم الرؤساء الموجودين في معيتي، وذلك أثناء حضور بعض الأغوات ، إلى المحل الذي أجريت فيه المشورة ، وأظهرت الأحرار مرارًا قائلاً : « إنَّ القيام بفتح

<sup>(</sup>١) المتاريس التي أنشأناها تبلغ مرمي بندقية وكذلك تبلغ المسافة من القلعة إلى البلد . . .

«الدرعية» هذه ، وتخليصها من الأعداء ، ليس من الأمور ، لأن ذلك عبارة عن دخولناً إلى المتاريس الموجودين فيها الأعداء ، أو دخولنا إلى البلد ، رأسا من جهات أخرى ، وأَنَّ فرصة إظهار الصداقة ، لا تكون في اليد في كل مرة» فَإِنَّ الكلام لم يؤثر في المذكورين ، بأي وجه منَ الوجوه ، وعليه فقد استدعيتهم هذه المرة من المتاريس تحاشيا ، مما كان يحدث من الخسائر الكلية ، للخزينة بدون لزوم ، وأفهمـتهم بأنَّ سعادة خليل باشا ، المنتدب ، سـيحضر مع آخرين، من الروساء والفرسان ، وأَنَّهُ لاَ معنى للمصاريف الكثيرة ، التي تكبدها أفندينا في هذا الشأن ، بدون موجب ، وإذا كان أنهى لأفندينا بخلاف ذلك ، أقول يعلم الله ، أنِّي أنا عبدكم صرت ممنونًا ومسرورًا ، ورفعت اليد حالا ، ثم دعوت لأفندينا دعاء وافراً ، لأنَّ ورود عساكر كثيرة ، بهذه الدرجة في أول الأمر ، هو فخر عظيم ، لعبدكم كما أنَّهُ لو حصل بعناية الله تعالى ، «فتح الدرعية» ، بالسيف لكان فخر ذلك أكثر مما إذا كان الفتح بالمحاصرة ، وَحَيْثُ أَنَّ الحالة هكذا ، فَإِنَّ الرغبة التي حصلت لعبدكم في الإبرام والسعى ، في ذلك (أي في في ح الدرعية بالسيف) ، إنما كانت في قط في سبيل عدم حصول المصاريف ، بقدوم عساكر ، وبَما أنَّى قائم بالرجاء ، في أنْ يكون قهر الكثيرين منْ أعدائِكم ، حاصلاً بأقاربنا هكذا ، وميسرًا بوجودناً وأيديناً ، ومتوقع نوال الدعوات الخيرية ، مِنْ دولتكم ، واكتساب رضائكم العالى ، في أمور العباد ، التي انتـدب لها ، فَإِنَّ الإفادة عما ذكر ، صارت وسيلة لعرض إخلاصي وعبوديتي ، فَإِنْ شاء الله تعالى لدى حصول العلم لدولتكم بعبوديتي، وكيفية الحل ، فَإنَّ الأمر مفوض لصاحب الدولة والمرحمة ، سيدى وُوَكِيُّ نعمتي ، وسبب فيضي وراحتي ، في خصوص التفضل بإبقاء حسن التوجهات السنية ، التي استأنست بها وألفتها ، منذ زمن بعيد وقريب » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

إبراهيم باشا ، يؤكد أنَّ الاستيلاء على «الحسا» و«القطيف» ، بعد الاستيلاء على «الدرعية» ، مِنْ الأمور الطبيعية ، كما يستفاد مِنْ هذه الوثيقة ، تفاصيل أحداث عمليات حصار الدرعية ، وحجم المدينة ، وقوة حاميتها .

# وثيقة رقم (١٩)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٥) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٠٥) .

تاریخه ا : ۷ ذی ۱۲۳۳ هـ / ۸ سبتمبر ۱۸۱۸ م .

موضوعها: وصول الإمدادات اللازمة ، لفتح الدرعية .

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة ، والمودة أخى .

"إن مكاتبة فخامتكم ، المواردة إلى عبدكم الأفندى ، قبوكتخداكم ، والمقدمة من قبل الأفندى المومى إليه ، إلى طرفنا الخالص ، المتضمنة . تفصيلات الإعانة ، والمساعدة ، المقدمة من مصر ، وَمن طرف دولتكم ، إلى غلكم الأكرم ، حضرة صاحب السعادة ، إبراهيم باشا ، المأمور ، غلكم الأكرم ، حضرة صاحب السعادة ، إبراهيم باشا ، المأمور ، وتسعة ، وأربعة عشر ، وأربعة وعشرون ، من الأقات لزوم ، مدافع القبوز ( الأوبوس ) ، وقلمبدنة ، وهاوان ، الموجودة في جيشي المشار إليه ، إلى ستون ألف لغاية الآن ، ما عَدا قنابل المدافع الخفيفة ، من حين قام المشار إليه ، من مصر ، وإرسال المقدار المرتب أخيراً أيضًا ، من قنابل مدافع الأوبوس ، والقلمبدنة والخميرة ، من الأعيرة المذكورة ، من القلاع الموجودة ، في مصر ، وأطرافه ، رغم بقاء الشيء القليل منها ، . . وقد صار الموجودة ، في مصر ، وأطرافه ، رغم بقاء الشيء القليل منها ، . . وقد صار إطلاعنا الخالص ، على مآل اخبارات فخامتكم وحيث أنَّ هم دولتكم البديهية ، المبذولة ، نحو مسألة ضبط وتسخير ، « درعية » ، هذه المهمة قد

<sup>(</sup>۱) الدرعية : كانت حاضرة الدولة السعودية الأولى ، والآن هي مدينة من مدن إمارة الرياض ، فيها إمارة يتبعها عدد من القرى ، أنظر ، الجاسر ، حمد ، مقدمة ، ق (۱) ، ص ٤٤٥ .

صارت باعثة ، لكمال الثناء ، والمحظوظية ، فقدمت مكاتبكم السابقة الواردة في حضور الذات الشاهانية ، وصارت مشمولة بلحاظة عاطفة ، حضرة صاحب الخلافة ، وبما أنَّهُ معلوما لدى سـعادتكم أيضًا ، أنَّ نزع واستخـلاص « درعية » ، منْ أيادى الخــارجين المنحوسين ، وتطهير الجــهات المذكورة ، منْ وجود هؤلاء ، على أَنْ لا يبقى أثرًا منهم ، وهو مطلوب لدى الدولة العلية ، ونخبة آمالها ، فقد استحصلت المساعدة السنية ، بتجهيز القنابل ، التي توافق الأعيرة المذكورة ، وإرسالها إلى طرف دولتكم ، لوضعها في القلاع ، وتعبئتها في المحلات اللازمة ، إذ اقتضى إرسال المهمات من جديد ، إلى « درعية » وذلك تشجيعًا لمساعدي وإقدام دولتكم المبذولة ، في هذا الأمر ، وأَنَّهُ قد صار إحالة ترتيب وتنظيم عــشرة آلاف ، عدد منَ القنابل ، مع غطيــانها ، على أَنْ يجهز ألفين عدد من كل نوع ، حسب اختلاف الأعيرة ، إلى صاحب العزة الأفندي ، الدفتردار ( وكيل المالية ) ، وتسليمها إلى خادمكم الأفندي ، قبوكتخداكم ، لأجل توصيلها إلى صوب سعادتكم ، وقد جهز المقدار المذكور بالفعل ، ويورد وضعها في السفن في هذه الأيام ، لإرسالها ، وأَنَّهُ حررت مكاتبة المودة بسياق تكرم دولتكم ، ببذل الهمة وإبراز آثار الحمية ، نحو إكمال الإجراءات المقتضية ، وبسط الآراء النافعة ، واتخاذ التدابير الصائبة بشأن حسن إنتاج هذه المسألة المهمة ، بعد الآن أيضًا ، وأرسلت إلى صوب سعادتكم ، فَإِنْ شاء الله تعالى ، لدى الوصول ، مأمول تفضلكم بالهمة ، على الوجه المحرر ».

في ٧ ذي القعدة ١٢٣٣ هـ/ ٨ سبتمبر ١٨١٨ م

ختم عبدہ محمد درویش

يستخلص من هذه الوثيقة :

اهتمام سلطات «الدولة العثمانية» ، بإرسال المعدات الحربية وقنابل المدافع المختلفة الأوزان التي طلبها « إبراهيم باشا » ، واللازمة لفتح «الدرعية» .



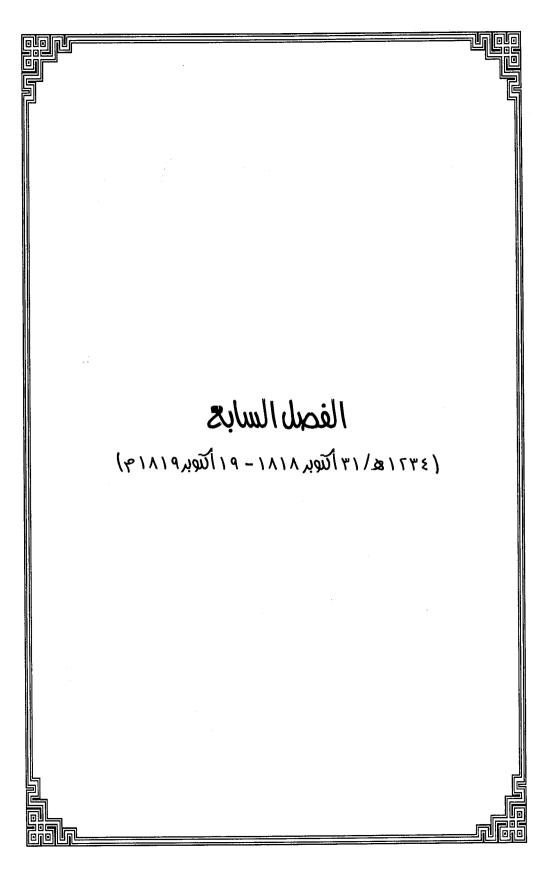

# وثيقة رقم (١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر (٤) معية تركى ، ص ١٤ .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٤).

تاريخهــا: بدون تاريخ .

موضوعها: مكاتبة عربية ، واردة من شاة العجم ، ( عباس مرزا ) ، (إلى والى مصر) : محمد على باشا ، بواسطة سفير العجم السيد على خان .

«خطاب يفرح الدهر بذكره ويعبق الخلد بنشده ، ويكتشف أسرار الجنان ، ويخجل روضات الجنان ، إلى الأمير الكبير ، ذى المجد الأثيل ، والجاه الخطير ، شمس المجد والنجد ، بدر الجاه ، ظهر الغزاة ، وقهر العداة ، الغازى في سبيل الدين ، والفاتح لحصون المفسدين ، محمد على باشا ، أيد الله لذيذ عيشه ، وأيده بعزيز جيشه ، أنّه قد بلغ إلينا ، مجارى أمرك ، ومعالى قدرك ، وأنباء ظفرك ، ونصرك ما ينشد أبهج عنه ، ويبشر المبهج به وتحار العقول لديه ، وتطهير القلوب إليه ، فاطلعنا على ما صنعت في قتال العرب ، وصبرت في احتمال التعب ، واجتهدت في تجهيز الكتايب وتشميد الغواضب ، حتى وطيت أرجاء التهامة ، بأقدام الشهامة ، وخلصت أرض النجد بالعز والمجد ، فتحت باب الأمنية ، بفتح الدرعية ، وبالغت في دفع البدع ، ونفي الدين المخترع ، وقطع دابر المفسدين ، ونصر إسلام المسلمين ،

<sup>(\*)</sup> نرجح أن تاريخ هذه الرسالة هو إما نهاية عمام ١٢٣٣ هـ - ١٨١٨ م أى عقب سقـوط الدولة السعودية الأولى ، أو بداية عام ١٢٣٤ هـ - ١٨١٩ م لأنها تعبر عن فرحة شاه إيران، بسقوط دولة آل سعود ، على يد محمد على .

أنظر : عبد الرحيم عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص ٢٩٨ - ٣٠٢ .

حتى شـرحت صدرهم بعد حـرجه ، واستقـام الأمر بعد عـوجه ، وبدأ علو الدين ، وباد عدو المؤمنين وبشر خليل البلاد بالجلا ، وسوق الفساد بالكساد ، وراء اللجاج ، بالعلاج ، ودين الإله بالرواج ، وصفت موارد الحجاج ، بأمر الملك ، ورفع المهالك ، وخفضت لهم جناحك ، وانست بهم جانبك ، ولاقيتم بطيب المعاشرة ، ورفق المجاورة ، وسعيت في الحج أو بهم ، وحل عقدهم واستقامة أودهم ، حتى ملأ الأرض ذكرك وبلغ السماء قدرك ، وأطربنا صيت محامدك ، وأعجبنًا مجاهدك ، فلزم على همـتنًا العالية ، أداء رسوم التهنئة ، لما خصك الله ، بتقديم الجهاد ، وأظفرك على أهل العناد ، فبعثنا إليك العالى بالجاه ، فخر الأنداد ، السيد ، الجليل ، الطيب النبيل ، السيد على خان ، وأظهرنا نبذًا من سرور القلب ، ونشاط البال ، في استماع تلك الأخبار ، والأحوال ، وحولنا شرح سائر الحالات ، وكشف الأرواح ، ولا مكنون اليراع عن مكنون الاضلاع ، بل تجل الدفياية ، روحانية عن بدايع البيانية ، ولا تدرك إلا ببصاير القلوب الصافية ، وسراير الصدور الخالصة ، فأرجع البصر نحو قلبك ، وانظر إلى سدرك ، وموطن سرك ، كي ترى مكنون فؤادنًا ، وتعلم حبنًا واعتقادنًا ، عربًّا عن كسوة الوسائل ، غنيًّا عن الرسل والرسائل ، ولا غرو وَأَنَّنَا وافقنَا معك في العام الأزل ، بمشية لم تزل، فوفقنا الله وأياكم ، بدين الإسلام ، وطاعة سيد الأنام ، والترام جهاد الباغين، وانتظام نقود المسلّمين ، ثم اتخذنًا رايتنًا الـعلية ، وأهدابك الصفية ، في أغلب الآفاق ، وأكثر الأعراق منها اجتناء أثمار المآثر ، وقلة الاعتناء بالذخائر ، إنّ خير الدهر صيت ينبغي به الفخر ، أو مال يصرف بحسن الال ، نسأل الله تعالى ، أَنْ يختم مآلنًا ومآلك بالخير ، والعاقبة بالعافية ، والخاتمة بالسعادة والسلام » .

#### حاشية :

« إِنَّ خيــر التحف ، وأشرف مَــا يهدى ويتحف ، صــرف وداد يبعث مِنْ

صفد الفؤاد ، لكنه جرب عادة الأسلاف ، مِنَ الملوك والأشراف ، بإبلاغه التحية ، ومصحوبًا بالهدية ، وقد كان عندنا سيف حديد ، بقى مِنْ سالف العهود ، وتركه الملوك إلى الملوك ، فكانوا يتقلدون به ، وينقالون بيمينه ، حتى انتقل إلى الدولة البهية الخاقانية ، وأعطيناه مِنَ الحضرة العلية السلطانية ، فخصصناه بك ، لما يناسب عزمك في الحد والمضاء ، وحدك في اليمين والبهاء ، وأصحبناه خاتمًا فيروزجًا ، وأظهرنا منْ حب الفؤاد أنموذجًا . . » .

ختم شاه العجم عباس مرزا

يستخلص من هذه الوثيقة :

ابتهاج شاه الفرس الشيعى ، بنجاح محمد على فى التغلب على قوة الدولة السعودية الأولى السنية ، حيث أنَّ الجبهة الشيعية كانت فى ضيق مِنْ اعتداء القوات السعودية على المزارات الشيعية فى النجف وكربلاء .

أنظر : عبد الرحيم عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص ٢١٧ - ٢٢٢ .

### وثيقة رقم (٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١١).

تاریخه ۱۲۲۰ محرم ۱۲۳۶ هـ/ ۲۲ نوفمبر ۱۸۱۸ م

موضوعها: « حول حرب الدرعية » .

- « مِنْ : محمد نجيب .
- « إلى الجناب العالى .

« حضرة صاحب الدولة والعناية ، والعطوفة والأبهة ، والفخامة ، مولاى وَلَى تُعمتى ، وسلطانى .

" لقد ازدانت أنامل التعظيم والتكريم ، بوصول أوامر وكي النعم ، والمكاتبة السامية ، اللين صار التكرم بإرسالهما ، بمعرفة عبديكما الساعيين ، المتضمنين ورود عبدكم ، جاويش عمر أغا ، بمكاتبة من قبل حضرة نجلكم الأكرم ، " والى جدة " ، تتضمن أخبار بشارة الإستيلاء على جميع متاريس وطوابي "درعية" ، التي قد كان حوصرت ، وجرى مضايقتها بالحروب والقتال ، بعد أن هوجمت في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة (۱) من جوانبها الأربعة ، وأخذ جميع مدافعها وفتح وتسخير داخلها وخارجها بعون الله تعالى وعنايته ، وآثار قوة بخت صاحب الخلافة ، وبركة يُمن همم وكي النعم الجليلة ، وإمكان رفع وإزالة الغوائل ، في بحر بضع أيام ، باعتقال "عبد الله" رئيس الخوارج ، الذي رغم إلتجائه مع أعوانه الخونة في المنزل الذي يسمى

<sup>(</sup>۱) ٥ ذي القعدة ١٢٣٣ هـ / ٦ سبتمبر ١٨١٨ م .

«قصراً» وقد قدمت مكاتبتكم العلية في الحال ، إلى الباب العالى ، بعد تَلْثَيْمِهَا بَكُلُ أَدْبِ وَخَشُوعٍ ، وحيث أُنَّـهُ وصلت أخبار اعتقال "عبد الله" رئيس الخوارج المذكور ، حيًّا ، وإحسضاره إلى المدينة المنورة ، أثناء كـتابة عـريضة دولتكم وتسليمها ، إلى عبديكما الساعيين المومى إليهما ، وأمراً بتبليغ هذه البشارة أيضًا ، إلى أنْ تحرر تفاصيلها فيما بعد ، فبلغت هذه الأخبار السارة أيضًا ، إلى حضرات أولياء الأمور شفويًّا ، وأَنَّ هذه البشارة العظيمة ، والفتوحات الجليلة، قد استوجبت أنواع السرور ، لدى الكبار والصغار ، وَمَا عَدَا أَنَّهَا أدت إلى الابتهاج العظيم والسرور والانبساط الكثير لدى الذات الملكية الرحيمة، وَبَمَا أَنَّ الفتوحات المذكورة ، سببت في سرور الجميع ، ونشاطه فجرى إلباس الخلع السمور إلى عبديكما الساعيين المومى إليهما ، وصار تلطيفهما بإنعام خمسة آلاف قروش على كل منهما ، وأَنَّ بيان بأنَّ الجواب السامي ، المقتضى إعطائه لمكاتبة دولتكم ، حرر ووضع في كيس المراسلات ، لتقديمه إلى حضور وكيِّ النعم ، قد صار باعثًا لعرض عبوديتي ، وخصوصيتي، وأنَّهُ في أثناء إخراج عبديكما الساعيين ، رافعان عريضة عبدكم مع الجواب المذكور ، إذ حضرا عبديكمًا الساعيين الآخرين ، بمكاتبتكم السنية ، التي تتضمن خبر بشارة إلقاء القبض على «عبد الله» المذكور ، وإحضاره إلى ذاك الطرف حيًّا ، فازدانت راحة التوقير والتعظيم ، باستلام مكاتبة وكليِّ النعم ، التي يحملونها ، وبودر بتقديمهـا في الحال ، إلى الباب العالى ، وَحَيْثُ أَنَّ البشارة المذكورة أوجبت المسرات التي لا تحصى ، علاوة على البشارة السابقة ، فأنعم بالخلع السمور وخمسة ألاف قرش عطية ، لكل من الساعيين المومى إليهــمَا ، وأعلنت البشــارة المذكورة، في اليوم الــثاني ، بإطلاق المدافع ، وَإِنْ شاء الله تعالى لدى إحاطة علم دولتكم ، بأنَّ الجواب السامى ، الذي سيزين صحيفة الصدور فيما بعد ، والذي سيكون متعلقًا باستلزام مكاتبتكم العلية ، كمال السرور والحبور ، سيقدم إلى أعتاب دولتكم ، فألتمس مِنْ ألطافكم الكريمة ، وأعطافكم الكاملة، التي تعودت عليها من قديم الزمن ، بأن تجعلوا

عبدكم الصادق هذا ، موضعًا لأنظاركم الميمونة ، التى افتخر وانسر بها ، والأمر والفرمان ، بهذا الشأن ، لحضرة صاحب الدولة والعناية ، والعطوفة ، والرأفة والفخامة ، مولاى وكِيُّ نعمتى وسلطانى .

٢٣ محرم ١٨١٨ هـ/ ٢٢ نوفمبر ١٨١٨ م .

ختم محمد نجيب

يستخلص منْ هذه الوثيقة :

كيفية «حصار الدرعية» ، والاستيلاء عليها ، واستسلام «الإمام عبد الله ابن سعود» وسفره إلى «المدينة المنورة» ، ومنها إلى «القاهرة» ، ثم إرساله إلى «استانبول» .

لمزيد من التفصيل انظر:

إبن بشر ، عثمان بن عبد الله ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٤٠٩ – ٤٢٠ .

<sup>•</sup> الجبرتي ، عبد الرحمن بن حسن ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٣١١ - ٣١٤ .

<sup>•</sup> عبد الرحيم عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص ٣٤٨ – ٣٥٥ .

### وثيقة رقم (٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢).

تاریخهـــا: ۲۵ محرم ۱۲۳۶ هـ/ ۲۶ نوفمبر ۱۸۱۸ م

موضوعها: بشأن القبض على «عبد الله بن سعود» ، وإرساله إلى «الآستانة».

« مِنَ السيد / أحمد أديب ، كتخدا الصدارة ،

« إلى : الجناب العالى .

«حضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة ، سيدى ، وكي النعم سلطانى ، بينما كنت ألهج بالدعاء إلى الله ، أنْ يطيل عمر دولتكم ، ويمد فى أيام عزكم ، الخديوى ، ويوفقكم إلى إنهاء المصالح الخيرية ، الموكول أمرها إلى ذاتكم الرحيمة ، حليفة التوفيق ذاك الدعاء الواجب ، الذى تفرضه على عبوديتى لمقامكم الباهر الشريف ، إذ وصلنى والحمد لله الملك المتعال ، أمركم الكريم ، الذى تفضلتم وذكرتم فيه ، أنَّ نجلكم العظيم ، حضرة صاحب الدولة والعناية ، الوزير ، « والى جدة » ، قد بعث إلى دولتكم رسالة نَوَّ فيها بأنَّهُ قبض على «عبد الله بن سعود الوهابى» ، بعون الله وعنايته ، ويمن السلطان وإقباله ، وإرساله إلى دولتكم ، وأوفد عندكم محمد أفندى ، كاتب الخسزينة ، حيث فوض إليه الادلاء ، ببعض البيانات ، وأنكم بعثتم إلى الصدارة العظمى ، خطاب نجلكم المشار إليه ، مع خلاصة بيانات محمد أفندى المومى إليه ، وأبنتم أنَّ «عبد الله بن سعود» ، لا يزال في طريقه إلى مصر ،

ومتى وصل ستـرسلونه إلى الآستانة ، وقد ألم عندكم بمفـاد أمركم السامى ، وقد كان للهمم التي بذلتموها دولتكم ، وحضرة نجلكم المشار إليه ، في صدد الإستيلاء على «الدرعية» ، وأخذ «عبد الله بن سعود» ، رنة فرح وسرور ، عند الصدارة العظمى ، وجميع رجال السلطنة الذين سروا للغاية ، وراحوا يمتدحون أعمالكم المجيدة ، وقد وقع إلى الأعتاب العلية السلطانية ، كتابكم السامى ، والخطاب الوارد ، منَ المشار إليه ، فشملها حضرة صاحب التاج ، بأنظار العطف ، وسر لهذا الحادث أيما سرور ، وبينما قد طارت إلى الأفلاك شهرة خدماتكم المبرورة ، ومساعيكم المشكورة السابقة واللاحقة ، في جميع المهام العظيمة ، سيمًا أعمالكم المجيدة ، التي أدت إلى تطهير «الحرمين الشريفين» ، من الخوارج ، وأخذت ألسنة الكبار والصغار ، تــلمح بمحاسن صيتكم ، وتحدث بشهرتكم ، والعالم أجمع يؤمن بما قمتم به مِنَ الخدم ، إذا بدولتكم توفقون في هــذه المرة أيضًا الاستيلاء على «الدرعـية» ، والقبض على «عبد الله بن سعود» ، المذكور ، بعون الله وعنايته ، وحسن طالع جلال السلطان ، وإقدامكم الرائع . أنَّ هذه الخدم الجليلة ، التي لم يوفق إلى تسجيل مثلها ، أى فرد من أفراد أسلافكم الكرام ، التي أتخذتم منها ، ذخرًا للفخر والسعادة في الدنيا والآخرة ، حيث بذلتم في سبيل آل بيت رسول الله الجهد العظيم ، لهي والحق منَ الآثار المبرورة ، والمساعى المشكورة ، الجديرة بأنَّ تطرز بها صحف التاريخ ، وهي ليست من الأمور التي قد تنساها «الدولة العلية» وعدا أنها تستوجب السلامة والنجاة في الدارين ، فَإِنَّهُ لمن البداهة أنَّهَا تستدعى مكافأتكم، من قبل السلطنة السنية ، هذا وستقفون على تفاصيل الأمر ، مِنْ خطاب الصدارة العظمى المرسل لدولتكم ، ولإحاطة دولتكم بما تقدم ، قــد سطرت هذه العريضة ، ورفعـتها إلى الأعتــاب الواجبة التوقــير ، فمتى وصلت إنْ شاء الله تعالى ، ألتمس أن تتفضلوا بإرسال «عبد الله بن سعود» ، إلى «الآستانة» ، بمجرد وصوله إلى «مصر» ، وفقا لما جاء بخطابكم الكريم ، والأمر والفرمان ، في هذا الشأن ، لحضرة صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة ، سيدى وكِيُّ النعم ، سلطاني » .

٢٥ محرم سنة ١٢٣٤ هــ/ ٢٤ نوفمبر ١٨١٨ م

<u>-</u>

کتخدا الجناب العالی السید احمد ادیب

إمضاء

يستخلص من هذه الوثيقة :

كتخدا الصدر الأعظم يشيد بإنتصارات إبراهيم واستيلائه على «الدرعية» ، وإلقاء القبض على «الإمام عبد الله بن سعود» ، ويطلب سرعة إرساله إلى «الآستانة» .

الجبرتى : عبد الرحمن بن حسن ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٣١١ ، ص ٣٢٠ . إبن بشر : عثمان بن عبد الله ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٤٢٢ .

## وثيقة رقم (٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٠).

تاریخه ۱۹: ۱۹ صفر ۱۲۳۶ هـ/ ۱۸ دیسمبر ۱۸۱۹ م

موضوعها: نقيب الأشراف يهنئ بالإنتصارات .

« منْ : عبد الوهاب الحسيني ، تسبيجي زاده ، نقيب الأشراف .

« إلى : الجناب العالى .

« يشكر الجناب العالى ، على تفضله ، بإرسال مكاتبة إليه ، تتضمن أخبار النصر على «الوهابيين» ، والإستيلاء على «الدرعية» ، وإرسال «عبد الله بن سعود» ، إلى «استانبول» ، مقيداً في الأغلال ، ويدعو له بدوام النصر» .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

كيفيــة إرسال «عبد الله بن سعود» إلى «الآستانــة» ، والابتهاج بذلك مِنْ كل رجالات «الدولة العثمانية» ، حتى منْ «نقيب الأشراف» .

انظر كذلك:

الجبرتي : عبد الرحمن بن حسن : المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٣٢٣ .

### وثيقة رقم (٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٢١).

تاریخهـــا: ۲۵ صفر ۱۲۳۶ هـ/ ۲۶ نوفمبر ۱۸۱۹ م

مُوضوعها: حفيد قاضي عسكر الأناضول ، يهني بالإنتصارات .

« من : يحيى حفيد سرى زاده قاضى عسكر الأناضول .

« إلى : الجناب العالى .

« يهنئ الجناب العالى على توفيقه ، فى تخليص البلاد المقدسة ، من أيدى الخوارج ، وتوفيق : إبراهيم باشا ، فى «أسر عبد الله» ، رئيسهم والإستيلاء على «الدرعية» ، ويدعو له بدوام النصر » .

يستخلص من هذه الوثيقة :

تُهنئة قاضي عسكر الأناضول بالاستيلاء على «الدرعية» ، والقبض على «عبد الله بن سعود» .

### وثيقة رقم (٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٢).

تاریخهـــا: ۲۵ صفر ۱۲۳۶ هـ/ ۲۶ نوفمبر ۱۸۱۸ م

موضوعها: الأخبار عن الاستيلاء « على الدرعية » ، وإرسال «عبد الله بن سعود» إلى «استانبول» .

« مكاتبة واردة إلى المعية السنية مِنْ : محمد نجيب .

« له الحمد والمنة ، عندما وصلت البشائر الواردة مِنْ صوب دولتكم ، بتشتيت وتدمير جماعة الخوارج المكروهين ، وضبط تسخير « قلعة الدرعية » ، الرضية ، والقبض على زعيم ، الخوارج «عبد الله» حيًا ، ببركة وكي النعم ، ويمنه وهمم تضاعفت صنوف المباهات والمسرات ، وأخذ الجميع ينتظرون ورود «عبد الله» المذكور ، وقد بينت في عريضة العاجز المقدمة مع عبيدكم السعاة الأمنين اللذين أرسلا قبل بضعة أيام ، وفي العريضة الأخرى ، المرسلة مع ربان السفينة المقلعة ، وفي العريضة المقدمة أخيرًا ، أنَّ الشقى المذكور ورفيقه الخارجين المبعوثين مع عبدكم أغا سعاة وكي النعم ، قد وصلوا في أواسط صفر الخير (۱) الحالى ، وأوصلوا إلى الباب العالى ، مِن الطرق المزدحمة بالناس ، بمهرجان مِن الضباط ، وأنَّهُم بعد ثلاثة أيام ، حين ركوب السلطان للسراى العتيقة عرضوا تحت القصر للأنظار السلطانية ، وأنهم عقيب ذلك قد المسراى العتيقة عرضوا تحت القصر للأنظار السلطانية ، وأنهم عقيب ذلك قد العدموا ، وأكرم الأغا المومي إليه ، والسعاة الذين معه ، والآخرين ، بإلباسهم المخلع المستلزمة الرفعة ، وبالعطايا السنية ، عند توصيلهم المذكور للباب العالى ،

<sup>(</sup>١) أواسط صفر ١٢٣٤ هـ / ١٤ ديسمبر ١٨١٨ م .

وبحضور السلطان المقرون بالمهابة ، بعد ذلك ، وَأَنَّهُ قد نشر على الجميع تضاعف محاسن التـوجهات والإلتفاقات السلطانيـة لدولتكم ، وأَنَّ فتوحاتكم الجليلة قد أوجبت فرح وسرور كافة الأنام ، وقد قدمت مفردات الخلع الفاخرة التي ألبست ، والعطايًا السنية ، وأصبحت كيفية الارتياح والمسرة معلومة لدولتكم ، ومنظورة بعنايتكم ، أنَّ مكاتبتكم السنية المشعرة بإرسال «عبد الله» المذكور ، مرفقًا بأغا السعاة ، وكشوفات نجلكم ، صاحب الدولة والعناية ، الباشا «والى جدة» ، والمكاتبات الواردة لـصوب دولتكم ، قد قـدمت للباب العالى، وكان الابتهاج بها عظيم ، إلى درجة متناهية ، وقد حررت الأجوبة السامية على بشائر وَلِيِّ النعم ، ولنجلكم المشار إليه ، وأَنَّهُ وَإِنْ يكن منَ اللازم إعادة عبدكم الأغا المومى إليه ، عند ختام مهمته ، إلا أنَّ إعادته في خلال ثلاثة أو أربعة أيام ، غير لائق ، وأنَّهُ لغنى عن البيان ، أن إقامته بضعة أيام للراحة ، هي وسيلة أخرى للممنونية ، فلأجل عدم تأخير الأجوبة المذكورة ، سيرًا ، السعاة الإثنين ناقلي عريضة عبدكم ، واتخذ بيان ذلك وسيلة لعرض عبوديتي ، واستبقاء توجهاتكم السنية ، وَإِنْ شَاءَ الله تَعَالَى لَدَى أشرف الورود ، سيصير معلومـا لدولتكم ، منْ مفاد الأجوبة المذكورة أيضًا ، صور تحال التوجهات السنية ، وحبصول المسرات الجبسيمة ، وفي صدد ، شمولي بأنظار وكِيِّ النعم ، وجعلي مباه بأعطاف ومراحم دولته ، الأمر والفرمان لحضرة صاحب الدولة والعنايــة والعطوفة ، والأبهة والفخامة ، وَلِيَّ نعمتي بلاً مَنَّهِ ، مَوْلاًيْ سلطاني » .

> الختم محمد نجيب

يستخلص منْ هذه الوثيقة :

كيفية وصول «الإمام عبد الله بن سعود» ، إلى «الآستانة» ، وكيفية إعدامه على يد جلاديها . والابتهاج الذي عم العاصمة العثمانية بهذه المناسبة .

أنظر : الجبرتي : عبد الرحمن بن حسن ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٣١٣ ، ٣٢٣ .

إبن بشر ، عثمان بن عبد الله ، المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ٤٢٢ .

## وثيقة رقم (٧)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٣).

تاریخها: ۲۷ صفر ۱۲۳۵ هـ/ ۲۲ دیسمبر ۱۸۱۹ م

موضوعها: التهنئة بإنتصارات «إبراهيم باشا».

« مِنْ : حافظ عيسى .

« إلى : الجناب العالى .

« حضرة صاحب السعادة ، والمروءة ، والعطوفة ، والدى العظيم ، الجليل الشأن ، أضرع إلى الله تعالى ، بقلب خالص ، ولسان صادق ، أنْ يبوء شخصك الكريم ، مقاعد العز والإجلال ، مضاعف الجاه والإقبال ، متمتعًا بالفرح والسرور ، مؤيدًا بتوفيقه الألهى ، ثم أعرض ما يأتى :

بما أشعره دائمًا ، في أعماق قلبي ، مِنْ عظيم الإخلاص لشخصكم الكريم ، كنت أقضى أوقاتى ، بالحمد والثناء لذاتكم العلية ، وترديد قصائد تأثركم الحميدة ، ولما كانت قواعد الصداقة تقضى بتأييدها ، بالمراسلة ، كنت انتظر بصبر نافذ ، وصول أخبار مِنْ جانبكم ، أطمئن بها على صحتكم الغالية ، وبينما كنت كذلك ، إذا بخطابكم الذي تفضلتم بإرساله ، بيد عبدكم الساعى ، يشرفني بوصوله ، قد اطلعت عليه ، فحمدت الله تعالى ، إذ علمت أنَّ أخانا الوزير المكرم ، «إبراهيم باشا» ، «والى جدة» ، قد أرسل الشقى المدعو «عبد الله» ، رئيس الخوارج ، إلى مقام دولتكم مقيدًا بالسلاسل والأغلال ، وقد رأيتم إرساله إلى «الأستانة» ، فأسلتموه في رفقة خادمكم والأغلال ، وقد رأيتم إرساله إلى «الأستانة» ، فأسلتموه في رفقة خادمكم

الساعى ، بعد استكمال أسباب إيصاله بسرعة ، وقد بعث هذا الخبر السار ، والنصر المبين ، فى قلوب الجميع إرتياحًا لا حَدَّ له وأَنِّى أضرع إلى الله المتعال المنزه عن الشبه والمثال ، أنْ يديم جنابكم العالى ، فى ظله الظليل ، لكثير مِن الفتوحات ، مع توالى السنوات العميقة النوال ، عليكم ، وأنّكُم متربعون فى منصبكم الرفيع آمين ، وقد حملنى داعى الاستعلام ، عن صحتكم المشيرية ، على تحرير هذا الكتاب ، وإرساله إلى مقامكم العالى ، ومتى تشرف بالوصول ، فأعز أمانى أنْ تذكرونى دائمًا بخير » .

۲۷ صفر ۱۲۳۶ هـ/ ۲۲ دیسمبر ۱۸۱۸ م .

ختم حافظ عیسی

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>ُ</sup> بيتهاج رجال الباب العالى بالاستيلاء على «الدرعية» ، والقبض على «عبد الله بن سعود» .

### وثيقة رقم (٨)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر بَراً.

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٤).

تاریخه ۱۲۳۰ صفر ۱۲۳۶ هـ/ ۲۲ دیسمبر ۱۸۱۸ م

موضوعها : التهنئة بإنتصارات «إبراهيم باشا»، مِنْ قــاضي عسكر روم إيلى.

« من َ: الحاج خليل القاضي ، بعسكر روم إيلى .

« إلى : الجناب العالى .

# بنيه أللوالجمزالجيتم

"سيدى حضرة صاحب الدولة والعطوفة ، عالى الهمم ، كريم الشيم ، أرفع إلى الله الواحد المتفرد ، أكف الضراعة ، أنْ يجعل "إقليم الحجاز" مشرقًا، بأنوار ذاتكم الخديوية ، التى هى زينة الدنيا ، وبهجة العالم ، ويضىء الآفاق كلها ، بأضواء كوكب جلالكم وعظمتكم ، وبعد فأعرض على مقامكم الكريم، أنَّ وشائج الإخلاص والصداقة ، التى تربطنى بذاتكم الخديوية ، منْ أمد بعيد ، هى فى منتهى الكمال ، وغاية الإحكام ، وهذا ما يطلق لسانى دائمًا ، بترديد آيات الحمد والثناء ، على الخصال الحميدة والأخلاق الفاضلة ، التى تتحلون بها ، والدعاء بدوام أيامكم فى العز والإقبال ، ثم أنِّى بينما كنت مترقبًا سنوح فرصة للإعراب عن هذه العاطفة التى أشعر بها نحوكم ، وتجديد عهد إئتمانى إليكم ، إذا خطابكم الكريم الذى تفضلتم بإرساله ، يشرفنى بوصوله ، فأته ليد التعظيم والإجلال ، وأقرأ فيه بقلب مفعم بالسرور ،

بشائر ما تم على يدى نجلكم النجيب ، حضرة صاحب العناية ، والعطوفة ، إبراهيم باشا ، من الانتصارات والفتوحات العظيمة ، فى «الحجاز» ، و«نجد» ، والقبض على عدو قوى مثل الوهابى ، وإرسال : «عبد الله بن سعود» الخارجى، إلى الاستانة ، مع بعض أعوانه ، فى رفقة خادمكم الساعى ، وما من شك أن الانتصارات التى تمت لشبلكم ، إنما هى نتيجة طبيعية ، وثمرة يأنعة لتدابير دولتكم الصائبة ، وقد ملأت هذه البشائر نفسى سروراً ، يعلو على التصور ، كما جعلت السنة كل من سمع بها تنشد ، فى معرض الحمد والثناء قول الشاعر :

قمت بغزوة أرضيت بها الرسول

فعلق على العرش سيفك الشبيه بالسريا

رافعين إلى الله القدير دعواتكم الحارة الخيرية ، وأما المخلص لكم ، فقد بادرت إلى إرسال عريضتى هذه ، أداء لشكر هذه النعم الالهية وقيامًا بواجب التهنئة لتلك الانتصارات الباهرة ، واطمئنانًا على صحتكم الغالية ، وأرجو أنها عندما تتشرف بالوصول ، إنْ شاء الله ، تنال شرف إطلاعكم ، على ما فيها مِنْ آيات الصدق والولاء ، اللذين أشعر بهما ، نحو ذاتكم العلية ، ثم المرجو مِنْ كريم شيمكم ، عدم انقطاع تعاطفاتكم السنية عن المخلص » .

خليل عبده

الداعی لکم بالخیر ا**لحاج خلیل القاضی** لعسکر روم إیلی

يستخلص من هذه الوثيقة :

قاضى عسكر الرومللى ، يشيد بإنتصارات «إبراهيم باشا» ، والاستيلاء على «الدرعية» وإلقاء القبض على «عبد الله بن سعود» .

### وثيقة رقم (٩)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٣٣).

تاريخه الله ١٢٣٤ هـ/ ٢٤ يناير ١٨١٩ م

موضوعها: الأخبار عن الانتصارات ، والاستيلاء على «الدرعية» ، والقبض على : «عبد الله بن سعود» .

« مكاتبة واردة للمعية السنية منْ : محمد نجيب .

" حضرة صاحب الدولة ، والعناية والعطوفة ، والأبهة والرأفة ، وكي تعمتى بلا منة ، سبب رفعتى ، مولاًى سلطانى : أنّه لفتحكم ، بعونه وفضله تعالى للقلاع النجدية ، الشامخة وتسخيركم لها بجلادتكم الحيدرية ، وصولتكم الشديدة الوطأ على الأعداء ، ، ولتطهيركم لتلك الأراضى من لوث وجود الخارجى ، والقبض على "عبد الله» زعيم الخوارج حيّا ، وسوقه إلى موطن العدالة ، لتوفقكم إلى مثل هذا الأمر الخطير الغير مسبوق النظير ، والكثير الخير المستوجب التوقير ، الذى أوجبت بشاراته الجليلة وفتوحاته الجزيلة فرح ومسرة الجميع وبالخاصة لأنّها أدت إلى سرور حضرة ظل الله ، وحبوره ، بينت برسالتى المقدمة منذ أيام ، أنّه قد صار ترتيب مندوب ملكى ، لتجيز خدماتكم المبرورة ، ومساعيكم ، المقبولة ، ولبيان التوجهات السنية وإكرام ذاتكم السامية الصفات الولية النعم ، وذكرت أنه ، وإنْ لَمْ يتبين بعد المأمور لهذه المهمة فَإنّى سأبين بالحال مَنْ الذى سيعين مِنْ كبار الخاصة الملكية ، وأمن رجال الدولة العلية ، وقدمت مفردات ( مرتبة ) التشريفات الملكية ،

وإلى ساعة تاريخ عريضتى وَإِنْ لَمْ يعين المأمور فقد عين قبل تاريخ ، عريضتى بيوم . . .

صاحب العطوفة والنجابة . . . بك عبدكم رئيس قهوة ، صاحب التاج مأمورًا ، لتبليغ وإيصال التشريفات الملكية ، ونَبُّه على الترسانة العامرة ، لتهيء سفينة فرقتين من السفائن الملكية ، وأخذت في تنظيم لوازماتها السفرية ، وملحوظ أَنْ تنشر قلوع السفر لـغاية ٢٠ أو ٢٥ يومًا ، على التخمين ، ولما كان المير المومى إليه ، لطيف المشرب في حد ذاته لين العريكة ، سليم الطبع ، صاحب دراية ، وذات جـدير فَلاَ شبهة في أنَّـهُ سيكون ، بأخلاقه الحـميدة ، وأطواره الجميلة ، مشمولاً بالمكارم والتوجهات ومغموراً ، بالجور والسرور ، الذي لاَ حَدُّ له ، آمن الله ذاتكم الكريمة الولية النعم ، منْ حروف الدهر ، الدوم ، وأطال الله أيام عمر دولتكم ، وأبعد عنها أريب المنون . ومع بيان أَنَّ المشار إليه يعمل على استحضار وسائل السفر ، لخدمة تبليغ التشريفات الملكية ، وفي سياق تقديم ، عبوديتي الخاصة ، وإخلاصي ، سطرت هذه العريضة المقدمة مع عبدكم الساعى لمقامكم ، اللازم التنظيم ، إنْ شاء الله تعالى ، لدى أحسن الورود عندمًا ، يـحاط علم وَلَيُّ النعم ، بصورة الحال ، على الوجه المحرر ، تتفضلوا على كل حال بتفريحي بتوال ميامن توجهاتكم السامية ، التي كالاكسير ، وبإبقاء محاسن تعطفات وَلَيُّ النعم ، الموجه للمباهات أبدية القرار ».

#### الختم محمد نجيب

يستخلص من هذه الوثيقة :

محمد نجيب كتخدا محمد على بالباب العالى ، يفصل له ، الإبتهاج الذى لقيته إنتصارات «إبراهيم باشا» في «الدرعية» .

### وثيقة رقم (١٠)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٤٣).

تاریخه ۱۲۳۰ ربیع الثانی ۱۲۳۶ هـ/ ۱۹ فبرایر ۱۸۱۹ م

موضوعها: بشأن إعدام ، «عبد الله بن سعود» ، والأمر بعودة إبراهيم باشا ، إلى «المدينة المنورة» .

« مكاتبة واردة إلى المعية السنية ، من عبده محمد درويش :

« أخى حضرة صاحب السعادة والمكرمة والمودة :

" إِنَّ مكاتبتكم الباعثة للبهجة والسعادة ، ( الباعثة عن وصول رسالتى الخالصة التى بينت فيها كيفية إحالة أعناق رئيس الخوارج ، "عبد الله بن سعود"، اللا مسعود ، ورفيقيه الضالين إلى سيف الإعدام . الذين أرسلوا لدار السعادة، حسن خاتمة ، لإنهاء " مسألة الدرعية » التى تمت بيمن وتوجه الجناب السلطاني ، وباثار ذاتكم الحيدرية ، وأنَّ مِنَ المصلحة أنْ يعود حضرة صاحب الدولة ، عنوان الشجاعة ، نجلكم إبراهيم باشا ، إلى : "المدينة المنورة" ، التى من الإلزام محافظتها ، بعد تأمين الدرعية ، وحواليها ، وتوثيق أمورها بنظام حسن ) التى ذكرتم فيها أنَّهُ لإنتهاء "مسألة الدرعية" ، علمتم من تقرير ( مفرمة جي باشا ) الواردة من صوب نجلكم صاحب السعادة ، المشار اليه ، بعد هدم القلاع النجدية ، مأوى أهل الضلال ومرور ٤٥ يومًا ، على ذلك مأمور أنْ يعود إلى : "المدينة المنورة" ، التى هي نور عيون أصحاب الإيمان ، وأنَّهُ لدى المداولة مع الشيخ ، محمد عابدين ، وكمدار "الاقاليم اليمانية" ، في ميول "الشريف حمود" المتوفى ، تبين ببعض حكمدار "الاقاليم اليمانية" ، في ميول "الشريف حمود" المتوفى ، تبين ببعض

الدلائل الأطوار العجيبة التي كان عليها «الشريف حمود» ، وأَنَّهُ عندماً نزعت الأمكنة التي كانت بيد الشريف المومي إليه ، وسخرت ، قررتم أخذ وإرسال القهوة التي صمم تخصيصها سنويًّا للمطبخ العامر . وقد قدمت شقتكم هذه الشريفة ، والكشف عينًا ، لمقام الخلافة ، بعد أنْ اطلعت على مآلها ومزاياها. وصارت مشمولة بأنظار الكرامة لفاتح أقاليم العالم . أنكم بمقدرتكم ودرايتكم منذ مدة طويلة ، تخدمون أمور مهام السلطنة ، السنية على الوجه المطلوب ، وقد خـدمتم بخدمـاتكم السابقة واللاحـقة ، الممدوحـة الحسنة ، ملك الملوك العادل ، وروح جسم العالم ، وَلِيُّ نعـمة الدنيا بلاً منه ، وعلى الأخص لقد قدمتم ، أنواع الاستقامة لهذه الدولة المحمدية ، وأظهرتم لها كمال الديانة والصداقة ، وتركتم النوم والراحة في هذا السبيل ، وُعْدًا عن أَنَّهُ تبين للصغار والكبار بالتجربة ، أنكم أصدق ، وأعقل وأرشد وزير ، ذو سيماء حيدرية ، للجناب الملكي ، فَإِنَّ تطهير «الأقطار الحجازية» ، المشمولة بأنظار الرب الوحيد، والباعثة لتنوير قلوب أرباب التوحيد، من لوث وجود الخوارج الضالين ، وضبط وتسخير مكان صعب «كالدرعية» مأوى جماعات أرباب الضلال ، ومحو هذه الغائلة ، لهو أكبر وأقوى دليل ، على استقامتكم ، وأَنَّ تصميمكم وإفادتكم المرسلين ، لطرف الحاكم المشار إليه ، ما هو إلا مجرد اختراع نوع مِنْ أنواع الخدم .

ومع ملاحظة أنَّ مِنَ اللازم ، أنْ يعود نجلكم صاحب ، الدولة إبراهيم باشا إلى : «المدينة المنورة» ، بعد تأمين جبهة «الدرعية» ، وتوثيق أمورها ، على ما تراه فطانتكم الكاملة لمحافظتها ، وفي سياق تفضلكم ، بإبراز المآثر المشهورة ، على كل حال ، صار تسطير خطاب المودة ، إِنْ شاء الله تعالى ، لدى الوصول تتفضلون بالمهمة ، على الوجه المحرر » .

الختـم عبده محمود درویش

يستخلص من هذه الوثيقة :

كيف لقى «الإمام عبد الله بن سعود» ، مصيره فى العاصمة العثمانية . ومدى ابتهاج سلطات الباب العالى «بإسقاط الدرعية» .

## وثيقة رقم (١١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (٧٢).

تاریخه ۱۲۲۰ جماد الثانی ۱۲۳۶ هـ/ ۱۸ أبریل ۱۸۱۹ م موضوعه : بشأن جنوح « وابور أفریقیا » فی مرفأ أشکروز .

« حضرة سيدى وأميرى وكِي النعم ، عالى الهمم ، كثير الجود والكرم ، صاحب الدولة والعناية ، والعاطفة والرأفة والمرحمة .

« نرفع أكف الضراعة والابتهال ، إلى سدة مِنْ أمره بين الكاف والنون ، حضرة الحق جل وعَلاً ، أنْ يطيل عمر حضرة الوزير الآصفى ، الصفات ، ويديم أيام دولته بالعز والإقبال ، ويحفظ ذاته الجامعة لمحاسن صفات القواد العظام ، مصونة من جميع البلاء والآفات ، وأنْ يجعل محاسن توجهاته العميمة النعم ، تاجا على رؤوس عبيده ، على طول الأمد ، يعرض مقدم هذا للاعتاب العالية الخديوية ، بكمال الضراعة والابتهال ، أنَّ « وابور أفريقيا » جنح إلى الرمل في مرفأ أشكروز ، بقضاء الله تعالى وقدره ، فبعثنا مِنْ طرفنا، رجلين وسفينتين فيهما الآلات والأدوات اللازمة لتخليصه ، وأرسل ديوان الترسانة خمسة أوامر وجاويش إلى الجهة التي جنح فيها ، بتوفيق الله تعالى وحسن معونته ، صار تخليصه ، إلا أنَّ الجهات التي لحقها العطف والضرر ، لا يمكن ترميمها في المحل المذكور، فنبهنا على رجالنا بالسفر به إلى «الآستانة»، ويوم تاريخ هذه العريضة ، وصل إليها ، بأعمدة «سقارة» ، والهمة مبذولة لترميمه ، حتى يكون أحس مما كان عليه ، ثم يعود إلى «الإسكندرية» ، وقد

كان الأمر الرفيع الذي تشرفناً بوروده المؤرخ ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٢٣٤ (١) مِنْ لدن حضرة وَلِيِّ النعم ، جامع الشرف ، مطابقًا في كلماته السامية الحكمة ، لنظرية العبد الحقير ، بخصوص الوابور المذكور ، فالشكر لله تعالى علام الغيوب ، شكر لا يعد ولا يحصى ، حيث ربط ترميمه بحزام الإهتمام ، ونسأله أنْ يقرن أعمالنا بالتوفيق ، كنت عرضت قبلاً على أعتاب وَلِيِّ النعم جملة مرار ، عن ذهاب تجار مصر ، للباب العالى ، بخصوص القهوة (البن)، وقبل يومين ذهبوا أيضًا ، فأمروا أنْ يوزعوها بسعر ، ستة قروش وأربعة وعشرين يرضوا بذلك ، واليوم صدر الأمر بتوزيعها بسعر ، ستة قروش وأربعة وعشرين بارة ، وصدر الأمر للباعة بالمفرق (١) أنْ يبيعوا كل خمسة وعشرين درهماً ، مِنْ مسحوقها ، بإثنين وعشرين بارة ، فتقرر أنْ يوزع البن على هذا الوجه .

فإذا تفضل سيدى وكي النعم ، على الداعى ، بمقدار من القهوة ، فإنى أرجو منه أن يسمح ببيعها ، بستة قروش وأربع وعشرين بارة . وأن السعاة الذين أرسلهم سيدى ، وكي النعم ، مخبرين ومبشرين بانضمام «اليمن» ، إلى أجزاء الممالك السلطانية المعظمة ، وصلوا إلى «الآستانة» بثلاثة عشر يومًا ، فسرت الحضرة السلطانية من هذا الخبر سرورًا كليا . كان له أثره الحميد ، فأحسن إلى كل واحد منهم ، بفرو من السمور ، وبخمسة أكياس من النقود حتى أن العبد الحقير ، سمع من بعض الجهات ، أن حضرة صاحب الشوكة ، وكي نعمة العالم ، وجلالة السلطان ، نظرًا لسروره قال أرجو من جناب الحق وكل وعكل ، أن يؤيد على باشا ، وأن يديم ظفره وتوفيقه ، لأداء الخدمات النافعة للدين والدولة .

هذا وأعرض لأعتاب وَلِيِّ النعم ، أَنَّهُ صدر أمر ملوكي ، بإرسال فرو ، من السمور وأكليل مزدان بالأحجار الكريمة ، لدولة ولدكم خليل باشا .

<sup>(</sup>۱) ۲۵ ربیع الثانی ۱۲۳۶ هـ / ۲۱ فبرایر ۱۸۱۹ م .

<sup>(</sup>٢) المفرق : أي سوق بيع التجزئة ، أي بكميات وأوزان صغيرة .

وبكل حال الأمر لحضرة سيدى ، وأميرى صاحب الدولة والعناية والمرحمة وكي ً النعم . . . » .

۲۲ جمادي الثانية سنة ۱۲۳۶ هـ/ ۱۸ أبريل ۱۸۱۹ م.

العبد الداعى الحاج إبراهيم ضيفى (ختم)

يستخلص من هذه الوثيقة :

جنوح المركب المسمى « وابور أفريقيا » ، والقيام بعـملية إصلاحه . وتحديد أسعار بيع البن ، والإعلام بنجاح قوات خليل باشا بضم بعض جهات اليمن .

الجبرتي : عبد الرحمن بن حسن ، المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٣٢٣ - ٣٢٥ .

## وثيقة رقم (١٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر (٣) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (٢٦٢).

تاریخه ا: ۳ رجب ۱۲۳۶ هـ/ ۲۸ أبریل ۱۸۱۹ م

موضوعهـــا: بشأن وصول «إخوة ، عبد الله بن سعود» ، وجميع أقاربه ، وتعلقاته إلى «السويس» .

« الأمر المرسل إلى ، محافظ السويس » .

"آمل أنْ يكون "إخوة عبد الله بن سعود" ، وجميع أقاربه ، وتعلقاته ، قد وصلوا إلى السويس ، بمعية صاحب السعادة القبوجي باشي ، جوقة دار خاصة ، ساكن الجنان نجلنا . فبناء على أنَّ المذكورين ، قد أوقيموا من محلهم ، وجلبوا إلى «مصر" ، فَإِنَّ مِنَ اللازم أنْ ينظر في راحتهم ، غير أنَّ حضرة صاحب الدولة ، ولدنا قهوة جي باشا ، جلالة السلطان ، الذي شرف إلى طرفنا بالتشريفات السلطانية ، منْ قبل جلالة السلطان ، قد حضر إلى : "شبرا" ، على أنْ يعود إلى الدار العلية ، بختام مهمة في هذه الأيام . فلو حضر اثنين أو ثلاثة ، منْ إخوة عبد الله المذكور ، وأقاربه الأقربون ، إلى طرفنا ، قبل أنْ يذهب ولدنا المومى إليه ، فنظر لأنَّهُ مِنَ البديهي أنَّهُ موجب لراحتهم الزايدة ، واطمئنانهم هم ، وأفراد جماعتهم ، فقد كتب رسالة عربية العبارة ، خطابًا إلى القبوجي باشي ، المومى إليه ، لأجل أنْ يفيدهم بالكيفية ، ووضعت في مكاتبتنا هذه ، وأرسلت فبالاتفاق مع المومى إليه ، إفتحوها واقرءوها ، بعد المداولة في مقتضاها ، إذا وافق عقلكم ، على إرسال بضعة أفراد منهم ، في المقدمة ، أطلعوهم على مكاتبتنا ، وبكلمات موجبة أفراد منهم ، في المقدمة ، أطلعوهم على مكاتبتنا ، وبكلمات موجبة

لاطمئنانهم ، أركبوا إثنين أو ثلاثة منهم ، على الهجن وأرسلوهم ، مع إسماعيل أغا ، ومَنْ ورائهم أرسلوا جميع أفراد جماعتهم جميعًا أيضًا ، مع الأخوات البكباشيون المعينين عليهم ، على أنْ يحضروا بصورة عادية ، وإذا ترددوا في الحضور، وطرأ عليهم خوف من مقتل : «عبد الله ابن سعود» ، حسب البشرية ، فبلا تطلعوهم على مكاتبتنا المذكورة أصلاً ، بل أعطوهم الجمال المقتضية ، لكى يحضروا مع جماعتهم ، ومطلوبنا أنْ تهتموا في أمر إرسالهم » .

في ٣ رجب سنة ١٢٣٤ هـ/ ٢٨ أبريل ١٨١٩ م .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

وصول بعض أفراد الأسرة السعودية إلى «ميناء السويس» ، وصدور الأوامر باستقبالهم الإستقبال الحسن ، والعمل على توفير كل سبل الراحة لهم . حتى وصولهم إلى القاهرة . الجبرتى : عبد الرحمن بن حسن ، المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ .

### وثيقة رقم (١٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر رقم (٤) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (٩).

تاریخه ۱۰ رجب ۱۲۳۶ هـ/ ۱۰ مایو ۱۸۱۹ م

موضوعها: بشأن عمارة «المدرسة الدوادية بمكة المكرمة».

« تسويد قائمة أخرى ، إلى حضرة الأغا ، المشار إليه :

"قد زان راحة التعظيم ، الأمر العالى ، الصادر بإفاضة الشرف ، بشأن عمارة "المدرسة الدوادية" ، الواقعة "بمكة المكرمة" ، من جملة الأوقاف ، التي هي تحت نظارتكم السنية ، بناء على إعلام داعيكم ، صاحب الفضيلة ، "قاضي مكة المكرمة" ، الأفندى ، إلى "الآستانة العلية" ، أشراف المدرسة المذكورة ، على الخراب ، ولزوم عمارتها بمبلغ عشرين ألف قرش ، حسب كشف مهندسى العمارة سابقًا ، فعلى ذلك لدى عودة عبدكم صاحب السعادة، خليل باشا ، محافظ مكة المكرمة ، الحائز لرتبة ميرميران (أمير الأمراء) ، يحرر إلى الباشا المشار إليه ، بشأن القيام بعمارة المدرسة المذكورة ، وقد كان يعرر إلى الباشا المشار إليه ، بشأن القيام بعمارة الشرف ، قبل مدة ، بشأن تعلق الإرادة السنية ، بتجديد بناء "مدرسة قايتباى" ، الواقعة بجوار "قبة السعادة"، وإنشائه ، على أن تكون تحتانية ، ( بدور أرضى فقط ) ، الإشرافها أيضًا على الخراب ، بمرور الأيام ، وكائنة يطرأ الخلل على "قبة السعادة" ، إذا انعمرسة المذكورة ، بتركها على حالها ، ومع ذلك ، فَإِنَّ أوقف تجديد بنائها ، لمصلحة ، لكن لدى عودة عبدكم ، "والى جدة" ، صاحب العطوفة ،

"إبراهيم باشا» ، إلى "المدينة المنورة" ، في هذه المرة ، يهم تجديد بنائها وإنشائها ، على أنْ تكون تحتانية ، بتحرير ذلك إلى المشار إليه ، فصار بيان ذلك ، واستجلاب توجهكم السامى ، باعثًا لعرض عبوديتى ، فالأمر والإرادة بشأن بذل التوجهات السنية ، مِنْ حضرة وَلِيِّ النعم ، في حق عبدكم ، عندما أحاط علمكم العالى ، بذلك ، إنْ شاء الله تعالى " .

يستخلص من هذه الوثيقة :

الاهتمام بعمارة «المدرسة الداوودية بمكة المكرمة» ، و«مدرسة قايتباى بالمدينة المنورة» ، ورصد الأموال اللازمة لذلك .

### وثيقة رقم (١٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر (٤) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢) .

تاریخه ۱۰ رجب ۱۲۳۶ هـ/ ۱۰ مایو ۱۸۱۹ م

موضوعها: التهنئة بانتهاء « مسألة الدرعية » .

« قائمة لمولانا ، صاحب الدولة ، الصدر الأعظم .

« حضرة سلطاني ومولاى ، صاحب الدولة والعناية ، والعطوفة والرأفة والأبهة ، وكي النعم العالى الهمم ، الكثير اللطف والكرم .

«حيث أن افتراق مأمورية هذا الخادم المطيع ، بالنجاح ، والتوفيق ، واكتساب «المصالح الحجازية» ، النظام ، ودخول القسلاع والبقاع النجدية « والدرعية » ، التي تشبه الدرع الحصين ، في سلك حسن النظام ، وانتهاء غائلة الخوارج ، ووصولها إلى حد الختام ، على وفق المرام ، تحت ظلال الرعاية الهمايونية الخسروية ، ببركات محاسن وتوجهات ، حضرة حامل تاج السلطنة ، وميامين تعطفات وكي النعم ، أصبحت باعثة إلى حصول انشراح الطبع الهمايوني السلطاني ، ومؤدية إلى ارتياح خاطره الملوكي ، المشحون بالإلهام وسروره ، وعدت لدى حضرة السلطان خدمة عبوديتي هذه المشحون بالإلهام وسروره ، وعدت لدى حضرة السلطان خدمة عبوديتي هذه وماج محيط عنايته الخسروية في حق هذا الخادم المطيع ، وفي حق عبدكم ، وكي « والى جدة » صاحب السعادة ، «إبراهيم باشا» ، وبناء على أنَّ هذا الخادم المطيع ، كان «بالاسكندرية» ، لدى ورود عبدكم صاحب السعادة ، مصطفى بك ، منْ أغوات البلاط الهمايوني المتاز ، بفيض النظر الملوكي ،

والحائز لشرف الإمتياز ، بخدمة رياسة سقاة البن ( القهوجية ) ، الباهرة الفاخرة ، بمأمورية التشريفات الجليلة الملوكية ، التي وقع الإحسان بها ، في هذه المدة ، من الطرف الهمايوني السلطاني ، إلى الثغر ، أتيناً «مصر» بحسن مرافقته ، وبعد إبانته في المحل المدعم ، «بشبرا» ، ليلة أتى به في صباحها . بموكب فاخر ، ورتب خاصة لذلك . ولما تقرب وروده لمحل الديوان ، استقبل بخطوات التعظيم والإجلال والمقارنة بشرائط التفخيم والتبجيل ، وبعد تقبيل الخط الهمايوني المشحون بالعناية السلطانية ، الذي هو حسيلة التاج الساهر الابتهاج ، للمرسوم الجليل الشأن ، وتلثيمه وبعد وضعه على شعيرات رأس التكريم ، وتمام حسن قراءته وأثناء تلاوة المرسوم العالى ، زانت فروة السمور الباعثة للسرور المخيط عليها القماش المقصب ، التام التطريز ، اكتاف افتخاري، وازدان وسطى تمشال الغيرة بالخنجر الشمسي المنظر ، المرصع بالماس ، له بالشمس إلتباس ، وتحلى جانب عمامتي بالأكليل ، المجوهر ذي الريش الأنور، وقارن رأس مباهاتي بأوج الشمس ، وأوصل إلى الأفلاك ذات الطباق السبع ، دعاء دوام شــوكة حضرة حــامل تاج السلطنة ، وازدياد أيامه ، وثناء قـوام وكيّ النعم وسطوته ، التي هي مـجلي جلالتـه ، فـربنا الحق والفيـاض المطلق ، سبحانه سر ذات حضرة حارس العالم النصرى الشعار ، مطلع السلطنة السنية، ومظهر الخلافة الالهية ، مَوْلاَىْ وَلِيَّ نعمتى ، وَلِيَّ نعم كافة الأمم ، ظل الله في العالم ، صاحب الشوكة والقدرة ، والمهابة والكرامة ، السلطان ، ملاذ العالم الشاهنشاه ، القائم بأعباء شئون الخلافة ، يجعله مظهرًا لمآل «كل فتح لك مقدمة لفتح آخر » ولهذا الفأل المسعود ، وجعل لواء حضرة مالك الممالك ، الذي هو تمثال الظفر ، منصورا إلى يوم ينفخ في الصور ، وبيديه طبول جنوده، وأبواق عساكره، والفاتحة للبسيطة، ملقية للهيبة على الربع العمور ، وأدام ذاته ، وكيُّ النعم ، صاحب سمات المعالى ، متحليًا بخاتم السرور ، تحت ظلال رعايته الخسروية آمين . وقد أُعَّدُ ما خصص لعبـدكم ، ولدى المشار إليـه ، مِنْ جلائل التشـريفات ، وَمَـا أحسن به على الرؤساء الموجودين بمعيته، من الخلع الفاخرة ، والأكاليل الزاهرة ، على أن ترسل ، وفي سياق بيان إنهاء أن عبدكم المومي إليه ، صاحب السعادة ، عاد بإكمال مأموريته ، مع أداء لوازم الشكر والثناء وإيفاء مراسم الشكران والمحمدة، واستجلاب التوجيهات السنية ، من حضرة وكي النعم ، حررت هذه العريضة ، من خادمكم المطيع ، وعرضت وقدمت بكمال الإبتهال ، إلى المقام السامي ، لحضرة وكي النعم ، فالأمر والإرادة ، بشأن التفضل بمحاسن توجهاتكم السنية ، كما هو الجدير بحضرة وكي النعم ، في حق هذا الخادم المطيع ، والإحسان بميامن تعطفاتكم العلية ، الباعثة لتربية العبيد ، وترقية شئونهم ، لدى حصول الشرف ، بوصولها إن شاء الله تعالى ، وإحاطة علمكم العالى بذلك » .

في ١٥ رجب ١٢٣٤ هـ/ ١٠ مايو ١٨١٩ م .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

مدى القبول والابتهاج الذى لقيت «إنتصارات إبراهيم باشا فى الدرعية» ، والخلع والهدايا التى أُغُدُقَ بها الباب العالى ، على «محمد على» وابنه «إبراهيم» ، وقواد الجند الذين شاركوا فى هذه الحروب .

الجبرتي : عبد الرحمن بن حسن : المصدر السابق ، جـ ٤ ، ص ٣١٧ - ٣٢٠ .

## وثيقة رقم (١٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: دفتر (٤) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٦) .

تاریخه ۱۸۱۹ رجب ۱۲۳۶ هـ/ ۱۰ مایو ۱۸۱۹ م

موضوعها: بشأن عمارة المدرسة الداودية بمكة المكرمة .

« تسويد قائمة أخرى ، إلى أغا دار السعادة الشريفة :

« بناء على إعلام داعيكم ، صاحب الفضيلة الأفندى ، «قاضى مكة المكرمة» ، قبل مدة ، أنَّ المدرسة الداودية ، الواقعة «بمكة المكرمة» ، لإشرافها على الخراب ، كشفت بمعرفة مهندسى العمارة ، بعشرين ألف قرش ، صدرت الإرادة بإجراء عمارة المدرسة المذكورة ، بمعرفة ولدنا ، «والى جدة» ، صاحب العطوفة ، «إبراهيم باشا» ، على أن يعطى بدل الكشف ، من واردات الخزينة العامرة ، وإرسال عشرين ألف قرش ، إلى المشار إليه ، من طرف هذا المثنى ، لأجل عمارتها ، وزان راحة التنظيم أمران عاليان ، فى هذا الشأن صدراً بإفاضة الشرف ، أحدهما : خطاب لحضرة المشار إليه ، وداعيكم الأفندى ، «قاضى مكة المكرمة» ، والآخر ، خطاب لطرف هذا المثنى ، بيد أنَّ ولدنا محافظ ، «مكة المكرمة» حالا ، صاحب السعادة ، خليل باشا ، من الحائزين لرتبة ميرميران ( أمير الأمراء ) حَيْثُ أَنَّهُ في طرف «اليمن» ، يحرر إلى الباشا المومى إليه ، لدى عودته ، وتستكمل عمارتها على وفق المرام ، وكان زان راحة التنظيم ، الأمر العالى الصادر ، بإفاضة الشرف ، قبل مدة ، بشأن تعلق الإرادة أيضًا ، «ببناء وإنشاء مدرسة قايتباى» الواقعة في جوار قبة السعادة ، «بالمدينة المنورة» ، من جديد ، بدور أرضى فقط ، ( تحتانية ) ،

حسب إشرافها الخراب ، لئلاً يطرأ خلل بانهدامها على قبة السعادة ، وكان أوقف إجراء ذلك، لمصلحة ، لكن لدى عودة ولدنا حضرة صاحب العطوفة ، «إبراهيم باشا» إلى ، «المدينة المنورة» ، في هذه المرة ، يحرر إلى المشار إليه ، ويفاد ويهم ببناء المدرسة المذكورة وإنشائها ، على وفق الإرادة بدور أرضى فقط ( تحتانية ) وقد زين أيضًا يد التكريم ، أمران عاليان ، صدراً بإفاضة الشرف ، لطرف هذا المثنى ، أحدهمًا ، أمر بالاهتمام بإرسال الأرزاق المصرية المعتاد إرسالها ، خطابًا لهذا المثنى ، ولداعيكم صاحب الفضيلة ، "قاضي مصر" ، الأفندي ، والآخر أمر بإرسال الأسطبة ( استوبى = مشاقة كتان ) وخيوط القنب المثنية . الـدوبارة الغليظة = رشتة باولى - اسـباولى ) والفتـيل المصرى المعلومة المقادير ، والقناطير المرتبة للوازم الترسانة العامرة ، عن ستة ثلاث وثلاثين(١) والاهتمام بتسليمها لمخزن الترسانة العامرة ، خطابًا بهما ، لطرف هذا المثنى ، فأصبح باعثًا لتحرير صحيفة مخالصنًا هذه ، ببيان أنَّهُ يهتم بإرسالها ، على التعاقب ، وبإيصال المرتبات المذكورة قريبًا ، على وفق الإرادة، فمأمول هذا المخلص ، لدى حصول السيد بوصولها ، وعندما صار ذلك معلومًا لذاتكم السامية ، إنْ شاء الله تعالى ، أَنْ يجعل طرف هذا المثنى ، مشمو لا بمحاسن مخالصتكم » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

الاهتمام بعمارة «المدرسة الدوادية» ، «بمكة المكرمة» ، و«مدرسة قايتباى» «بالمدينة المنورة» ، ورصد الأموال اللازمة لعمارة هاتين المدرستين .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۳۳ هـ/ ۱۱ نوفمبر ۱۸۱۷ م / ۳۰ اکتوبر ۱۸۱۸ م .

## وثيقة رقم (١٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر (٣) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (٣١٣) .

تاریخه ۱۲۳۰ شعبان ۱۲۳۶ هـ/ ۲۲ یونیه ۱۸۱۹ م

موضوعها: بشأن إرسال الحنطة، مِنَ «الأقاليم الصعيدية»، إلى «الحجاز».

« الأمر المرسل إلى دولة الدفتردار بك ، متصرف جرجا :

" إِنَّ صاحب العطوفة ، نجلنا "إبراهيم باشا" ، "والى جدة" ، على وشك الحضور ، إلى "المدينة المنورة" ، في هذه الأيام ، وَحَيْثُ أَنَّ صفوف العساكر، التي بمعية ولدنا صاحب السعادة ، خليل باشا ، "محافظ مكة المكرمة" ، أيضًا، حسب الاقتضاء ، كثيرة نوعًا ، وحَيْثُ أَنَّهُ مِنْ مقتضى المصلحة ، في هذه السنة المباركة ، ضم عشرة آلاف أردب حنطة ، على الذخائر التي أرسلت في السنة الماضية ، مِنَ "الأقاليم الصعيدية" ، إلى "الحجاز" ، بمعرفتكم ، وإرسال قليل من الحنطة ، المخصصة للخبز في المقدمة ، أول بأول ، فمطلوبنا بذل الهمة ، في هذا الصدد " .

فی ۲۸ شعبان سنة ۱۲۳۶ هـ/ ۲۲ يونية ۱۸۱۹ م .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

كيف كانت ترسل إمدادات الغلال ، مِنَ «الأقاليم الصعيدية» إلى «الحجاز» ، وأسلوب إرسالها .

## وثيقة رقم (١٧)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر (٣) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (٣٢٣).

تاریخه ۱۲۳۰ رمضان ۱۲۳۶ هـ/ ۲۹ یونیه ۱۸۱۹ م

موضوعها: بشأن إرسال الإمدادات ، من «الصعيد» ، إلى «الحجاز» .

« الأمر المرسل إلى حضرة الدفتردار بك . .

"سبق أن كتبت لكم أقول: أنَّ صاحب العطوفة ، ولدنا إبراهيم باشا ، "والى جدة" ، على وشك الحضور ، إلى : "المدينة المنورة" ، وأنَّ في معية ولدنا، خليل باشا ، "محافظ مكة المكرمة" ، كثير منَ الجند ، وقد تحقق أنَّهُ يعانى ، مضايقات من أجل الخبز ، وعلى هذا التقدير ، فلتسعوا لضم عشرة آلاف أردب حنطة فوق الحنطة ، المرسلة بمعرفتكم ، من "الأقاليم الصعيدية" ، إلى "الحجاز" ، فنزلوا من الذخيرة أمثال : الفول ، والشعير ، عشرة آلاف أردب ، وأرسلوا مقدار عشرة آلاف أردب حنطة ، في المقدمة . وحيث قد حضر من أمين "كمرك جدة" ، مكاتبة ، وقد أرسلت طي مكاتبتنا هذه ، وستعرفون مضمونها . فما دامت هذه هي الحالة ، ابعثوا إلى "القصير" العشرة آلاف أردب حنطة ، مطلوبنا في أقرب وقت ، وحَيثُ أنَّ مِنْ مقتضى المصلحة ، أنْ تشعروا "محافظ القصير" ، بأنْ يحملها على السفن ، التي ستأتي من قبل " على عشاقى " ، وأنْ يرسلها إلى "جدة" ، بلا توقف ، فلتبادروا للعمل ، وفقًا لإشعارنا " .

في ٦ رمضان سنة ١٢٣٤ هـ/ ٢٩ يونية ١٨١٩ م .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إصدارً الأمر بحزم لإرسال الإمدادات من الحنطة مِنَ «القصير» إلى «الحجاز» بلا توقف.

## وثيقة رقم (١٨)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر (٤) معية تركى ، ص ١١ .

رقمها في وحدة الحفظ: (٤٩).

تاريخهـــا: ٩ شوال ١٢٣٤ هـ/ ١ أغسطس سنة ١٨١٩ م

موضوعها: حول أسلوب إرتداد «إبراهيم باشا» ، إلى «المدينة المنورة» .

« مكاتبة صادرة إلى مولانا الصدر الأعظم .

" بالنظر إلى مآل الرسالة الجوابية ، التى أتى بها عبدكم الأغا ، معجونى، عبدكم الذى كان ذهب قبل مدة ، بمحررات إلى طرف عبدكم ، وَلِى صاحب السعادة ، "إبراهيم باشا" ، "والى جدة" ، وعاد فى هذه المدة ، وبالنظر إلى تقريره اللسانى ، المشتمل الصدق ، أنَّ حضرة المشار إليه ، حيث عزم على الحركة ، من المحل الذى هو فيه ، والسفر إلى "المدينة المنورة" ، بناء على إتمامه المأمورية، يسير لمهمات ومن وراثها ، العساكر المشاة ، ومن خلفهم الفرسان ، لئلاً يعانوا صعوبة ، فى تدارك الماء ، ثم يقوم هو عقبهم ، مع حواشيه ومعيته ، ويسرح ليصل إلى "المدينة المنورة" ، فى شهر شوال ، واستبان أنه يبادر إلى تحرير أهالى المدينة ، حين وروده المدينة ، ثم إلى تحرير أهالى "ملدينة ، معرفة الشرعة ، وأصحاب الخبرة ، والوقوف لتقسيم الغلال ، المصمم ترتيبها سابقًا ، كما ينبغى ، وبناء على أنَّ المشار إليه ، قد عانى مشاق الأسفار، فى "الأقاليم النجدية" ، ومضت كافة المشار إليه ، قد عانى مشاق الأسفار، فى "الأقاليم النجدية" ، ومضت كافة أوقاته بالتعب والمشقة ، أصبح فى حاجة إلى الإستراحة ، فبعد أنْ يتم خدمة أوقاته بالتعب والمشقة ، أصبح فى حاجة إلى الإستراحة ، فبعد أنْ يتم خدمة وضتر الغلال ، يعين صاحب العرة ، "عابدين بك" ، من رؤساء البوابين

والدركاه العالى ، أخا حسن باشا ، مع من بمعيته من الفرسان ، الأقوياء الشبان الصالحين ، للعمل «لمحافظة المدينة المنورة» ، ويعود هو إلى مصر ، ليستريح بها أيامًا ، وليزيل أتعابه ، إذا سمح له بذلك . فرجاء عبدكم أن يرى جديرًا ، باستصدار رخصة سنية ، بذلك ، وقد صار ذلك باعثًا لعرض عبوديتى » .

**في ٩ شوال ١٢٣٤ هـ/ ١ أغسطس ١٨١٩ م .** 

يستخلص من هذه الوثيقة :

طلب الإِذن لعودة «إبراهيم باشا» ، وتعيين «عابدين» مع قواته للمحافظة على «المدينة المنورة» .

## وثيقة رقم (١٩)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر بَرا .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٠٣) .

تاريخه ... ا : ١٢ شوال ١٢٣٤ هـ/ ٤ أغسطس سنة ١٨١٩ م موضوعه ... الأبنية المباركة » .

« مكاتبة واردة ، من : محمد درويش باشا ، ( الصدر الأعظم ) .

« حضرة صاحب السعادة والمكرمة ، والمودة أخى العزيز :

«قد اطلعنا على مضمون مكاتبتكم ، المرسلة لطرف عبدكم الأفندى وكيلكم في الباب العالى ، (قبوكتخدا) ، المتعلقة بإشعار ، لزوم تدارك مهندس ماهر بناء ، على أنَّ كاتب ديوان نجلكم النجيب ، حضرة صاحب السعادة ، «إبراهيم باشا» ، قد أنهى لصوب سعادتكم ، أنَّ اسحق أفندى المهندس ، المنتدب لخدمة الأبنية المباركة ، سبق تعلق الإرادة السنية ، بإنشائها وترميمها ، «بالمدينة المنورة» ، عاد بعد القيام ، ببعض الخدمات المعلومة ، مع وجود مواضع كثيرة جداً ، من المقامات الشريفة بحالة الاحتياج ، إلى الترميم والتصليح ، في الحالة الحاضرة ، وتوقف ترميم تلك المواضع ، على وجود مهندس ماهر ، في الحالة المائدة مثل المومى إليه ، وبإفادة أنَّ الحالة ، السائدة بين العربان تسمح بمغادرة نجلكم المشار إليه ، «الدرعية» ، وعودته إلى : «المدينة المنورة» ، وبعد عرضها ، بعد الإطلاع عليها ، لسدة مراحم حضرة السلطان ، صدر الخط الهمايوني السلطاني ، محفوف بالشرف ، بعودة المشار إليه ، في أقرب وقت إلى : «المدينة المنورة» ، كما أنَّ تعيين أستاذ متخرج مِنَ

الهندسة ، ماهر ، في الفن ، وإرساله على وشك الإجراء ، فعلى ذلك قد حررت قائمة مودتى هذه ، لأجل أن تصرفوا رويتكم النافذة ، في خبايا مهمات الأمور ، لإجراء شروط درايتكم ، في كل حال ، بملاحظة أنَّ عودة حضرة ، «إبراهيم باشا» ، المشار إليه ، وانصرافه في أقرب وقت إلى : «المدينة المنورة» ، من مقتضى الخط الهمايونى ، وأرسلت القائمة المذكورة ، إلى مأوى سعادتكم ، فالمأمول لدى وصولها ، إن شاء الله تعالى ، أنْ تبذلوا الهمة للإجراء ، على الوجه المحرر » .

فَى ١٢ شوال ١٢٣٤ هـ/ ٤ أغسطس ١٨١٩ م .

الختم محمد درویش

يستخلص من هذه الوثيقة :

صدور الفرمان بعودة «إبراهيم باشا» ، إلى «المدينة المنورة» ، والأمر بالقيام بإصلاح وترميم بعض الأماكن .

#### وثيقة رقم (٢٠)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١١١).

تاريخهـــا: ٢١ ذي القعدة ١٢٣٤ هـ/ ١١ سبتمبر ١٨١٩ م

موضوعها: الإِذن لبعض الجنود ، بالعودة لصلة أقاربهم ، والإِذن لغير المرغوب فيهم كذلك .

« حضرة سيدى ، وأميسرى ، وكِي النعم ، عالى الهمم ، صاحب الدولة والرعاية .

" بوصولها إلى "المدينة المنورة" ، جاء بعض منسوبى دائرتنا ، يطلبون الإذن لهم ، بالذهاب لصلة أقاربهم ، فأعطيناهم تذاكر الإذن ، والسماح لهم بأيديهم ، مع إجراء كل ما يلزم لهم ، مِنْ إعزاز وإكرام ، مِنْ غير تقصير ، كما أننا أعطينا، حسب ما ارتأينا لجملة ، مِنَ الاتباع الذين لا يصلحون للعمل، مِمَنْ يلزم طردهم ، مِنْ خدمة الدائرة ، مِنْ أغوات وقواص ، وأعوانهم ، فبلغ مجموع ذلك ثمانين شخصًا .

« وقد كان إعطاؤهم الإذن ، على الوجه المحرر ، كى لا يفهم المسئولون من المرقومين ، أنَّ عدم إعطائهم ، ناشىء عن الاحتياج إليهم ، بحيث لو لم يكونوا ، لما أمكن عمل شىء ، وحينتذ لا يحصل الارتياح والإطمئنان لإستخدام غيرهم ، ففعلت ما فعلت ، ولم أمنع واحدًا ، مِنَ الذهاب ، ليكون ذلك حالاً حسنًا بحق العبد الداعى .

« وإذا كان الأمر معلومًا لحضرة وَلِيِّ النعم ، على الوجه المحرر ، لم يبق مجال لحمل عملى ، على غير مجاملة ، ومع هذا فَإِنَّ الأمر أمر سيدى ، وأميرى ، ولِيِّ النعم ، عالى الهمم ، صاحب الدولة والعناية » .

السعيد سلام على إبراهيم

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>«</sup>إبراهيم» يأذن لفئات من جنوده بالعودة إلى مصر إما لكونهم يريدون صلة رحمهم . وإما لأن البعض غير مرغوب في إبقائهم في «بلاد الحجاز» لسوء سيرتهم .

### وثيقة رقم (٢١)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١١٢) .

تاريخه ١١١ ذي القعدة ١٢٣٤ هـ/ ١١ سبتمبر ١٨١٩ م

موضوعها: بشأن صرف مرتب «جميل الليل » «مفتى الشافعية بالمدينة المنورة».

« مِنْ : سمو إبراهيم باشا .

إلى : الجناب العالى .

« مولاى صاحب الدولة وَلِيُّ النعم .

"كنت كلفت كاتب ديواننا ، عبدكم ، محمد أفندى ، حينما أوفدته مِن المخاكية" ، إلى أعتاب دولتكم قبل أنْ أشد الرحل إلى : "الدرعية" ، بأن يستأذن دولتكم شفاها ، في إعطاء الداعى ، لكم " جميل الليل " ، أفندى ، "مفتى الشافعية" ، "بالمدينة المنورة" ، نورها إلى يوم الآخرة ، مبلغ الستمائة والأربعين قبرشًا ، المخصص له سنويا ، مِنْ أموال جمرك " جدة " ، المعمورة ، أو في قطعة عنه ، حسبما تأمرون دولتكم ، وقد علمنا مِنْ مقالة عبدكم المشار إليه ، أنَّهُ قد صدر أمر دولتكم ، بتخصيص ( بتوزيع ) نصف المبلغ ، وضبط نصفه الآخر ، على حساب الحكومة ، غير أنَّهُ لم يصرف شيء مِن المخصصات المعلومة ، منذ ذلك التاريخ ، حتى هذه السنة المباركة ، وقد جاءنى المفتى المشار إليه ، عندما قدمت "المدينة" هذه المرة ، فأخذ يسترحم ويستعطف ، كما أراني أمر المرحوم أخى ، ولما كان أمر المرحوم قد خصصه ،

« وزعه » له جديدًا ، ما وسعني قط ، أنْ أرفض مسئوله ، وحيث أنَّ الأفندي عبدكم المشار إليه ، هو من العلماء العظام ، ولم يقصر أبدًا في المواظبة على الدعاء لمو لانا بالخير ، كما أنه يجب احترام أمر المرحوم ، الذي عين ، فقد خصصناً له مبلغ الستمائة والأربعين قرشًا ، من حاصلات الجمرك المذكور ، غير منقوص ، كما كان في السابق ، وأعطيناه السند اللازم ، ووصيناه بالمداومة على الدعاء بالخير ، وَإِنْ كُنَّا قد أعطينا المشار إليه ، سندًا ، ولكني التمس إرسال سند توزيع مختوم ، بخاتم دولتكم ، يشمل توزيعات مخصصه المعلوم المقدار ، ولذا حررت هذه العريضة خاصة ، وأمَّا كشف الصدقة الشاهانية ، وغلال المخصصة لأهل المدينة ، وغيرهم ، فقد حرر إسمًا بعد إسم ، كما ذكرت في كتابي السابق ، إلا أنني لم أكتب كشفا إجماليا ، لكيلا يطلع الذين يقومون بالوشم والختم على مبلغ تلك المخصصات من الغلال ، كما أنِّي لم أذكر شيئًا من ذلك في الشرح ، المكتوب أدناه ، وكذلك لم يعلم أحد مقدار الغلل المخصصة ، ولقد إجترأنا على بيان ذلك ، لنحيط دولتكم علمًا ، بما حصل فإذا علم هذا لدى دولتكم ، فَإِنِّي أسأل أَنْ تعفوا الهفوة ، التي صدرت منِّي ، إذ أذنت للأفندي المشار إليه ، في أخذ ذلك المبلغ ، من ْ أموال « جمرك جدة » ، وأَنْ تخفضوا لي جناح ستر دولتكم ، والأمر لحضرة مولاي ، صاحب الدولة ، وكليُّ النعم » .

> الختم سلام على إبراهيم

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>«</sup>إبراهيم باشا» يشرح لوالده المبـررات التي جعلته ، يأمر بصرف مخصـصات « جميل الليل » «مفتى الشافعية بالمدينة المنورة» .

#### وثيقة رقم (٢٢)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١١٣).

تاريخهـــا: ٢١ ذي القعدة ١٢٣٤ هـ/ ١١ سبتمبر ١٨١٩ م

موضوعها : « حول صرف المرتبات لمستحقيها ، مِنْ «علماء الحرمين وخطبائها» ، و«سائر الخدم والفقراء» ، مِنْ أهالى البلدتين المباركتين » .

« مولاى حضرة صاحب الدولة وكيُّ نعمتي المطبوع على الكرم :

بما أن الغلال المرتبة ، التي تفضل ومنحها مِنْ سلف مِنْ سادتنا : سلاطين الدولة العثمانية المؤيدة - رحمهم الله - لعلماء الحرمين المحترمين وخطبائهم» ، و«الفقراء أهالي البلدتين المباركتين» ، لم يتيسر توزيعها على أربابها ، بسبب بقائها في ذمم الأغنياء ، مدة واستيلاء الخوارج الثائرين مدة أخرى ، حيث كان إيصالها إلى مستحقيها إبان استيلائهم أمراً محالاً ، ثم بما كان مِنَ الاشتغال بالجهاد زمنا آخر ، فقد صدرت إرادة شاهانية قطعية ، بإخراج دفترين من سجلات أوقاف الحرمين ، يذكر فيهما أسماء أرباب المرتبات مبينًا أمام كل إسم ما يستحقه ، وإرسالهما إلى العبد العاجز ، وباًنْ يصرف للمستحقين ما يكفيهم مِنَ الغلال المرتبة ، ويشرع في توزيعها وتقسيمها الدولة الباشا ، الصدر الأعظم .

وأَنَّهُ حسب إرادة الدولة ، قد شوور في الحرم الشريف ، وفقًا لرأى

وإرادة صاحب الدولة ، الأغا ، شيخ الحرم ، ورتبت مرتبات مناسبة ، لخدمة حضرة الجالس على سرير « لولاك » عليه الصلاة والسلام وعلماء البلدة ، وصاحب الدولة الأغا المشار إليه ، والأغا الخازن ، والأغا النائب ، وجميع الأغاوات ، وطلبة العلم ، المقسمين في المدارس ، وغيرهم من أصحاب الاستحقاق ، كل على حسب درجته ، بحيث مَنْ كان يناسبه مرتب شهرى ، رتب له ذلك ، وَمَنْ كان ينبغي له مرتب سنوى ، فعين له مرتب سنوى ، وربط هذا الترتيب ، بنظام حسن ، ثم كتب دفتر التوزيع والتقسيم ، الخاص بالغلال المرتبة ، حسب كفايتهم ، مبينًا فيه إسم كل مِنْ المستحقين وما رتب له. ونظم الدفتر المذكور ، بمعرفة الشرع ، وبمعرفة المومى إليهما ، لعله يقعد شيخ الحرم والخيازن . وقدم إلى سيده وكيِّ النعم ، وهو ممضى - ولكن يا مولاي لا تستطيع قراءة خط دفتري الأوقاف ، المرتبة للذين تفضلتم بإرسالها ، إلا أحد كتاب الروزنامة ، الذي يلم بأصول الخط ، ومن أجل ذلك كان التخمين هو المعمول عليه ، في التوزيع ، بالنظر إلى مجموع الدفاتر المذكورة ، نعم لم يكن للتوزيع على الوجه المعتاد سابقًا ، فَإِنَّ أكثر أرباب الاستحقاق المكتوب أسماؤهم ، أغنياء وطائفة منهم غير موجودة ، ثم الموجودين منهم ، لو صرف لهم ما يزيد على القدر الكافي لهم ، طبقًا لما في الدفاتر ، ليطلب ذلك كمية كبيرة من الغلال ، ويحتاج نقل هذه الكمية ، وإيصالها في الوقت المطلوب ، إلى نفقات باهظة ، وفضلا على ذلك ، فليس مِنَ الممكن إرسال المرتبات الآنفة الذكر ، مِنْ مصر سنويا ، وَمـنْ أجل هذا ، صار التـوزيع للمستحقين مع الوجه اللائق، وروعى فـى التنظيم جبر خاطرهم ، أكــُثر مِنْ مراعاة الاستحقاق ، وحيث أنَّ إستمرار هذا الأثر الخيرى ، لحضرة صاحب الجلالة السلطان ، إلى يوم القيامة ، وعدم طرق الخلل للنظام المذكور ، مدة مديدة من بينات الأمور ، فقد رتب بمعرفة المومى إليهـما ، حسبما سمحت به الظروف الراهنة ، مع وجه الإعتدال ، وفي دائرة الاقتصاد ، مما أدخل السرور في نفوس أهالي البلدتين المباركتين ، كافة ، ثم أنَّ نزال هذا القدر المبين من

الغلال ، وهو ما يقوم بكفافهم ، إلى الموانى ونقله إلى «الحجاز» ، فى دائرة الإمكان ، هذا ، ولو كنا ضيقنا دائرة التوزيعات ، أكشر مما ذكر ربحنا خمسمائة أردب ، ولكن لما كانت المرتبات المذكورة مربوطة بأسماء الأئمة ، والخطباء الرحمة أولا ، وتجنب ما يمكن أنْ يؤدى إلى القيل والقال ، ثانيًا ، حيث والخدم توسيع فيها مساعدة للفقراء ، والذى حدا إلى هذا التوسع أمران : استجلاب الدعوات الخيرية مِنَ الفقراء والمستحقين لأفندينا ذى الرحمة أولا ، وتجنب ما يمكن أنْ يؤدى إلى القيل والقال ثانيا ، حيث كان ترتيب مرتبات ، وتجنب ما يمكن أنْ يؤدى إلى القيل والقال ثانيا ، حيث كان ترتيب مرتبات الأغوات وصاحب الدولة الأغاشيخ الحرم ، بمعرفته أى شيخ الحرم ، أطال الله بقاء مولانا ، وأنَّى متى وصلت بتوفيق الله تعالى ، إلى «مكة» تلك البقعة الجليلة ، شرفها الله إلى يوم القيامة ، قيدت أسماء المستحقين المقيمين بها ، الجليلة ، شرفها الله إلى يوم القيامة ، وأقدمه بمضى إلى السدة العلية ، وإذا صارت معروضاتي معلومة ، لدى ولى النعم ، والأمر والعطف والإحسان ، لمولاى حضرة صاحب الدولة ، سيدى ووَلِي تعمتى ، المفطور على الكرم .

## « سیدی وَوَلَیُّ نعمتی .

« فقد تفضلتم وذكرتم في خطابكم السامي الآخر ، أنّه لما كانت تنشأ مِنْ قديم الزمن ، في الحرمين المحترمين ، آثار خيرية ، مِنْ قبل بعض كبار الوزراء ، التمستم مِنْ السلطة السنية ، الخاصة بإنشاء تكيتين في البلدتين المباركتين ، مصدر الإذن السلطاني به ، ولذلك أمرتم بشراء الأمكنة اللازمة لهما ، والشروع في بنائها ، بواسطة رجال مجربين ، وأنّ إنشاء «تكية المدينة المنورة» ، في المناخه ، مناسب جداً ، ولكن لما كانت أراضي هذه الجهة ، كلها موقوفة ، بما ليمكن شراء قطعة منها ، فعلى هذا التقدير ، فقد تقرر لدى المشاورة مع حضرات العلماء الكرام ، وسائر أرباب المشورة مِنَ العظماء والأعيان ، شراء تلك البقعة الواسعة الكائنة ، بمعين المكان المسمى « باب مصر » الواقع بين السور خارج القلعة ، والتي يملكها «شيخ الخطباء» ،

والشروع فى البناء ، طبقا لرغبة دولتكم ، وأنّى سأبذل كل ما فى وسعى ، لإتمام آثار دولتكم الخيرية ، التى عهدتم إلى العبد الضعيف بإنشائها ، وأعين المأمورين ، وأعمل جميع ما يلزم لها مِنَ الترتيبات .

وهذا يستدعى إرسال السندات الشرعية ، الخاصة بالأراضى المذكورة ، التى ستشترى فى البلدتين المباركتين ، إلى خزينة دولتكم ، وسترسل أيضًا قائمة ، تتضمن الأشياء والمواد اللازمة ، لبناء التكيتين المذكورتين ، ومتى علم دولتكم هذا ، فالأمر فيه يرجع أيضًا إلى مَنْ له الأمر .

« مولاى حضرة صاحب الدولة ، وَلِيُّ نعمتى ،

« لقد مضى على تاريخ وصولى إلى «المدينة المنورة» ، خمسة عشر يومًا ، وكان الواجب يقضى بعرض نبأ وصولى على السدة العلية ، غير أنَّ كثرة المصالح المتراكمة في المدينة ، ومسألة إنشاء التكية المذكورة ، في خطاب دولتكم الذي أتى به حسين أغا الموردى ، وغيرها من الشئون التي أبذل جهدى لتسويتها وتنظيمها ، وكذلك رغبتى في تنفيذ جميع أوامركم السنية واستكمالها ، وإنهاء الشئون كلها ، وعرض ما أريد عرضه من الأعمال والآمال ، مفصلاً من جميع نواحيه ، كل هذه الأسباب ، أدت إلى تأخير عريضتى ، مع الإعتراف بتقصيرى ، في أمر إرسالها ، ولكن ذلك لم ينشأ من تكاسلى « حاش لله » بل من رغبتى في حسن تسوية الشئون وإنهائها كلها ، ثم إيفاد أحد عبيدكم أغوات دائرتى معتمدا على دولتكم ، ملتمسا أن يشمل عفوكم تقصيراتى ، الأمر الذي يجعلنى فخوراً ، ومتى تفضل مولاي وعلم بهذا ، فالأمر فيه يرجع أيضاً إلى سيدى ، كثير الكرم ، وعالى الهمم » .

٢١ ذي القعدة ١٢٣٤ هـ/ ١١ سبتمبر ١٨١٩ م .

الختم سلام على إبراهيم

# « مولای وَلِیُّ النعم :

"حينما حضر عندى قبلاً ، كتخداناً عبدكم ، سليمان أغا ، كان أبلغنى المتعدد والمتعدد أنّه قد تعلقت إرادتكم العلية ، بتحديد بعض الأماكن ، فى الحرم الشريف ، وأحلتم إلى أنْ أقوم بالكشف ، وأمرتم بعرض حقيقة الحال ، على السدة العلية ، ولكنى لم أستطع أنْ أفهم فحوى أمركم هذا ، فى هذا الشأن ، ولذلك تتفضلون بإشعار مرادكم العالى ، مفصلاً ويكفيه الكشف ، تكون على أى وجه ، إلى عبدكم ، وبعد ذلك أذهب إلى "المدينة المنورة" ، بعد الحج ، وأقوم بالكشف المطلوب إمتثالا لإرادتكم السنية ، وبما أنَّ مراد دولتكم فى كيفية الإصلاح ، لم يفهم من تقريره الشفهى ، كما ينبغى ، فاحتيج إلى استيضاحه وعرضه مرة ثانية ، وأخيراً الأمر لسيدى " .

#### الختم سلام على إبراهيم

« يكتب إليه :

« حيث أنَّـهُ سيتـولى كشف الحـرم الشريف وبناءه المهندس الـقادم ، من «الآستـانة» ، مع عابدين بك ، «مـحافظ المدينة» . فلم يبق هناك حـاجة إلى سفركم إلى «المدينة المنورة» ، مرة أخرى ومباشرتكم المصلحة المذكورة » .

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

إبراهيم باشا يكتب لوالــده تقريرًا مفصــلاً عن صرف مرتبات الــفقراء وعلماء وخطبــاء الحرمين الشريفين ، وبناء بعض التكايا في كل مِنْ «مكة المكرمة» ، و«المدينة المنورة» ، وأمور متفرقة أخرى .

#### وثيقة رقم (٢٣)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١١٤).

تاریخه ۱۱۰ ذی القعدة ۱۲۳۶ هـ/ ۱۱ سبتمبر ۱۸۱۹ م

موضوعها: إشعار عن وصول الهدايا ، وأمور أخرى .

« حضرة سيدى وأميرى ، ووكِلِي تُنعمتى ، منبع المرحمة ، صاحب الدولة والعناية .

« تشرفت أيدى العبودية بتناول جميع الخطابات السنية ، التي أمرتم بتحريرها ، وإرسالها ، في هذه المرة ، ومعها عدة رسائل خصوصية لدولتكم ، كما اقتضيه شيمتكم الرحيمة الموسومة بالعناية ، مع عبدكم الذي بعثتم به ، حسين أغا ، الموردي ، فطالعتها وتأملت ما جاء فيها حرفيا ، وأحلت بعضها لتقرير عبدكم الأغا المومى إليه عنها ، وعنه ما أثق مِنَ الأغا المومى إليه ، بجملة الخصوصيات الواردة فيها ، التي سيمليها على سمع تأملى وتدبرى ، فإن المبادرة إلى تنفيذها طبق أوامر الإرادة السنية ، أمر مقرر وفي كتاب مِن كتب دولتكم ، تفضلتم بأنكم وقت إفطار اليوم الحادي والعشرين ، في شهر رمضان (۱۱ ) ، المتتابع الغفران ، خطر ببال دولتكم ، عبدكم الحقير ( يعنى مصعة بالأحجار الكريمة خاصة بذاتكم السامية ، وجبوقين مرصعين وفنجانين مع ظرفيها المرصعين أيضا ، وساعة ذهبية خاصة بذات دولتكم ، قدمت لكم

<sup>(</sup>۱) ۲۱ رمضان ۱۲۳۶ هـ / ۱۱ نوفمبر ۱۸۱۹ م .

بمناسبة شهر رمضان المبارك ، لاستعمل تلك النفائس وقت تشريف دولة أخى الباشا ، «والى الشام» ، ليكون ذلك موجبًا لرفعة شأني بين الأقران ، وقد وصلت هذه الهدية البهية ، لعبدكم مع الأغا المومى إليه . وأَنَّنى لسعيد جدًا بهذا العطف واللطف ، اللذين يتواردان على المرة بعد المرة ، منْ غير أَنْ أكون مستحقًا لهمًا ، منذ مـا ولدت حتى اليوم . وأَنَّ السرور والحبور اللذين حصلاً لى من هذه الحفاوة والرعاية ، خارجان عن حدود التعبير والتعريف ، ومع عجزى وتقصيرى عن إيفاء ما يقتضيه من الشكر فَأنَّني أضرع لجناب الحق ، جل وَعَلا ، أَنْ يحـفظ ويصون ذات مجـيرنَا ومغـيثنا ونصيـرنَا وملاذنَا ، منْ جميع البلايا والآفات ، وأَنَّ يوفقني في جميع الأعمال ، التي أعملها ، بكل صدق وإخلاص ، كما تقتضيه الذمة حتى أفوز بنبل رضائه العالى ، يا سيدى وَوَلَيُّ نعمتي ، أَنَّ دولة السيدة خازندارة حضرة صاحب التاج ( جلالة السلطان ) ، أرسلت جــملة منَ الهدايــا الثمــينة لذات دولتكم ورجت منِّي أَنْ أسلم تلك الهدايا لدولتكم يدًا بيد ، كما سترون ذلك الشرط من خطابها الذي بعثت به لدولتم ، وعليه فقد صار تأخير إرسال تلك الهدية ، حتى أتشرف بالرجوع ، وتقبيل أعتبابكم السامية ، وَمنْ أجل ذلك أراني خجيلاً جداً ، فاقتضى عرض ذلك خاصة ، وفي كتاب رفيع آخر من كتب دولتكم الخصوصية ، تأمرون بإرسال ملابس الوزارة ، حيث لم تكن صعوبة في إرسالها ، وحيث أنَّ سعادة المعتمد ( قبو كتخدا ) نجيب أفندى ، هيأها بجميع مًا يتعلق بها ، كما كتب لدولتكم عنها فلمن أعرض تلك الملابس الدالة على العظمة هناً ، وبقطع النظر عن ذلك فَإنَّ دولتكم تعلمون كثرة أشغالي .

ثانيا: إِنَّ مَا كان مِنْ هذه المقولة ( ملابس السلطنة ) ، فَاإِنِّنِي أَرَى أَنْ يَكُونُ استعراضها للتفرج عليها ، بحضور دولة سيدى ، وَلِيُّ النعم ، وحضور تاج رأس الوالدة العزيزة ، وحضور جميع رفقائي ، في دائرة المعية .

وأرى قبول عــذرى هذا في تأخير إرسالها ليكون وســيلة لعرض إخلاصي

وعبوديتى ، وَإِنْ شاء الله تعالى ، بوصول كتابى هذا ، وإحاطة علم حضرة وَلِيِّ النعم ، بما اشتمل عليه ، يعلم مدى سرورى ، الذى حصل لي عند وصول تلك الهدية القيمة ، في أسعد الأوقات ، وبكل حال ، الأمر لحضرة سيدى ، وأميرى ، منبع الرحمة ، صاحب العطف الذى لا غاية له » .

تحريراً في ٢١ ذي القعدة سنة ١٢٣٤ هـ/ ١١ سبتمبر ١٨١٩ م.

العبد سلام على إبراهيم

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>«</sup>إبراهيم باشا» يفيد والده ، عن وصول الهدايا إليه ، بمناسبة انتصاراته «وإنهاء مسألة الدرعية» .

#### وثيقة رقم (٢٤)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر براً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١١٥).

تاریخه ۱۲۱۰ دی القعدة ۱۲۳۲ هـ/ ۱۳ سبتمبر ۱۸۱۹ م

موضوعها: حول وصول المبعوث الانجليزي: ( سادلير ) .

« حضرة صاحب الدولة ، منبع المراحم ، مولاى وكليُّ النعم :

« ورد إلى مرفأ «لحسا» أخيرًا ، قائد بحرى ، يحمل خطاب تبشير ( هكذا في الأصل ولعل صحـته تهنئة ) ، بـفتح «الدرعيـة» ، منْ طرف وكيل الملك المقيم بمسرفاً الهند ( بمبي ) ، المنصوب من قبل دولة إنجلترا ، وحضر القائد المذكور مع الجيش المقيم في «لحسا» ، إلى «المدنية المنورة» ، وقابل خادمكم ، وأعطاني سيـفًا مرصع الغمد ( مـشغول بالمينا ) محلى المقـبض باللآلي ، وقد أرسل إلى مقاكم السامي ، طي مكاتبتي هذه ، الخطاب الذي حمله ، القائد المومى إليه ، وقد تبين منْ تقريره ، أنَّ أقصى مراد الوكيل المومى ، وملتمسه، تخريب نحو سبعة مرافئ ، أو ثمانية مرافئ ، حوالي نعمان (وصحته عمان) ، بإنزال جيش جسيم بحراً ، من جهتهم ، وبراً من طرف «الدولة العلية» ، وأَنَّ إرساله على أمل رفع المرافئ المذكورة ، وهدمها ، على خيال إسعاف هذا المسئول ، وحصول تلك الأمنية ، بموافقة الدولة العلية ، لكن احتمال حصول أملهم هذا، عدم الإمكان ، ولم أرد على طلب القائد المذكور ، ردًا باتًا ، وتوفقنا معه في أنْ يقيم ضيفًا عندنًا ، إلى حد ورود أمركم العالى ، ونطقكم السامي، فإذا تأخر ورود الجواب منْ مولاي ، فعزمي إعادته بتحرير الجواب ، وإرجاعه من «جـدة المعمورة» ، وَمنَ المقرر إهداء خـيل ، لوكيل الملك المومى إليه ، وإعطاء هدية مناسبة ، للقائد المذكور ، عند ورودي إلى «جدة» ، فالأمر في هذا الشأن، لحضرة مولاي ».

« صاحب الدولة مولاي ، وَلِيُّ النعم :

"إِنَّ عربان حرب ، في جهة "جديدة" ، يظهر منهم منذ القديم ، عدم الطاعة ، وإيصال الأذي ، وأنواع النهب والسلب ، نحو حجاج المسلمين ومنذ أتيت "المدينة المنورة" ، لم يقابلني شيخهم الشقى ، المدعو ، "زيداً" ولا أحد من سائر مشايخهم ، لا من صغارهم ولا كبارهم ، والملحوظ بالنظر إلى ما بلغني ، أنَّ في عروفهم دماء تنبض بالفساد ، على كل حال ، أنِّي أرسلت إلى: "جديدة" ذلك الأعرج ، شيخ العوازم ، بأوراق أمان لهم ، لترغيبهم ، في الإخلاء إلى السكينة ، والمداراة ، وتأمينهم حتى يستريح حجاج المسلمين ، في هذه السنة المباركة ، ولئلا يحدث قبل وقال ، منْ هذه الجهة ، وبعد إعادة الحجاج ، ورجوعهم ، لابد من تنظيم شئونهم ، فإذا لم يعهد أمر تنظيم شئونهم ، إلى أحد عبيدكم ، بعد ذلك ، فلا محالة ، أنَّهم يقومون بالفساد ، ولم يعد بعد الشيخ الذي أرسلته ، وعند عودته ، يعرض لمقامكم السامي ، بعريضة خاصة ، بأي جواب كانت عودته ، فياً مولاي ما دام شقاق العربان ، يدوم في جهة "جديدة" ، ولم يربط هؤلاء بالنظام ، حق الربط ، يستحيل أنْ يسود الأمن ، في "جهة المدينة" ، فالأمر والإرادة بعد هذا البيان ، لحضرة مَنْ له الأمر » .

في ٢١ ذي القعدة ١٢٣٤ هـ/ ١٣ سبتمبر ١٨١٩ م .

عبدكم الختم / سلام على إبراهيم

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>(</sup>۱) إبراهيم باشا يشرح لوالده ، كيف استقبل المندوب البريطاني « سادلير » الذي أتى بمهمة خاصة ، حول تعاون قوات محمد على ، مع القوات البريطانية في القضاء ، على قوة «القواسم» في «ساحل عمان» .

<sup>(</sup>٢) يشرح له كيف أنَّ عربان حرب في منطقة الجديدة ، في حالة عصيان ، والأسلوب الذي يتبعه معهم .

#### وثيقة رقم (٢٥)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر بَراً .

رقمها في وحدة الحفظ: (١١٧).

تاريخهـــا: ٢١ ذي القعدة ١٢٣٤ هـ/ ١٣ سبتمبر ١٨١٩ م

موضوعها: إبراهيم باشا ، يشرح الأوضاع في «نجد» ، و«الحسا» .

"ليحيى حضرة صاحب الدولة والعناية ، والمرحمة مولاى ، وكي النعم الكثير الكرم ، بالدولة والإقبال الأبدى ، وأنار بنوره الأكسيرى التأثير ، بصائر ألوف مؤلفة ، من ذوى القابليات الصالحة للتنوير ، وأدام ربنا الخالق ، لما كان وما يكون ، تنزهت ذاته عن الشكوك والظنون ، ذاتكم السامية ، مصونة من جميع الأكدار الكونية ، وزاد في أيام عمر دولتكم وإجلالكم ، ومكنتكم يومًا فيومًا ، وأدام ظل رأفتكم الوارف ، على مفارق عبدكم أمين ، فمعروض عبدكم ، لمقام وكي النعم : أنّه قد سبق أنْ عرضت في عدة عرائض، كنت قدمتها لمقامكم السامى ، في أنّى أبقى في "الأقاليم النجدية" ، عمروا على بعض شئونها ، مدة بقاء الجيش السلطاني ، في «لحسا » ، حتى مشرفا على بعض شئونها ، مدة بقاء الجيش السلطاني ، في «لحسا » ، حتى «المدينة المنورة» ، من غير توقف ولا تهمل ، فيها هو قد ورد الجيش الظافر السلطاني ، إلى "إقليم نجد" ، في اليوم الثالث من شهر ذى القعدة الجارى (۱) في السلطاني ، إلى "إقليم نجد" ، من المحل المذكور في اليوم الرابع من هذا الشهر (۱) قاصدًا التشرف بشرف تعفير وجهى بأعتباب روضة نبى آخر الزمان ، عليه الما المناس المناس المنان ، المناس المناس المنان ، المناس المناس المناس المنان ، المناس المنان ، المناس المنان ، المناس المنان ، المناس المناس المناس المنان ، المناس المناس المنان ، المناس المناس المنان ، المناس المنان ، المناس المناس المناس المناس المنان ، المناس المناس

<sup>. (1)</sup>  $\pi$  ذي القعدة  $\pi$  1718 هـ /  $\pi$  أغسطس  $\pi$  1819 م

<sup>(</sup>٢) ٤ ذي القعدة ١٢٣٤ هـ / ٢٥ أغسطس ١٨١٩ م .

ولم يكن تأخرنًا وتوقفنًا إلى هذا الوقت من الكسل ، ولا من الرخاوة والتباطؤ ، وإنما كان ذلك لأجل الإحمراز ، عن أتعاب الجميش السلطاني ، ولصيانة دوابهم من التلف ، وقد رتبه الجزاء اللازم ، امتشالاً للأمر العالى ، والإرادة حيضرة وكيِّ النعم ، على الذين عيلون إلى الفساد في «نجد» ، و «عارض» ، وسائر الأقاليم ، أو يلاحظ أنْ يكونوا مبعث فتن من أمراء ، عبد الله بن السعود ، كعبد الله بن عفيصان ، وأخيه «متعب» ، و «فهد» و «عبد العزيز» ، جزاء يكون عبرة للآخرين ، وكذلك تعاهدنا مع المفسد المدعو حجيلان ( هجيلان ) لعدم جواز إقامته في «حوالي القبصيم» ، ورخصنا له بالإقامة في «المدينة المنورة» ، على موجب المعاهدة ، نظرًا إلى عدم مقدرته على الركوب والنزول ، وبعد تدمير الأشخاص الأربعة المذكورين ، وترحيل «حـجيـلان» إلى «المدينة المنورة» ، ليسقيم بها ، لم يبق بعـد اليـوم في تلك الحوالي مَنْ يتوهم منه الـتسلط على جانب الحرمين ، وقد خليت الأقاليم المذكورة ، على منطوق الأمر العالى ، لكن الظاهر بالنظر إلى النظام المدبر هناك ، عدم طروء خلل للنظام المرتب ، مدة طويلة ، والحاصل أنى حيث أتوخى فى كل الأحوال ، امـتثال الأمر العـالى ، واستحصـال يُمْن رضًا وَلَىِّ النعم ، وأتطلب دائمًا سبيل الرضًا ، في إجراء الأوامر والنواهي ، الصادرة منْ لدن صاحب الشوكة ، ولا أرى لنفسى في حال من الأحوال ، مجال الانحراف عن ذلك قيد شعرة ، ولا يجوز عقلي القاصر الحركة على خلاف الرضا العالى مقدار ذرة ، قمت من المحل المذكور، وتيسر الوصول في اليوم الثامن من الشهر السالف الذكر(١) إلى البلدة المباركة، بأن أسبق الجيش الظافر بتسعة أيام ، عند ورودهم إلى «حوالي القصيم» ، ومعى نحو ثلاثين هجانة أو أربعين هجانة ، لـتسوية بعض المصالح ، ودخل الجيش المنصور أيضًا ، إلى «المدينة المنورة» ، من ورائناً ، وحيث عقدت النية على الرحيل من البقعة

<sup>(</sup>١) ٨ ذي القعدة ١٢٣٤ هـ / ٢٩ أغسطس ١٨١٩ م .

المباركة ، لأداء فريضة الحج ، قاصاً نحو ، «مكة المكرمة» ، مستعينًا بالله ، معين العاجزين عند ورود الحجاج ذوى الابتهاج ، إجترأت على إشعار ذلك ، لكن بناء على أنِّي قد لاحظت دأنّ بقاء صاحب العزة ، على أعا الطويل ، رئيس ادلاء دولتكم ( سرديو انكان ) الموجود ، بمعيتى في هذه الجهات ، يصادف النهي ، استصوبت، أنْ يتوجه إلى «مصر» ، ليتشرف بالمثول لاى دولتكم ، ورخصت له بالسفر ، بملاحظة أنَّهُ إذا ورد فرسان عبدكم صاحب السعادة ، «عابدين بك» ، الذي انتدبتموه فيما سبق ربما تحصل ضائقة ومعاناة مشقة ، منْ جهة الذخائر ، لأنَّ الأغا المومى إليه ، إذا أقام هنا يستحيل خزن الذحائر ، التي ترد مِنْ « ينبوع البحر » في : المدينة المنورة ، لأنَّ رجال دائرتي وفرسان العربان ، وفرسان مصطفى أغا ، المرحوم يبلغون إلى عدد وافر منَ الفرسان ، فإذا لم تبق فرسان على أغا ، المومى إليه هنا ، يخزن ما يفضل منَّ الذِّخائر ، التي تستجلب ، ويكفي ذلك المخزون لفرسان البك المومي إلبه ، وحررت عريضة خادمكم هذه لمجرد إفادة ذلك ، وبيان وصولنًا إلى «المدينة المنورة» ، بالصحة والعافية ، واجترىء على تصديع دولتكم، فلدى حصول الشرف بوصولها ، بمشيئة الله تعالى ، وإحاطة حضرة وكيِّ النعم علمًا بكيفية الحال ، وبعرض عـبوديتي ، أرجو أنْ لا تضنوا بمد حسن أنظاركم السـامية. ، نحو عبدكم المستديم هذا ، في عن القرب والبعد ، فالأمر والإرادة واللطف والإحسان ، في هذا الشأن لحضرة مولاي وسلطاني ، وكيُّ النعم منبع المراحم ».

في ٢١ ذي القعدة ١٢٣٤ هـ/ ١٣ سبتمبر ١٨١٩ م .

عبدكم ( الختم ) سلام على إبراهيم

يستخلص من هذه الوثيقة :

<sup>&</sup>quot;إبراهيم باشسا" يـشـرح لوالده ، أنَّ الذى أبقـاه فى "نجـد" ، هو انتظار الـقـوات التى ذهبت "للإحساء"، ثم يوضح كيف رتب الأمور فى "إقليم نجد" ، ويفصل أمر عودته إلى "المدينة المنورة" ، ثم ذهابه إلى "مكة" لأداء فريضة حج عام ١٢٣٠ هـ / ١٨١٩ م .

#### وثيقة رقم (٢٦)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة .

وحدة حفظها: محفظة (٦) بحر بَراً.

رقمها في وحدة الحفظ: (١٢٠).

تاریخه ۱۲۳۰ هـ/ ۲۲ أغسطس / ۲۰ سبتمبر ۱۸۱۹ م

موضوعها: إسناد «مشيخة حرم مكة المكرمة» ، و «سنجق جدة» إلى «إبراهيم باشا» ، مع باشا ، مع إبقاء «إيالة الحبش» .

« من : إبراهيم باشا .

« إلى : الجناب العالى .

« مولای حضرة صاحب الدولة ، والعنایة ، والعطوفة ، وَلَيُّ نعمتی ، وسبب سعادتی ، أسأل الله تعالی ، أنْ یدیم عمر دولتکم ، ویجعل مفرق عبدکم الحقیر ، دائم التفیؤ بظل رعایتکم السامیة آمین .

" يعرض عبدكم ، أنَّ حضرة صاحب الجلالة ، مولانا السلطان ، قد حادث عاطفته السلطانية ، لدى إنعاماته الواقعة ، فى اليوم الرابع من شهر شوال المكرم(١) فأسند أيضا إلى عهدتى ، «مشيخة حرم مكة المكرمة» و«سنجق جدة المعمورة» ، مع بقاء «إيالة الحبش» وقد ورد إلى دولتكم « المرسومان » السلطانيان اللذان صدراً ، مشتملين على مأمورية عبدكم ، كما ورد كتاب سام، مِنْ حضرة الصدر الأعظم ، خاص بالتبشير والتهنئة وكتاب مِنَ الداعى لكم صاحب السعادة ، نجيب أفندى فوضعتم دولتكم كل هذه الأوراق ، بداخل كيس ، تفضلتم بإرسالها إلى عبدكم ، بأيدى القواسين ، ولَماً وصلت بداخل كيس ، تفضلتم بإرسالها إلى عبدكم ، بأيدى القواسين ، ولَماً وصلت

<sup>(</sup>۱) ٤ شوال ١٢٣٤ هـ / ٢٧ يولية ١٨١٩ م .

هذه الأوامر العلية ، تليت فى «الحرم الشريف» ، فى احتفال حضرة رجال الديوان ، حيث أعلنت مضامينها للجميع هذا وقد بلغ سرور عبدكم ، مِنَ الإشعار المبشر ، بإبقائناً مبلغًا ، يعجز القلم عن إبانته ، وَإِنِّى أضرع إلى الله تعالى ، أَنْ يقى شخص دولتكم ، مِنَ المصائب كلها آمين .

" وقد تسلمت بيد الإجلال ، كتابكم السامى ، المشفوع بأمر التهئنة الذى أرتمونى فيه ، بإعداد " قنجة " نوع من المراكب البحرية فى "ميناء جدة" ، قبل الحج ، وإرسال أحد إلى عتباتكم العلية بسرعة ، فى الساعة التى تقام فيها ، فريضة الحج فسأبادر إلى تنفيذ أمركم ، وأنّى حررت هذه العريضة ، ثم أرسلتها إلى مقامكم ، لإفادة مبلغ سرورى الحاصل من تهنئتكم ، التى تفضلتم بها ، وعرض عبوديتى ، وإخلاصى لدولتكم ، ومتى تشرفت بالوصول، إنْ شاء الله وأحطتم دولتكم علمًا ، بما فيها ، فيلا تضنوا على عبدكم ، بتعطفاتكم السنية ، وأخيرًا الأمر واللطف والإحسان ، بيد مولاى حضرة صاحب الدولة ، والعناية والعطوفة وكي تعمتى ، وسبب رفعتى وسعادتى " .

ذى القعدة ١٢٣٤ هـ/ ٢٢ أغسطس / ٢٠ سبتمبر ١٨١٩ م .

العبد سلام على إبراهيم

يستخلص مِنْ هذه الوثيقة :

<sup>«</sup>إبراهيم باشا» ، يفيد والده ، بعلمه بالمناصب التي أوكلت إليه ، ويقدم له آيات الوفاء .

#### وثيقة رقم (۲۷)

مصدر الوثيقة: دار الوثائق القومية - القاهرة.

وحدة حفظها: دفتر (٤) معية تركى .

رقمها في وحدة الحفظ: (١٣).

تاریخه ۱۸۱۹ مایو ۱۸۱۹ هـ / ۱۰ مایو ۱۸۱۹ م

موضوعها: بشأن إنتصارات خليل باشا ، في «اليمن» .

« تسويد قائمة أخرى إلى مولانا الصدر الأعظم .

« بقوة سعد جنابة مالك الممالك ، وببركات بمن همة وكيِّ النعم ، هب نسيم النصر العزيز ، في «يمن الحجاز» أيضًا ، وظهرت فتوح تبعث للمسرات ووفق عبدكم صاحب السعادة ، «خليل باشا» ، في مأمورية التنسيق والتنظيم، وفر «حسن بن خالد» ، من غير أن يقدر على المقاومة ، لهجوم العساكر السلطانية ، والتجأ الشريف «أحمد بن حمود» ، إلى ظلال سلطان الربع المسكون ، مستأمنًا فجلب بالأمان ، وانتزع ما هو تحت يده من : القلاع ، والضياع ، والرباع ، كما طرد من طرف عبدكم الباشا المومى إليه سابقًا ، وكان بشر به من صوب عبدكم ، بعرض عريضته طي عريضة هذا الخادم المطيع ، وقدمت إلى مقامكم السامي ، وأفهم تفصيل الكيفية لعبدكم صاحب السعادة كتخدا الباب الأفندي ، بتحرير خاص ، ولما عرضت وقدمت المعروضات المذكورة ، بعد إطلاع وكيِّ النعم عليها ، إلى أتراب أقدام الذات الهمايونية السلطانية ، ونظر فيها حضرة السلطان بنظر الرأفة عد عبدكم الباشا المومى إليه أيضًا ، جـديرًا بفيض عنايتـه الملوكية وأحـسن من طرف الهمايوني الخـسروي بفروة السمور الواسعة الأكمام ، وبأكليل مجوهر الوسط ، وأرسلاً إلى صوب عبدكم ، ليرسلا إلى الباشا المومى إليه ، وجرى الأمر والإرادة ، من جنابه

حامل تاج السلطنة ، في مجرى إجراء محاسن التلطف والمواساة ، من صوب عبدكم نحـو الباشا المومى إليه ، واحتـرام الشريف المشار إليه ، على مـقتضى علو نسبه وسمو حسبه وجلبه إلى «مصر» ، مع ذويه ومتعلقاته ، وإقامتهم بمصر وقتيًا ، كما هو أيضًا مقتضى آرائكم الصائبة ، وقد زان راحة التعظيم ، مرسوم حضرة وكمِّ النعم ، الواهب الشرف لصحيفة الصدور بشأن بيان ذلك، وأوجب غاية المسرة لهذا الخادم المطيع ، أضعافًا مضاعفة ، ما درج فيه ، وضمن من التلطفات الرافعة بشأن العبيد ، و من تفريح عبدكم ، «خليل باشا» بمظهريته ، لحسن الإلتفات الخسروى ، فرين عهدة الافتخار من كمال السرور الثناء والشكر والدعوات الخيرية ، لإزدياد عمر حضرة حامل تاج السلطنة ، ودوام شوكته وكررت التحيات البهية لاستدامة جاه وكيِّ النعم ، ودوام جلالته، وسترسل الفروة الباعثة لزيادة السرور، وأكليل المفخرة المنعم بها إلى الباشا المومى إليه ، وقد حررت تحريرات مخصوصية على وفق الأمر والإرادة إلى عبدكم الباشا المومى إليه ، عبدكم «وكيل المحافظ» ، و «أمين الجمرك بجدة» ، و «مأمور الجمرك بالسويس» ، ونبهوا لأجل تكريم الشريف المشار إليه، واحترامه مع أولاده وعياله ومتعلقاته وإرسالهم إلى «مصر» ، فلدى وروده بمنه تعالى يلتزم تكريم ذاته ، وتأمين حسن إقامـته ، وقد قدمت عريضة عبدكم الحقير ، بيانًا لذلك ، إلى مقامكم السامى ، وتراب أقدام ذاتكم العلية، فالأمر والإرادة بشأن عَدِّ هذا الخادم المطيع ، جديرًا بمحاسن التوجهات السنية ، مِنْ حضرة وَلِيِّ النعم ، لدى حصول غاية الشرف بوصولها ، وحصول إحاطة علمكم العالى بذلك . . » .

١٥ رجب ١٢٣٤ هـ/ ١٠ مايو ١٨١٩ م .

يستخلص من هذه الوثيقة :

إستيلاء «خليل باشا» ، على أجزاء مِنَ «الأراضى اليمنية» ، وابتهاج السلطنة بهذه الإنتصارات ، وإغداقها الخلع بهذه المناسبة .

#### كشافات الكتاب\*

# المجلد الثانى من وثائق الحجاز فى عصر محمد علي ( ١٢٢٨ - ١٢٣٤ هـ / ١٨١٣ - ١٨١٨ م )

اختيار وإعداد وتحقيق أ-د- عبد الرحمن عبد الرحمن

- ١ كشاف الاعلام .
- ٢ كشاف الأمم والقبائل والعشائر والجماعات والطوائف.
- ٣ كشاف الأماكن والبلاد والمدن والجبال والبحار والانهار والسفن والآثار والتحف .
  - ٤ كشاف الألقاب والمصطلحات والوظائف .

 <sup>★</sup> رُتب هذا الكشاف ترتيبًا هجائيًا محضًا ، مع إغفال الـ ، ابن ، ابو ، أبى . . . . وجودها
 رسمًا وإغفالها حكما . فمثلاً : عند البحث عن كلمة «ابن الباشا» ؛ يكون المدخل «باشا»
 . . . وهكذا .

# كشاف الاعلام

773, VT3, 733, 033, V33,

A33, .03, 103, 703

انظر أيضًا:

إبراهيم ، إبراهيم باشا الكبير

إبراهيم باشا الكبير: ص ٣٣٤

انظر أيضًا :

إبراهيم ، إبراهيم باشا

ابراهیم بك : ص ٥٧، ٥٨

إبراهيم تكة أوغلى: ص ١٩١

إبراهيم (الرئيس): ص ٦٤

إبراهيم بن رسول الله (ﷺ) : ص ٢١٣

إبراهيم ضيفي (الحاج) : ص ٤١٨

إبراهيم بن عفيضان : ص ١٢١

إبراهيم نجل شيخ الهلالية : ص ٣٧٧

احمد: ص ۳۰۲

احمد ادیب : ص ٤٠١

احمد أغا: ص١٦، ٣٨، ١٦٣، ٢١٥،

riy, yry, ray, .37, 137

انظر أيضًا :

أحمد أغا الجامجي ؛ أحمد الدخان

احمد أغا الجامجي: ص ٥٦

أحمد أغا الدخان: ص ١٥٣

انظر أيضًا :

أحمد أغا

أحمد أغا الرزاز: ص ١٣٠

انظر أيضًا :

أحمد أغا

أحمد أغا أبو شنب: ص ٣٧٠، ٣٧٣، ٣٧٧

انظر أيضًا:

أحمد أغا

(1)

آدم أغا : ص ٣٨٧ ، ٣٨٨

آدم (عليه السلام) : ص ۱۰۳

ابراهام ( الصراف ) : ص ٣١٢

إسراهيم : ص ٢٨٥، ٣٧٣، ٣٧٩، ٣٦٩،

٤٠٣ ، ٣٧٩

انظر أيضًا :

إبراهيم باشا

إبراهيم أغا: ص ١٢، ٢٨، ٥٨، ٢٠٧،

777 , 777

إسراهيم أفندى: ص ٣٢، ١٩٢، ١٩٤،

191, 197

انظر أيضًا :

إبراهيم أفندى المهردار

إبراهيم افندى المهردار : ص ١٩٥

إبراهيم باشا : ص ٦٣، ١٢٩، ١٣٠، ١٩٤،

X77, P77, 777, 077, P77,

TAY, 1PY, TPY, APY, PPY,

1.7, 3.7, ٧.7, ٨.7, ₽.7,

. 17, 117, 717, 717, 177,

777, 377, 077, 877, 177,

077, 737, 337, 037, 737,

A37, P37, 107, 307, 757,

סרץ, דרץ, ארץ, פעץ, אץ,

127, 727, 027, 727, . 97,

7PT, 0.3, A.3, .13, 113,

713, 313, 013, 773, 773,

073, 773, VY3, AY3, PY3,

. 270 , 273 , 273 , 273 , 573 ,

أحمد أفندى : ص ١٥، ٣٠٤ انظر أيضًا :

أحمد

أحمد أفندي تركي : ص ١٩٢، ١٩٤

انظر أيضًا: أحمد أفندي

أحمد أودة باش : ص ١٩٥

**أحمد باشا :** ص ٣٦

**احمد بك :** ص ٥٨

أحمد البلنلي : ص ١٦٨

**أحمد توركى :** ص ١٦

انظر أيضًا :

أحمد توركى أفندى

**احمد تورکی افندی** : ص ۱۵

انظر أيضًا : أحمد توركي

أحمد جاويش: ص ١٨٣

أحمد بن حمود (الشريف) : ص ٤٥٣

انظر أيضًا : الشريف

**أحمد الحنبلي** : ص ١٢١

**أحمد دوان** : ص ۳۸۸

**أحمد الساعى** : ص ٣٨١

أحمد شاكر باشا: ص ١٥٤

أحمد بن الشيخ محمد العجمي : ص ٢١

أحمد طوسون : ص ١٩، ٣١

انظر أيضًا :

أحمد طوسون باشا ؛ طوسون ، طوسون أحمد باشا ؛ طوسون باشا

أحمد طوسون باشا: ص ٦٧

انظر أيضًا :

أحمد طوسون ، طوسون باشا ، طوسون أحمد باشا

أحمد طوسون باشا بن محمد على : ص ٢٨٦

أحمد طوسون (الحاج): ص ١٢

انظر أيضًا : أحمد طوسون باشا

أحمد قبودان الصغير: ص ٦٣

انظر أيضًا :

أحمد قبودان الكبير

أحمد قبودان الكبير : ص ٦٣

أحمد بن محمود : ص ١٦٦ أحمد بن نصار : ص ١٦٧

اخا حسن باشا : ص ٤٣١ اخا حسن باشا : ص ٤٣١

> . ارسطو : ص ۲۰۸

أرسطو الحكيم: ص ٢٣٠

استحق افندی المهندس: ص ۳۰۲، ۳۰۶،

2773

أسعد باشا: ص ۱۲۲

إسماعيل: ص ١٢٦، ١٩٥، ٢١٢

انظر أيضًا :

إسماعيل أغا ؛ إسماعيل باشا

إسماعيل أغا: ص ٤٢٠

إسماعيل أغا البازجقلي: ص ١٦٧

إسماعيل باشا: ص ٤٢، ٤٥، ٤٦، ٥٥،

۸۰، ۲۰، ۸۱

انظر أيضًا :

إسماعيل ؛ إسماعيل أغا

أنور إبراهيم : ص ٢٨٨

انطون میکونوسلی (الربان) : ص ٤٨

اوزون على أغا : ص ٢٣٦

ایجی محمد أغا: ص ۳۲۱

أيوب أغا : ص ٢٧٦، ٣٤٠، ٣٤١

أيوب الأنصارى : ص ٥٦

انظر أيضًا :

أبى أيوب الأنصارى

بغوص (ترجمان) : ص ۱۳۲ بکر آغا : ص ۲۷۷، ۳۳۳

> انظر أيضًا : أبي بكر أغا

أبي بكر أغا: ص ٢٢٨

انظر أيضًا :

بكر أغا الصاروخاني

بكر أغا الصاروخاني : ص ٣٤١

بنات رسول الله (ﷺ) : ص ۲۱۳ بهـرام أغا : ص ۳۵۰، ۳۷۰، ۳۷۲، ۳۷۲، ۳۷۲،

TAA (TAV

انظر أيضاً:

بهرام باشا

بهرام باشا: ص ۱۲۲

انظر أيضًا :

بهرام أغا

بهلوان (قواص) : ص ٣٤١

بوشناق الساعى : ص ٤٠

بيرام أغا: ص ١٦

(<u>;</u>)

توركجة بلمز: ص ٣٥٠

توركى : ص ٣٨٩

التهامي (الشيخ): ص ٢٢٥

توصون باشا: ص ١٣

انظر أيضًا :

طوسون باشا ؛ طوسون أحمد باشا

(ج)

الجاسر (حمد) : ص ٩

انظر أيضًا :

حمد الجاسر

ابن جافلة : ص ٣١٥، ٣٣٠

انظر أيضًا :

عائض بن جافلة

ابي أيوب الأنصار: ص ٣٤٨

انظر أيضًا:

أيوب الأنصارى ؛ أبي أيوب (#)

أبى أيوب (\*) : ص ٤٩

انظر أيضًا :

أيوب الأنصارى ؛ أبى أيوب الأنصارى

(پ)

باشو مصطفى أغا: ص ١٦، ٢٨

بحسروش : ص ۱۹۵، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۲،

777, 077, 777, 777, P77

انظر أيضًا :

بخروش الزهرانى

بخروش الزهراني : ص ۱۷۱

برزینلی سلیمان آغا : ص ۳٤۱

بر**کس (التاجر)** : ص ۳٦٠

انظر أيضًا :

بريكس الانجليزي

بريكس الانجليزى: ص ٣٥٨

این بشــر: ص ۱۲، ۱۶، ۱۹، ۳۱، ۳۹،

03, . . 1, 1 . 1, 771, . 31,

731, 031, 371, 071, -91,

rp1, p17, 377, V37, -07,

707, 777, V·3

انظر أيضًا :

عثمان بن عبد الله بن بشر

بشكير أغاسى: ص ٣٤٤

بشير أغا: ص ٤٦، ١٨١

بشير أغا أغاة دار السعادة الشريفة : ص ٥١

انظر أيضًا:

بشير أغا

حسن أغا القبرصي : ص ٢٩١

انظر أيضًا :

حسن أغا

حسن أغا المحافظ: ص ١٦٦

انظر أيضًا :

حسن أغا

حسن أغا لاظ: ص ١٣٤

انظر أيضاً:

حسن أغا

حسن (الإمام): ص ٢١٣

حسن باشا: ص ۱۸۰، ۱۹۷، ۲۵۷، ۲۲۰

777; 0.7; 0.7; -77; .37;

401

انظر أيضًا :

حسن باشا الميرميران

حسن باشا الميرميران : ص ٢٣٢

انظر أيضاً :

حسن باشا

**حسن بن خالد**: ص ٤٥٣

الحسن القلعي : ص ٤٦

حسن بن مصطفى قيم زادة : ص ٢١

حسین أغا : ص ۱۸۰، ۳۰۳، ۳۲۹، ۳۸۲

انظر أيضًا :

حسين أغا (الحاج)

حسين أغا (الحاج): ص ٢٠١

انظر أيضًا :

حسين أغا

حسين أغا الموردى: ص ٤٤١، ٤٤٣

انظر أيضاً:

حسين أغا

حسین أفندی : ص ۲۸٦، ۳۰۳، ۳۰۳

حسين باشا: ص ٢٨٦

حسین رفقی أفندی : ص ۲۶۳

حسین بن مصطفی قیم زادة : ص ۲۲

الجبرتي: ص ١٣٣

انظر أيضًا :

عبد الرحمن بن حسن الجبرتي

ابن جبريل: ص ١٦٦

ابن جرمی : ص ۳۳

جعفر بن أحمد أفندى : ص ٢٤

جليك مصطفى أغا: ص ٣٣٣، ٣٤٧، ٣٤٨

جمعة أغا: ص ٢٨١

جميل الليل افندى : ص ٤٣٦، ٤٣٧

جورياجيس: ص ٣٣

جولاق حسين أغا الدرمللي : ص ٣٤٨

انظر أيضاً:

حسين أغا الدرمللي

**جيوه بك :** ص ١٩١

(ح)

**حاجو (البكباشي)** : ص ۱۲۷

حافظ الطوبجي باشا : ص ١٧٧

حافظ على باشا: ص ١٢٦، ٢٦٥، ٢٢٦،

799 . 777

حافظ عیسی: ص ۳۷۹، ۳۸۰، ۴۰۸

حجیلان : ص ۳٤۲، ۳٤٦، ۳٥٥

انظر أيضًا :

هجيلان

حسن: ص ۲۸۲

حسن أغا: ص ۱۲۰، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۷۷،

PVI, VVY, 0PY, FPY, TTT

انظر أيضًا : ﴿

حسن

حسن الارزنجاني: ص ١٦، ٢٨

انظر أيضاً:

حسن أغا

خورشید احمد باشا : ص ۳۱، ۳۷

انظر أيضًا :

خورشيد باشا

**خورشید باشا** : ص ۱۵

انظر أيضًا :

خورشيد أحمد باشا

(2)

داود باشا : ص ٥٦

**دخیل الله عواج** : ص ۱۹۱

ابن دهمان : ص ۲۷۸، ۳۱۶، ۳۳۰

**دویبی عباد** : ص ۱۶۲

**(¿**)

ذاكر خوج (الشيخ) : ص ٢٤

**(ر**)

رؤوف : ص ۲۳۲، ۲۳۵، ۲٤۱، ۲۰۸،

757, 357, 557, 177, 777,

٥٠٣، ٧٠٣، ٨٠٣، ١١٦، ٢٢٠،

444

انظر أيضًا :

رؤوف باشا

رؤوف باشا: ص ٢٤٣

انظر أيضًا :

رؤوف

**راجح :** ص ۱٤۲

انظر أيضًا : ﴿

الشريف راجح ؛ راجح (الشريف)

راجح (الشريف): ص ١٣٤، ١٥٩، ١٦٠،

151, 751, 407, 407

انظر أيضًا :

راجح ؛ الشريف راجح

حسین یازیجی: ص ۱۷۸

حليمة السعدية: ص ٢١٣

حمد الجاسر: ص٩، ١٣، ١٧، ٢٧٢،

797, 314, 174, 177, 307,

PYT, - AT, TAT, 1PT

انظر أيضًا :

الجاسر (حمد)

حمزة (الإمام): ص.٢١٣

حمود (الشريف): ص ٣٨٣، ٣٨٥، ٤١٤،

٤١٥

انظر أيضًا :

الشريف حمود

حمى مصطفى بك : ص ٨٤

(خ)

**خالد (وكيل)** : ص ٣٨٣

خضر باشا: ص ۳۸۸

خليل أغا: ص ٢٦٠، ٣٠٣، ٣٠٣، ٣٦٣

انظر أيضًا :

خليل أغا شيخ الأغوات بالحرم الشريف

خليل أغا شيخ الأغوات بالحرم الشريف: ص

7 2

انظر أيضًا:

خليل أغا

خلیل باشا : ص ۳۸۸، ۳۹۰، ۲۱۷، ۲۱۸،

173, 573, 873, 873, 703,

202

خلیل باشا زادة محمد عارف: ص ۳۸۲

خليل (الحاج): ص ٤١٠

خليل عبده: ص ٤١١

خليل القاضى (الحاج): ص ٤١١

ابن ربیعان : ص ۱۶۹

ر**جب أغا**: ص ١٦

رستم افندی : ص ۳۵۸، ۳۲۰

رسول الله (ﷺ): ص ٤٠، ٣١٩

رشدی توفیق: ص ٦٢

رشوان أغاً: ص ٣٣٣، ٣٤١

ر**فعت موسى** : ص ٦

**(j)** 

**زاعم زادة** : ص ۱۷۷

انظر أيضًا :

زاعم زادة حسن أغا

زاعم زادة حسن أغا: ص ٢٣٦

انظر أيضًا : زاعم زادة

زكريا قبودان : ص ٦٣

**زیدا :** ص ۲٤٧

(w)

سادلير: ص ٤٤٦، ٤٤٧

السعبود: ص ٤٦، ٤٧، ٨٤، ١٠٠، ١٠١،

171, 771, 771, 101, 771

انظر أيضًا :

ابن سعود ؛ عبد الله بن سعود

این سعود : ص ۳۱۸، ۳٤۷، ۳۸۹

انظر أيضًا :

السعود ؛ ابن السعود عبد الله

ابن السعود عبد الله : ص ١٤

انظر أيضًا :

عبد الله بن سعود ؛ السعود

السعود المردود: ص ٩٩، ٢٠١، ٢٠٤

انظر أيضًا :

عبد الله بن سعود ؛ السعود

سعید أغا : ص ٦٨

سلیم آغها: ص ٥١، ١٦٧، ٢٠١، ٢٠٣،

3 . 7 , 7 . 7

انظر أيضًا :

سليم الساعى

سليم (الساعى): ص ٢٨٦

انظر أيضًا:

سليم أغا

سليمان : ص ٣٥٢، ٣٥٣

سليمان أغا: ص ١٥، ١٧١، ١٨٩، ٢٧٦،

287 . 78 . 777

انظر أيضًا :

سليمان أغا الجركسي

مليمان أغا الجركسى: ص ٣٨٨

سليمان باشا : ص ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٥٣، ٥٣،

10, VY, PV, · A, TA, · P,

176, 08, 78, 831, 371

سلیمان بك : ص ۲۷۲، ۲۷۷، ۳۰، ۳۶۱

مليمان بن السيد عثمان : ص ٢٣

سنان أغا : ص ٣٣٣، ٣٨٣

سولومات: ص ۱۷۹

سلام على إبراهيم : ص ٣٥١، ٣٧٠، ٣٧٤،

٨٧٣، ٥٣٤، ٧٣٤، ١٤٤، ٥٤٤،

V33, .03, 733, 703

انظر أيضًا :

سلامة على إبراهيم

سلامة على إبراهيم: ص ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٦٦

انظر أيضًا :

سلام على إبراهيم

السيد أحمد أديب: ص ٤٠٣

السيد خير الله: ص ٢٢٥، ٢٣١

السيمد عبمد العزيز بن السيمد محمد الادريسي

الحسيني : ص ٢٥

السيد على: ص ١٥١، ٢٦٠

انظر أيضًا :

السيد على خان

السيد على خان: ص ٣٩٥، ٣٩٦

سيد على العشاقى: ص ١٩٧، ١٩٤

انظر أيضًا :

على العشاقي

السيد محمد بن السيد جعفر المؤذن: ص ٢٥ السيد يحيى بن السيسد محمد ميره المؤذن: ص

.

السيد يوسف بن عبد الله: ص ٣١٥

سیر وزلی یوسف باشا: ص ۳۰۳

انظر أيضًا:

وزلى يوسف باشا ؛ يوسف باشا

(ش)

**شدید** : ص ۱۶۷

الشرف: ص ١٥٩

انظر أيضًا :

الشرف (الشريف) ؛ ابن شرف

ابن شرف : ص ۲۷۷

انظر أيضًا :

الشرف (الشريف) ؛ الشرف

شرف (الشريف): ص ١٥٧، ١٦١، ١٦٢،

171 417 .

انظر أيضًا :

شرف ؛ ابن شرف

الشريف: ص ١٣٤، ١٨١

انظر أيضًا :

الشريف راجع ؛ الشريف غالب ؛ الشريف غالب بن مساعد ، الشريف ابن مناعد ، الشريف)

الشريف راجع: ص ١٣٤، ١٦١، ١٦٢

انظر أيضًا :

الشريف

الشريف شرف: ص ١٦١، ١٧٠، ١٧١

انظر أيضًا :

الشريف

الشريف خالب: ص ١٢، ١٤، ١٩، ٣٩،

15, 701, 107

انظ أيضًا:

الشريف

الشريف منديل: ص ١٦، ٢٨٠

انظر أيضًا :

الشريف

الشريف يحيى: ص ١٦٠، ١٦١، ٢٦٩

انظر أيضًا :

یحیی بـن سرور ؛ الشریف یحــیی ابن

سرور

الشريف يحيى بن سرور: ص ١٥٥

انظر أيضًا :

يحيى بن سرور ؛ الشريف يحيى

ابن شکبان : ص ۱۵، ۱۸، ۲۹، ۸۶

الشلبي أفندى: ص ٣٢٥

**(ص**)

صادق أغا زادة : ص ١٢٧

صالح أغا (كاشف): ص ٣٨٣

صالح افندی: ص ۵۸

صالح (شيخ الطور): ص ٣٤

صالح بن صالح: ص ١٢١

صالح بن القاضى محمد زادة : ص ٢٥

ا**لصفوتى**: ص ١٢٧

انظر أيضًا :

صفوتى افندى

صفوت أفندی : ص ۱۱۸، ۱۲۲، ۱۳۰. صقاللی (أبو ذقن) الأغا : ص ۱۲۰

**(ط**)

طسامسی : ص ۲۱۰، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۱، . ۲۲۱، ۲۲۲

انظر أيضًا :

طامی بن شعیب

طامی بن شعیب : ص ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۲،

220

انظر أيضًا :

طامى

طاهر أفندى: ص ١٦، ١٨، ١٥٦

انظر أيضًا :

طاهر باشا

طاهر باشا : ص ۱۸٦

ابن طلحة : ص ٤٠، ٤١

طوســـون : ص ۱۶، ۳۹، ۱۶۲، ۱۵۱،

101,177

انظر أيضًا :

طوسون أحمد باشا ؛ طوسون أحمد

طوسون أحمد : ص ۱۳۵، ۱٤٠، ۲٤٣،

120

انظر أيضًا:

طوسون أحمد باشا ؛ طوسون

طوسون أحمد باشا: ص ٤٠، ٢٢، ٤٦،

10, 00, 77, 87, . ٧, ٧٧,

٥٧، ٥٨، ٩٨، ١٠٠ ١٤٨ ٧٣٢،

400

انظر أيضًا :

طوسون ؛ طوسسون أحمـد ، طوسون

باشا

**طوسون أغا**: ص ١٣٤، ١٧١

**طوسون باشا** : ص ۹، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۸،

737, PO7, . F.Y, YAY, Y. T

انظر أيضًا :

طوسسون ؛ طوسسون أحمد باشا ؛ طوسون أحمد

(ع)

عائض بن جافلة : ص ٣١٥

انظر أيضًا :

ابن جافلة

**عائض بن سمرة** : ص ٣١٥، ٣١٦

عسابدین بك : ص ۱۱، ۱۶۲، ۱۹۲، ۴۳۰،

173, 733, .03

انظر أيضًا :

عبدی بك

عارف بك أفندى: ص ٥١

عباس أغا: ص ١٤٢، ١٤٣

انظر أيضًا :

ابن ذاکر خوج ؛ عباس بن ذاکر خوج

عباس بن ذاكر خوج: ص ٢٤

انظر أيضًا:

عباس أغا ؛ ابن ذاكر خوج

عباس بن القاضى عبد القادر زادة : ص ٢٤

عباس مرزا: ص ۳۹۵، ۳۹۷

انظر أيضًا :

شاه إبران

عبدالله: ص ۳۱۸، ۳۲۹

عبد الله أغا (الحاج): ص ١٧١

عبد الله بك البلني: ص ١٨٢

عبد الله بن رئيس الخوارج: ص ٤٤

**عبد الله بن سرور :** ص ٢٦٩

عبد الله بن سعود: ص ١٥، ١٨، ٢٩، ٤٤،

3A, 071, 771, 971, 777, VYY, V3Y, P3Y, -07, Y0Y, T0Y, T0Y, Y1Y, -VY, YVY,

AVY3 PPY3 - . TS AITS 17T3

777, 177, 737, 537, 307,

F.3, V.3, A.3, 113, 713,

313, 913, . 73, 933

انظر أيضاً:

عبد الله بن سععود (الإمام)

عبد الله بن سعود (الإمام): ص ٣٥٦، ٤٠٠،

4.3, V.3, 013

انظر أيضًا :

عبـد الله بن سعود الوهابى ؛ عـبد الله بن سعود

عبد الله بن سعود الوهابي : ص ٤٠١

انظر أيضًا:

عبد الله بن سعود ؛ عبد الله بن سعود (الإمام) ؛ عبد الله بن سعود ؛ عبد الله

الشقى

عبد الله الشقى: ص ٣٣٤

انظر أيضًا :

عبد الله بن سعود

عبد الله (الشيخ): ص ٢٣٦

عبد الله بن العباس: ص ٣٠٥

عبد الله بن عبد الرحمن ميرادار: ص ٢٢

عبد الله بن عفيصان : ص ٤٤٩

عبد الله حجيلان (هجيلان) : ص ٤٤٩ عبد الحفيظ بن درويش : ص ٢٣ انظر أيضًا :

عبد الحفيظ بن درويش العجيمي

عبد الحفيظ بن درويش العجيمي : ص ٢٣

عبد الحميد الحريشي الخطيب: ص ٢٣

عبد الحميد خان (السلطان): ص ٥١، ٦٧،

17

عبد الرحمن بن حسن الجبرتى : ص ١٠١، عبد الرحمن بن حسن الجبرتى : ص ١٠١،

113, . 73, 073

انظر أيضاً:

الجبرتى

عبد الرحيم: ص ٢٤٧، ٢٥٠

عبد الرحيم عبـد الرحمن عبد الرحيم: ص ٦،

707, AVT, 0PT, VPT, ··3

عبد الرحيم الزمهيرى: ص ١٧١

عبد القادر افندی : ص ۹ ، ۱۵ ، ۳۱

عبد القــادر بن محمد بن أسعــد بن المفتى على

الصديقي الحنفي : ص ٢٦

عبد المعطى ميردار: ص ٢٤

عبد الملك بن عبد المنعم: ص ٢٢

عبد الوهاب الحسيني : ص ٤٠٤

عبده جعفر بن أحمد أفندى : ص ٢٥

عبـده ســعيد بن عثــمـان أبو الفــــرج : ص

عبده عبد الحميد الحريشي: ص ٢٣

عبده محمد : ص ۱۲۷، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۸۵

انظر أيضًا :

عبده محمد درویش

عزيز بهلوان : ص ۱۷۹

انظر أيضًا :

بهلوان

**عشاقی**: ص ۳٦٠

انظر أيضًا:

على عشاقي

عطا زال محمد جوید : ص ٦٢

عطناش (الربان): ص ٤٨

عقیلی بن أبی طالب: ص ۲۱۳

العقيلي محمد بن أحمد: ص ٢٨١

ابن على : ص ١٦٧

على أغـا: ص ١٢٣، ١٢٧، ١٧٧، ١٧٨،

٤٥٠

انظر أيضًا :

على أغا (الحاج)

على أغا (الحاج): ص ٣٤٨

انظر أيضًا :

على أغا

على أغا الدرامللي: ص ١٢١، ٣٨٩

على أغا الدليل: ص ١٦٨

على أغا صادق: ص ١٢٦

على أغا الطويل: ص ٢٣٦، ٢٩١، ٤٥٠

على باشا: ص ٢٠، ١٢٦، ١٢١

انظر أيضًا :

على باشا قارصلى

على باشا قارصلى: ص ١٢٥

انظر أيضًا :

على باشا

على باشاتيه دلتلى : ص ١٢٦

على (الحاج): ص ١١٧

انظر أيضًا :

على أغا الدرامللي (الدرامه لي) الحاج

عبله محمد درویش: ص ۳۹۲، ۱۱۶، ۱۱۵

**عبدی بك**: ص ١٦

انظر أيضًا:

عابدين بك

عثمان : ص ١٤، ١٨

انظر أيضًا:

عثمان أغا ؛ عثمان بن عبد الله بن بشر

عثمان أغا: ص ١٢٠، ٢٩٨، ٣٥٣

انظر أيضًا :

عثمان أغا (الحاج)

عثمان أغا (الحاج): ص ١١٨، ١٣٠

عثمان أغا الورداني : ص ١٢٠

عثمان بن عبد الله بن بشر: ص ۱۲، ۳۰۶،

۸٧٣، ٠٨٣، ٢٨٣، ٠٠٤، ٣٠٤،

**{ · V** 

انظر أيضًا:

ابن بشر (عثمان بن عبد الله)

عثمان بن عبد الرحمن المضايفي : ص ١٠١

انظر أيضًا :

عثمان المضايفي

عشمان الكاشف: ص ١٢١، ١٢٢، ١٢٣،

178

انظر أيضًا :

عثمان المضايفي

عشمان المضايفي : ص ١٥، ١٧، ٢٩، ٤٤،

30, ..., 1.1, ٧.١, ٠٧١

771, 171, 771

انظر أيضًا:

عشمان بن عبد الرحمن المضايفي ؟

عثمان الكاشف

عثمان ذي النورين : ص ٢١٣

عرفان زاده : ص ۱۸٤

غالب بن مساعد (الشريف) : ص ١٢، ٣٨، 15, 75, 88 انظر أيضاً: غالب الشريف ؛ غالب غالى : ص ١٨٤ انظر أيضًا : غالى (المعلم) غالى المعلم: ص ١١٩، ١٣١ انظر أيضًا: غالي ابن غرملة : ص ١٩٢ (ف) فؤاد حمزه: ص ۱۵۹، ۱۲۵، ۱۲۲، ۲۱۱، 779 فرج (میرزا): ص ۳۲۸ ذو الفقار كتخدا: ص ١٨٣ فهد بن عفیصان: ص ٤٤٩ فيصل: ص ٣٨٩ (ق) ابن قاسم : ص ٦٧ انظر أيضًا: قاسم افندى قاسم افندی: ص ۱۳۱ قبودان باشا: ص ٤٨، ١٨٦ قدری آفندی : ص ۱۵، ٤٠ قرة إسماعيل أغا: ص ١٧٩ قرة عثمان زادة : ص ١٨٩

قرة كخيا الصراف: ص ١٨٥ قسطنطين ميكونوسلى (الربان): ص ابن قطنان : ص ۱۹۲، ۲۷۷

على أغا الدرامللي (الدرامه لي) الحاج: ص ۳۷۷ انظر أيضاً: على (الحاج) على بن عبد الله : ص ٢٣ على عرمطه (الشريف): ص ١٩٢، ١٩٣ على العسساقى : ص ١٨٦، ١٩٥، ٣٥٨، 157, 973 انظر أيضًا: العشاقي عمر: ص ٢٩ عمر أغا: ص ١٥٢، ٢٨٧، ٣٩٨ انظر أيضاً: عمر بك : ص ١٢٦، ١٦٧ انظر أيضاً: عمر أغا عمر بن القاضي عبد القادر زادة: ص ٢٤ عمى النبي المكرمين: ص ٢١٣ عوض بن نويقع: ص ١٦٧ عيسى أغا: ص ٢٢٧ (غ) غالب: ص ١٢٢ انظر أيضًا: غالب (الشريف)؛ الشريف غالب بن مساعد غالب (السريف): ص ١٢، ١٤، ١٩، ٣١، ٣١، PT, 15, 701, 301, .P1, 107, 707, 407, 407

انظر أيضاً:

غالب بن مساعد (الشريف) ؛ غالب

قوجه أحمد أغا: ص ١٨، ٢٨

(ك)

كامل: ص ١٦٣ كامل إسماعيل باشا: ص ٤٦

انظر أيضًا : إسماعيل باشا

**کذاب** : ص ۱۹۷

كنج أغا: ص ١٤٢، ٢٣٥

كور سناك البولاقي : ص ١٧٩

(J)

لبور زادة : ص ۱۷۹ لحسوا البك : ص ۱۲٦

لطيف أغا: ص ٣٢، ٤٩

**(** 

ماكلى سليمان أغا: ص ٣٤٣

مالك (الإمام): ص ٢١٣

**مالك باشا** : ص ١٢٦

مبارك (الشريف): ص ١٥٧

مبارك عبيدى : ص ١٦٦

متعب بن عفیصان : ص ٤٤٩

**محمد :** ص ٤٨

محمد بن أحمد: ص ٣١٦

انظر أيضًا :

محمد بن أحمد العقيلي

محمد بن أحمد العقيلى: ص ٣٨٥

محمد أغا: ص ٣٣، ٣٦، ١٢٥، ١٢٧،

AF1, 0P7, Y.T, W.T, 33T

محمد أغا (ايجي) : ص ٣٢١

محمد أغا الديزدار: ص ١٦٦، ١٦٨

محمد أفندى: ص ٥١، ٤٠١، ٤٣٦

محمد بك : ص ۲۷۲

محمد بك الدرامه لى : ص ٨٥

انظر أيضًا :

محمد أغا الدرامللي

محمد بك كتخدا: ص ١٢٨

محمد جمال : ص ٢٦

محمد حامد : ص ۳۲۹

محمد بن حسن : ص ۲۳۹

محمد درویش: ص ٤٣٣

انظر أيضًا :

محمد درويش باشا

محمد رسول الله (ﷺ): ص ٩٤

محمد رشدی: ص ۲۱

محمد رين العابدين فاتح: ص ٢٣

محمد سید : ص ۲۲۰

محمد السيد إبراهيم: ص ٢٢٢

محمــد سعيد بن ذاكر بن عــبد الوهاب خوج :

ص ۲۶

محمد صالح: ص ۲۳۸

محمد صالح بن إبراهيم الريس: ص ٢٢

محمد صالح بن الريس إبراهيم: ص ٢٢

محمد (ﷺ) : ص ۹۷

محمد عابدين (الشيخ): ص ١٤

محمد عارف افندی : ص ۱۷۳ ، ۳۸۱

محمد عربي البناني: ص ٢٢

محمد على: ص٥، ١٣، ٢٦، ٣٦، ١٥،

30, 00, 00, 0, 17, 17,

VF. . V. AV. . A. YA. . P.

٥٩، ٩٨، ٧٠١، ٨٠١،

1° 6 1...

انظر أيضًا :

محمد علی باشا محمد علی آغا: ص ۳۳۳

محمد على باشا: ص ٢٠، ٣٥، ١١٧،

(71, 771, 371, V71, A71, 001, A01, 171, 171, 391, V91, V37, -07, 007, VA7,

197, 777, 777, 097

انظر أيضًا :

محمد على

محمد بن على العجيمي : ص ٢١

محمد محيى السنة بن محمد أسعد : ص ٢٣

محمد بن ناصر العبودی : ص ۲۹۲

محمد نجیب: ص ٥٥، ٥٨، ٦٠، ١٥٤،

7.7, 3.7, 5.7, 017, 757, AP7, 717, 717, 717, 717, 717, 717, 717, 307, 707, 357, AP7, ..3, 5.3,

٧٠٤، ٤١٢، ٤١٣ انظر أيضًا :

محمد نجيب أفندي

محمد نجیب أفندی: ص ۲٤٣

محمد نجیب یحیی: ص ۲۲

محمد بن یحیی بن علی الحنبلی: ص ۲۲ محمود آغا: ص ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۳

**محمود بك**: ص ١٢٧

محمود حامد : ص ۳۲۸

**محمود حسن:** ص ۱۱۹

محمود (لسلطان) : ص ۲۷، ۲۵۲

محمود (الشيخ): ص ١٦، ١٧، ١٦٧

محمود الغازى (السلطان): ص ٢٥٣

المسعود: ص ٥٠، ٨٥، ٣٦٥ انظر أيضًا:

عبد الله بن سعود

ابن مشیط : ص ۳۳۰ ابن مشیط :

مصطفی آغا: ص ۱۵، ۱۵۲، ۵۰۰

مصطفى أغا السلوية: ص ١٨٥

مصطفى أغا السويلي: ص ١٨٤

مصطفى أغا قوالة لى : ص ٣٨٩

مصطفى أغا الوكيل: ص ١٢٠

مصطفی بك : ص ۱۳، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۸،

۸٣، ٣٤، ٤٤، ٣٢٤

مصطفی بك القبوجی باش: ص ١٥٢ مصطفی حامد افندی الخطاط البوی آباوی: ص

01

مصطفی جاویش: ص ۱٤٠

مصطفی رشید : ص ۳۲۹، ۳۲۷

انظر أيضًا :

مصطفى رشيد افندى

مصطفی رشید افندی : ص ۳۰۲، ۳۰۵

مصطفى بن عبد الله ميردار (إمام الحنفى) : ص

70

مصطفى القواص: ص ٢٣٦

مصطفى قيم زادة : ص ٢٢

نصر المعلم: ص ١٣١

**ابو نقطة** : ص ۲۹

هانم افندی : ص ۱۸٦

**هجیلان** : ص ۳٤٦، ۳٥٥

انظر أيضًا:

حجيلان

**هیبة الله افندی** : ص ۱٦۸

(و)

واسيلي: ص ١٨٢

واطه لي إسماعيل أغا: ص ٣٤٨

وزلی یوسف باشا: ص ۳۰۳

انظر أيضًا :

يوسف باشا

ولی افندی : صُ ۱۱۸، ۱۲۵، ۱۷۹

ولى اورمان : ص ١٢٦

**ولی باشا** : ص ۱۲٦

**الوهابي** : ص ۱۸

انظر أيضاً:

عبد الله بن سعود

**(½)** 

لانقوذي الارنؤطي: ص ١٨٦

(ي)

يبلق أوغلى : ص ١٢٦

یحیی حفید سری زاده : ص ٤٠٥

المضايفي : ص ١٠٠

انظر أيضًا :

عثمان المضايفي

ابن مضیان : ص ٤٦

مظهر توفيق : ص ٣٢٧

مظهر نور أحمد : ص ٣٧

مظهر نور حمد خورشید احمد: ص ۱۷۵،

19.

مفتاح غافر: ص ٤٩

ابن مفرح أغا : ص ٢٧٧

ممشى أغا (الحاج): ص ١٧٩

منديل (الشريف): ص ١٦، ٢٨٠، ٢٨١

انظر أيضًا :

الشريف منديل

منلا باشا : ص ٦٠

(<sub>U</sub>)

ابن نافع : ص ١٦٧

انظر أيضًا ۚ :

نافع (الإمام)

نافع (الإمام): ص ٢١٣

ا**لنبي (ﷺ)** : ص ٩٤، ١١٨

النبى (الكريم): ص ٩٧

نجیب افندی : ص ۳۳، ۶۹، ۵۳، ۷۹، ۸۷،

7-1, 711, 771, 771, 377,

· 77, 777, POY, VAY, AIT,

333, 103

انظر أيضًا :

محمد نجيب افندى ، نجيب افندى

كتخدا

نجیب افندی کتخدا: ص ۲۵۹

انظر أيضًا :

نجيب افندى

يعقوب بك : ص ۲۷۷

**يوسف أغا** : ص ٢٦٢

يوسف افندى : ص ٢٦٣

يوسف باشا: ص ۱۹۸، ۲۹۷

يوسف بن حسن المؤذن : ص ٢٥

يحيى بن سرور (الشريف) : ص ١٥٥، ١٥٦،

VO() AO() - F() (F() YF()

171, 777

انظر أيضًا :

يحيى (الشريف)

يحيى (الشريف): ص ١٤٤، ٢٦٩

انظر أيضًا :

يحيى بن سرور (الشريف)



## كشاف الأمم والقبائل والعشائر والجماعات والطوائف

أمراء المقاطعات : ص ١٢٦

أمراء الوهابية المسلمين: ص ١٢١

أنفار البحريين: ص ٦٤

أهالي إقليم القصيم: ص ٣٤٤

أهالى بغداد : ص ۱۲۲

أهالي البلدتين : ص ٤٣٨

أهالى البلدتين المباركتين : ص ٤٣٩

أمالي البلاد: ص ٣١٥

أهالي جدة : ص ١٠

أهالي الحرمين الشريفين: ص ١٧٤، ٢١٣

**آهالی شهران** : ص ۳۱۵

**اهالی طربة** : ص ۲۰۸

أهالي قرى قاسم قصيم: ص ٣٣٤

اهالي قرى القسيم: ص٢١١

أهالي قرية بوريدة : ص ٣٤٦

أهالي القصيم: ص ٣٤٢، ٣٤٣

انظر أيضًا :

أهالي قرى القسيم

أهالي المدينة : ص ٤٣٠

انظر أيضًا :

أهالى المدينة المنورة

أهالي المدينة المنورة : ص ٣٣٣

انظر أيضًا :

أهالي المدينة

**اهالی مکة**: ص ۱۰

انظر أيضًا :

أهالى مكة المكرمة

أهالي مكة المكرمة : ص ٤٣٠

انظر أيضًا :

أهالي مكة

(1)

أثمة الدولة السعودية الأولى : ص ٥

أثمة المسجد الحرام: ص ٢٦

بنی آدم : ص ۷۶

آل بيت رسول الله (ﷺ): ص ٤٠٢

آل رسول الله (ﷺ): ص ٣١٩

آل سعسود: ص ۷۰، ۲۳۹، ۲٤۲، ۲۲۱،

777, · 77, op7

أرياب الفساد: ص ١٧٤

أرباب المرتبات: ص ٤٣٨

أرباب المشاورة: ص ٣١١

انظر أيضًا :

أرباب المشورة

أرياب المشورة : ص ٤٤٠

انظر أيضًا :

أرباب المشاورة

أسرة محمد على: ص ٣٠٤

**أعداء :** ص ۱۲۸

أعداء الدين: ص ١٠٦

**أغاوات الخاصة**: ص ٢٧٧

انظر أيضًا : الأغوات

أغوات: ص ١٥٥، ٤٣٤، ٤٤١

انظر أيضًا :

الأغوات

أغوات البلاط الهمايوني : ص ٤٢٣

أفراد الأسرة السعودية : ص ٤٢٠

أفراد العشائر: ص ٣١٦

أمة محمد : ص ٤٨، ٥٧، ٨٤

أمراء: ص ٤٤٩

أمراء الخوارج: ص ٢٩

أهالي لاذقية : ص ١٨٢

أهل الآستانة : ص ٤٩

أهل الإسلام: ص ٢١، ٢٠٩

أهل البلاد: ص ٢٢٦

أهل البلاد الإسلامية: ص ٣٢٩

أهل البيت: ص ٢١٣

أهل الحجاز : ص ١٠، ٢٤٨

**أهل الخبرة :** ص ١٨٤

**أهل الحسران :** ص ١٠٢

أهل دايرته: ص ٢٧٤

أهل السنة : ص ٨٤، ٣٢٨

أهل الطائف : ص ۱۸، ۳۰

أهل العالم: ص ١٠٢

**أهل العلم** : ص ٥١

أهل العوامل : ص ٤٣

أهل المدينة : ص ٤٣٧

انظر أيضًا :

أهل المدينة المنورة

أهل المدينة المنورة : ص ٣٢٨

**أورط**: ص ٢٩٢

أوليساء الأمسور: ص ٣٣، ٣٥، ٤١، ١٠٩،

717, 777, 787, PP7

**أولاد سعود :** ص ۲۱۸

الاتباع: ص ۲۹۸

الادلاء : ص ١٦٦، ١٦٨، ٤٠١

الاروام : ص ٣٤

الاسراء: ص ۱۸۸

الاشمراف: ص٥، ١٧، ١٩، ٢١، ٢٦،

· VI , IVI , A07 , · VY , VPT

الاعسداء: ص ١٠٥، ١٢١، ١٩١، ٢٢٠،

A37, 707, 007, 3V7, 0A7,

PTT, 1AT, PAT, . PT, 713

الاعراب: ص ٣٤

الأعيان: ص ٤٤٠

الاغاوات: ص ٤٣٩

انظر أيضًا :

الاغوات

الاغـــوات: ص ١٤، ٢٨، ١٢٨، ١٣٩،

٢٥١، ٨٢١، ٢٨١، ٤٣٠ ٨٤٣،

۰ ۳۸۹ ،۳۵۰

انظر أيضًا :

الاغوات ؛ أغوات

الأمة المحمدية: ص ٩٤، ٩٧، ١٧٥، ٢١٥،

40.

الأمراء: ص ١٤٧، ٢١٨

الأمراء السعودية: ص ٢٩

بنى الإنسان: ص ١٠٣

الانجليز : ص ١٩١

الانكشارية: ص ١٨

الأهالي : ص ٣٠٣ ، ٣٠٣ ، ٣٨٣

ا**لأيمة** : ص ٢١

بدو العبيدة : ص ٣١٥

بطون قبيلة زهران : ص ٢٢٩

انظر أيضًا :

زهران (قبيلة) ؛ قبيلة زهران

البكباشيون: ص ٢٠٠

**البكوات** : ص ١٨٦

(ت)

تجار: ص ۸۸، ۱۱۹، ۱۷۳، ۱۷۶

تجار الأقمشة : ص ٣١٣

تجار الانجليز : ص ٣٦٠

تجار حضرموت : ص ٣٣

**تجار مصر** : ص ٤١٧

تجار اليمن: ص ٣٣

(ث)

ثقيف (ترعة): ص ١٧١، ١٧١ الثوار : ص ١٦٤

(ج)

جماعة الخوارج: ص ٤٠٦ انظر أيضًا :

الخوارج

**جماعة عثمان :** ص ١٧ جماعة مشاة : ص ١٢٣

جماعة الوهابية: ص ١٨٧

انظر أيضًا :

جماعة الوهابيين

جماعة الوهابيين: ص ١٦٦

الجند: ص ۱۸۰ ، ۲۵۵ ، ۲۹۹

انظر أيضًا:

الجيش ؛ الجنود

الجنود: ص ١٦٩، ١٧٧، ١٧٧، ١٨٦،

777, PTT, 137, 037, PFT,

انظر أيضاً:

577, 373, 073

الجند ؛ الجيش

**جنود الإسلام :** ص ۱۷۱

**جنود زاعم زادة**: ص ۱۷۷

**جنود على أغا** : ص ١٧٨

الجنود المدفعيين : ص ١٧٧

**جنود المشاة :** ص ۲٦٨، ٣٧٠

الجنود المغاربة: ص ١٧٧، ١٨٠

جنود الموحدين: ص ٣١٧، ٣٤٧، ٣٤٨

جواریه: ص ۱۵۳

جواسيس: ص ١٦٥، ١٦٦

الجيش: ص ١٠، ١٤، ١٦، ٢٨، ٤٣، ٨٤، ٨٤ 031, 101, 201, 351, 7.7,

0.7, 737, .77, 177, 777, 377, - 27, 127, 797, 517, VIT, 17T, 1PT, 0PT, 533

جيش إبراهيم باشا: ص ٢٧٢

انظر أيضاً:

الجيش

**جيش أمير الحج**: ص ٢٦٥

جيش الإسلام: ص ٣١٤، ٣١٥

انظر أيضًا:

الجيش

جيش البر: ص ١٦

انظر أيضًا:

الجيش

الجيش الجديد: ص ٢٦٥، ٢٦٦

الجيش الخديوى: ص ٢٥٥

الجيش السلطاني: ص ٤٤٨، ٤٤٩

جيش الشام: ص ٢٦٧

جیش ابن شکبان: ص ۱۸

جيش عبد الله: ص ٤٤

انظر أيضاً:

جيش عبد الله بن سعود

جيش عبد الله بن سعود: ص ١٨

انظر أيضًا :

جيش عبد الله

جیش عثمان : ص ۱۸

جيش كامل المعدات: ص ٢٧٣

جيش المسلمين: ص ١٥

الجيش المنصور: ص ٢٩، ٤٤٩

الجيش المنصور السلطاني: ص ٤٤٨

الجيش الهمايوني: ص ١٣، ١٢٥، ١٢٦،

جيش ولى النعم: ص ٩، ١٢، ٣٤٥

الحجاج الشاميين: ص ٢٨٢

انظر أيضاً:

الحجاج ؛ حجاج الشام ، حجاج الشام

الشريف ؛ حجاج الشوام

الحجاج الشوام: ص ٢٦٨

حجاج العجم: ص ۲۷۸

حجاج المسلمين: ص ٦٩، ٧١، ٨٣، ٨٦،

۸۸، ۹۰، ۹۱، ۹۱، ۷۱۱، ۳۷۱،

371, 777, 877, 877, 307,

007, 507, 817, 733

انظر أيضًا :

حجاج مصر ، حجاج إيران ، حجاج

الشام

حجاج مصر: ص ۲٦٠

انظر أيضًا :

الحجاج ؛ الحجاج المصريين

الحجاج المصريين: ص ٢٦٨، ٢٨٢

انظر أيضًا :

الحجاج ؛ حجاج مصر ؛ حجاج

المسلمين

الحضارمة : ص ١٥٥

حملة البنادق المدريين: ص ١٩١

الحوازم (قبيلة) : ص ١٦٧

انظر أيضًا :

قبيلة الحوازم

(خ)

الخارجون : ص ٥٩، ١٧٣، ١٨٨، ٢٣٢،

777, 277

انظر أيضًا:

الخوارج

خدام الروضة المطهرة: ص ١٧٤

خطباء: ص ٤٣٨، ٤٤٠

الجيوش : ص ١٤، ٦٥، ٧٨، ٢٤٩، ٢٧٠،

777

جيوش الخوارج: ص ٤٤

الجيوش السلطانية : ص ٧٦، ٨٦

الجيوش المدربين : ص ٧٩

**جيوش الموحدين**: ص ٣٢١

(ح)

**بنی حارث :** ص ۱۷۰

**الحجاب**: ص ١٦٦

الحجاج: ص٥٣، ٦٩، ٧١، ٨٠، ٨٣،

19, 59, 711, 971, 101,

· 11 . 71 . 71 . 71 . 107 . 107 .

307, AFT, AVY, PVY, TAY,

3 P 7 , F 7 7 , P 7 7 , A 0 7 , I F 7 ,

50. (8EV , 797

حجاج إيران : ص ٢٧٩، ٣٢٨، ٣٢٩

انظر أيضًا :

حجاج الأعاجم ؛ الحجاج

حجاج الأعاجم: ص ٢٥٥

انظر أيضًا :

حجاج إيران ؛ الحجاج

حجاج بيت الله الحرام: ص ٢٥١

انظر أيضًا :

الحجاج

حجاج جيش الشام: ص ٢٦٧

حجاج الداغستان: ص ٣٢٨، ٣٢٩

حجاج الشام: ص ۹۰، ۹۱، ۹۵، ۹۲،

179

انظر أيضًا :

الحجاج ؟ حجاج الشام الشريف

حجاج الشام الشريف: ص ٧٧، ٩٩

انظر أيضًا :

حجاج الشام ؛ الحجاج ؛ الحجاج

الشاميين

خطباء الحرمين الشريفين: ص ٤٤٢

انظر أيضًا :

خطباء مكة

خطباء مكة : ص ٢٦

انظر أيضًا :

خطباء الحرمين الشريفين ؛ الخطباء

الخسوارج: ص ۱۰، ۲۱، ۳۰، ۳۷، ۲۲،

73, 33, 73, . V, 7V, 3V,

۲۸، ۹۰، ۹۹، ۶۰۱، ۱۰۷، ۲۸،

711, 131, 131, 1.7, 3.7,

٧٠٢، ٨٠٢، ١٢، ٢١٢، ٨١٢،

777, 977, -77, 007, 977,

۸۷۲، ۹۹۲، ۲۰۳، ۷۰۳، ۱۳۰۰

017, F17, V17, X17, P17, 177, 177, 007, PF7, 3X7,

۷۸۳، ۸۸۳، ۹۸۳، ۸۶۳، ۲۰3،

0.3, 1.3, 113, 313, 013,

273 , 275

انظ أيضاً:

الخارجون ؛ خوارج الدرعية

خوارج الدرعية: ص ٢١٢

انظر أيضًا :

الخوارج

خوارج الوهابيين: ص ٣٦٥

انظر أيضًا:

الخارجون ؛ الخوارج

الخوارج اللاندهية : ص ٤٣

انظر أيضًا :

الخوارج

**خيالة** : ص ١٨١

انظر أيضًا :

الخيالة العثمانية

الخيالة العثمانية : ص ٢٧٤

انظر أيضًا : الخيالة

الخيالة العرب: ص ٢٧٤

انظر أيضًا :

الخالة

خيالة الهوارة : ص ١٩٧

انظر أيضًا:

الخيالة

(7)

الدلاة: ص ٤٣، ٤٤

انظر أيضًا :

أدلاء ؛ الأدلاء

**(ر**)

الرؤساء: ص ٣٣٣، ٣٨٧، ٣٨٩، ٣٩٠

انظر أيضًا :

رؤساء الادلاء

رؤساء الادلاء: ص ١٣٩

رؤساء البوابين: ص ١٢٨، ٤٣٠

انظر أيضًا :

الرؤساء ، رؤساء البوابين بالدركاه

العالى

رؤساء البوابين بالدركاه العالى : ص ٣٨

انظر أيضًا :

الرؤساء ؛ رؤساء البوابين

رؤساء جنود المشاة : ص ٢٦٨

رؤساء الجيش : ص ٢٣٦، ٢٥٩، ٣٣٣

رؤساء الخوارج: ص٤٤، ٣٥٥

رؤساء السفن: ص ١١٨

رؤساء طوائف العساكر: ص ٣٥٠

انظر أيضًا :

رؤساء العساكر

## (س)

سبع (قبیلة) : ص ۲۷۷، ۲۷۸

انظر أيضًا :

قبيلة سبع

السعاة: ص ١٢٦، ١٣٠، ١٨٨، ٢٩٧،

APY, 117, 177, 777, 507,

21V (2.V (2.7

انظر أيضًا:

سعاة البن

سعاة البن: ص ٤٢٤

انظر أيضًا :

سعاة

بنی سعد (قبیلة): ص ۱۲۲، ۱۷۱، ۱۸۸

انظر أيضًا :

قبيلة بنى سعد

بنى سفيان (قبيلة) : ص ١٨٧

انظر أيضًا :

قبيلة بنى سفيان

السليمانيين: ص ١٥٥

سواری رئیس الادلاء والهوارة : ص ٢٣٦

انظر أيضًا :

السواريون

**السواريون** : ص ١٦٦

انظر أيضًا :

سوارى رئيس الادلاء والهوارة

السلاطين : ص ٦٧، ٢٨٢

سلاطين الدولة العثمانية : ص ٤٣٨

انظر أيضًا :

السلاطين

سلالة ابن طلحة: ص ٤١

انظر أيضًا:

ابن طلحة

سيدات القصر السلطاني: ص ١٥٠

**رؤساء العساكر**: ص ٣٨٩

انظر أيضًا :

رؤساء طوائف العساكر

رؤساء الفرسان: ص ١٤٣

رؤساء القواد : ص ١٤٢

ر**ؤساء المراكب**: ص ٣٥٩

رؤساء المشاة : ص ٣٨٣

رؤساء المغاربة : ص ١٢١

رؤساء الوهابية : ص ١٠٥

الرجال: ص ١١٥، ١٧٩

رجال الإدارة بالحجاز: ص ٣٥٣

رجال الباب العالى: ص ٤٠٨

رجال البلاط السلطاني: ص ۲۸۸

رجال دائرة القصر الملكى: ص ١٢٦

رجال الدولة العثمانية : ص ٢٢٧

رجال الدولة العلية : ص ١٧٤، ٣٠٥، ٣٠٥،

217

رجال الديوان : ص ٤٥٢

رجال السلطنة : ص ٤٠٢

رجال محمد على : ص ٥٤

انظر أيضًا :

رجال محمد على باشا

رجال محمد على باشا : ص ١٢٤

انظر أيضًا :

رجال محمد على

الرُكاب: ص ٣٦١، ٣٦٢

**رماة :** ص ۱۵۷

**الروس** : ص ۱۱۹

**(j)** 

الزوار: ص ۱۷٤

زهران (قبیلة) : ص ۲۱۰، ۲۱۸، ۲۳۱

انظر أيضًا :

قبیلة زهران ؛ قبائل زهران

<u>(ش</u>)

الطائفة العسكرية: ص ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧٢

انظر أيضًا :

طائفة العساكر

طائفة المعلمين: ص ١٣٢

الطائفة الوهابية: ص ٨٦،٨٣، ٩٠

انظر أيضًا :

طائفة الوهابيين

طائفة الوهابيين: ص ٢٤١، ٣٦٥، ٣٧٠

انظر أيضًا :

طائفة الوهابية

**بنی طلحة** : ص ٤٠

طوائف العربان: ص ٨٥

طوائف الخسوارج: ص ٢١٥، ٢١٦، ٢١٨،

777, 137, 177, 177, 777,

PP7, W-W, VIW, 30W, AFW

انظر أيضاً :

طائفة الخوارج ؛ الطائفة الخارجة

طوائف العساكر: ص ٣٥٠

انظر أيضًا :

طائفة العساكر ؛ الطائفة العسكرية

طوائف عساكر المشاة : ص ١٥٨

انظر أيضًا :

طائفة العساكر ؛ الطائفة العسكرية

الطوبجية : ص ٢٩٥

(ع)

عاملين دار الوثائق القومية : ص ٦

بنى عبد الله (قبيلة): ص ١٦٦

عبید : ص ۲۸، ۷۶، ۸۷، ۸۵، ۱۰۳

P.13 A113 1713 7713 A713

PY1, . 71, PY1, 151, 577,

VYY, AVY, FAY, APY, MIM,

017, 517, 837, 857, 787,

شاهات العجم: ص ۱۲۲

بنی سفیان : ص ۱۴۹

الشهداء : ص ٣٨٧

شهران (قبیلة) : ص ۲۱٦، ۲۳۱

انظر أيضًا :

قبيلة شهران

**الشوام :** ص ۲۹۹

شيوخ جدد القبائل : ص ٣١٦

شيوخ القبائل العربية : ص ٥

**(ص**)

الصحابة: ص ١٢٢

الصلحاء: ص ۲۱، ۲۲، ۲۸

**(ض**)

الضباط: ص ٤٠٦

انظر أيضًا :

الجيش ؛ الجيوش

**(山**)

الطائفة الخائفة : ص ٧٤

الطائفة الخارجة : ص ٢٦٥

انظر أيضًا :

طائفة الخوارج

طائفة الخوارج: ص ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۹،

73, 34, 74, 4.1, 731

انظر أيضًا :

الطائفة الخارجة ؛ طوائف الخوارج

طائفة السكبان: ص ١٨

طائفة العربان : ص ٨٦

طائفة العساكر: ص ١٥٦، ٢٧٢

عرب الغرب: ص ٣٣٤

العربان : ص ۱۷، ۲۹، ۳۰، ۳۲، ۳۳، ۲۳، ۲۳،

TA, .P, 1P, TP, 171, 371,

071, 331, 001, 701, P01,

· F1 , 1F1 , PF1 , 1V1 , PYY ,

.37, 007, 177, 777, P77,

117, 197, 797, 397, 097,

1.7, ٧.7, ٨.7, 117, 317,

017, 727, 227, 773, 733

انظر أيضًا:

عربان ثقيف

عربان ثقيف: ص ١٥٩

انظر أيضاً:

العربان

عربان حرب: ص ۲۹۲، ٤٤٧

عربان ابن ربیعان : ص ۲۷۸

عربان سبع: ص ۲۷۷، ۲۷۸

عربان بنی سعد: ص ۱٤٥

عربان الشام: ص ۲۷۵

عربان العشائر: ص ٢٦٩

عربان عنزة : ص ۲۹۲

عربان الغرب: ص ۲۹۲

**عربان الفرع :** ص ١٦٥

عربان القبائل: ص ١٣٤، ٣١٧

عربان مصر: ص ۳۳، ۱۸۱

عربان المطير: ص ١٦٩، ٢٧٧، ٢٩٢

**عربان نجد** : ص ۲۱۱

عربان الوهابية : ص ٨٤

عربان اليمن: ص ۲۷۸

العساكر: ص١١، ١٦، ٣١، ٣٦، ٣٨،

73, 04, 54, 44, 64, 54,

٧٨، ٨٨، ٤٤، ٧٤، ١١٠، ٣٢١،

VAT, F. 3, F/3, 073, /33,

101 LEEV

انظر أيضاً:

العبيد السعاة ؛ العبيد الارقاء

العبيد الارقاء: ص ٢٣٠

انظر أيضًا :

العبيد

عبيد باب القصر: ص ١٠٢

انظر أيضًا :

العسد

عبيد الدولة: ص ١٠٩

انظر أيضًا:

العسد

عبيد السعاة : ص ١٣٠ ، ١٩٧ ، ٣١١ ، ٣٥٦

انظر أيضاً:

العسد

عبيد السلطنة السنية: ص ٨٤

عبيد العساكر: ص ٣٦٩

**عبيد مولای** : ص ٦٧

العتيبة (قبيلة): ص ١٦٩، ٢١١

انظر أيضًا: قبيلة العتسة

العثمانيون: ص ١٢٦، ١٢٧

العسمجم: ص ۱۲۲، ۱۲۳، ۲۷۸، ۳۹۰،

T97

**عدنان (قبيلة)** : ص ٢١١

انظر أيضًا :

قبيلة عدنان

العدوان (قبيلة): ص ١٣

العرب : ص ۱۸، ۲۱، ۱۹۶، ۲۲۰، ۲۲۱،

377, 777, 087

العرب البدو: ص ٣٣٥

انظر أيضًا :

العرب

عساكر السوارى: ص ٢٠٥، ٢١١، ٢٧٦ انظر أيضًا: عساكر السواريين ؛ العساكر عساكر السواريين: ص ١٦٦ انظر أيضاً: عساكر السوارى ؛ العساكر عساكر الشجعان: ص ٢٧٩ انظر أيضاً: عساكر عساكر محمد على باشا: ص ١٢١ عساكر مرتبة: ص ١٦ انظر أيضًا : عساكر عساكر المشاة: ص ١١، ٢٧٤، ٢٩٤، · 07, 777, 777, · 73 انظر أيضاً: عساكر عساكر المنصورة : ص ٢١ عساكر الموحدين: ص ٣١٧، ٣١٨، ٣٦٨، 444 انظر أيضاً:

عساكر العساكر النظامية: ص ٢٢٧

> انظر أيضاً: العساكر عساكر ولى النعم: ص ١٢٣

العساكر اليمانية: ص ١٥٦ عساكر اليمانين: ص ١٥٧ عسكو: ص ١٩٤، ٢٣٠ العشائر: ص ۲٦٢، ٣٠٩ عشائر الحجاز: ص ٣١٤

عشائر عسير: ص ٣١٦ العلماء: ص ۲۱، ۵۱، ۲۲، ۲۸، ۱۱۵، £ £ Y . £ £ .

371, 571, 071, 971, 931, 001, TOI, AOI, . VI, IVI, ٧٧١، ٣٨١، ٢٨١، ٧٨١، ٨٨١، TP1, Y.Y, 0.7, V.Y, .17, 717, 777, 777, 307, PF7, TYY, XYY, YPY, VIT, PIT, 377, 277, .37, 137, 737, **۸37, 307, VAT, 3AT, AAT,** 

373, 173

عساكر الإسلام: ص ٢٧٧

انظر أيضاً:

العساكر عساكر البحر: ص ١٦

انظر أيضاً:

عساكر

عساكر الير: ص ١٦

انظر أيضًا : عساكر

عساكر بغداد: ص ١٢٣

انظر أيضاً:

عساك

عساكر البيادة: ص ٢٠٢، ٢٠٥، ٢١١،

717, 197

انظر أيضًا:

عساكر

العساكر الجليلة: ص ٧٠، ٧١

انظر أيضًا :

العساكر

العساكر السلطانية : ص ٤٢، ٧٤، ٧٥، ٨٠،

31, 21, 32, 42, 29, .1,

3.1, 711, 703

انظر أيضاً:

العساكر

علماء البلدة: ص ٤٣٩

علماء الحرمين: ص ١١٢، ٤٣٨

علماء الحرمين المحترمين : ص ٤٣٨

انظر أيضًا :

علماء الحرمين

علماء زبيد: ص ٣٨٣

العلماء العظام: ص ٤٣٧

بنی علی: ص ۱۹۹

علماء مكة : ص ٢٦ ندم ( ق ا ت ) ندر ٢٦

بنى عمر (قبيلة) : ص ١٦٦

انظر أيضًا :

قبیلة بن*ی ع*مر

**عنزة (قبيلة)** : ص ٢١١

انظر أيضًا :

قبيلة عنزة

**العيون** : ص ٢٨٣

(غ)

الغلمان : ص ٣٠٢

انظر أيضاً : غلمان أفندينا

غلمان أفندينا: ص ٣٨٨

انظر أيضًا :

الغلمان **غان (قبيلة)** : ص ١٦٦

انظر أيضًا : قبيلة غان

(ف

فرانسة : ص ۱۱۹

20. (27) (27.

انظر أيضًا:

فرسان أدلاء

فرسان الادلاء: ص ۱۸، ۱۷۷، ۳۱۰

انظر أيضًا :

الفرسان

فرسان الاستكشاف: ص ١٥٦

**فرسان دلیلان** : ص ۱۸

**فرسان العربان :** ص ٤٥٠

فرسان على أغا: ص ٤٥٠

الفرسان المشاة : ص ١٥٩

فرسان مصطفی آغا: ص ٤٥٠

الفرسان المغاربة : ص ٣٤٤

فرسان الهوارة : ص ١٨٠

انظر أيضًا :

الفرسان

فروع قبيلة : ص ٢١٦

الفقراء: ص ٤٨، ٦٥، ١٤٩، ٣٠٣، ٤٣٨،

133, 733

انظر أيضًا :

فقراء أهالى البلدتين المباركتين

فقراء أهالي البلدتين المباركتين : ص ٤٣٨

انظر أيضًا :

الفقراء

فقراء أهل البلاد : ص ٢٢٦

فقراء الحرمين : ص ١٤٩

فقراء قوالة : ص ١٣٢

الفقر اء

فقراء المدينة المنورة : ص ١٤٩

انظر أيضًا :

(ق)

قبائل معاذة : ص ٣٣ قادة جيش محمد على: ص٥ القبيلة: ص ١٢٣ القادة العسكريين: ص ١٧٦

قادة الفرق العسكرية: ص ٣٤١

قافلة تجارية : ص ٣٥

قافلة الذخائر: ص ١٥٦

قبائل : ص ٤٦، ٨٥، ١٥٧، ١٦٥، ١٦٧،

VAI, 1.7, 3.7, 777, 157, 757, 9.7, 017, 517, 787,

3 8 3

انظر أيضاً:

قبائل البساتين

قبائل البساتين: ص ٣٣

قبائل ترابین : ص ٣٣

قبائل تياها : ص ٣٣

قبائل جدة : ص ٣٣٢

قبائل رجال المع: ص ٣٨٣

قبائل رجال عسير: ص ٣٨٣

قبائل زهران : ص ۲۲٤

قبائل بنی سفیان: ص ۱۸۷

قبائل شمران : ص ۲۱٦

قبائل العبابدة: ص ٣٣

قبائل العربان : ص ۳۰، ۳۵، ۸۳، ۸۶،

PA, 771, A71, 001, A.Y,

117, 717, 777

القبائل العربية: ص ٥، ١٣٤، ١٦٥، ١٦٩،

11.

انظر أيضاً:

القبائل

قبائل عسير: ص ۲۱۸، ۲۲۹، ۳۰۹، ۳۱۳،

444

انظر أيضاً:

قبائل

القبائل العسيرية: ص ٢٢٩

انظر أيضًا : القبائل

قبائل مطير: ص ٢١١

قبيلة افكا: ص ٣٣

قبيلة البساتين: ص ٣٤

قبيلة ترابين : ص ٣٢

قبيلة تياها: ص ٣٢

قبيلة حرب: ص ٤٦، ٢٩٢، ٣٠١

قبيلة الحوازم: ص ١٦٧

قبیلة زهران : ص ۲۱۰، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۹،

قبیلة شهران ص ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱

قبيلة الصوالحة: ص ٣٣

قبيلة عتيبة : ص ٢١١

قبيلة عدنان: ص ٢١١

قبيلة العدوان : ص ١٣

قبيلة عسير: ص ٣٣٠

قبيلة عنزة: ص ٢١١، ٢٧٣

قبيلة غامد: ص ٢٨٠

قبيلة غان : ص ١٦٦

انظ أيضاً:

غان (قسلة)

قبيلة قحطان : ص ٢١١

قبيلة قريش: ص ٢٨٢

قبیلة ابن محلف: ص ۲۹۲، ۲۹۳

قبيلة مزينة : ص ٣٣

قبیلة مطیر: ص ۲۱۱، ۲۹۲، ۳۰۱

قبيلة موزينة : ص ٣٣

قبيلة الهنادى : ص ١٢٩

قحطان (قبيلة) : ص ٢١١، ٣١٥

انظر أيضاً :

قبيلة قحطان

القضاة الحرمين الشريفين: ص ١٧٣

قضاة مكة : ص ٨٧

القوات : ص ۱۲۷، ۱۹۸، ۲۷۲، ٤٥٠ کبار الخاصة الما

قوّات إبراهيم باشا: ص ١٩٤، ٢٧٩، ٣٠٧،

P · T . · (T , 0 7 T , P 3 T , T T T ,

۳۸٥

القوات البريطانية : ص ٤٤٧

قوات الحجاز : ص ٣٦

قوات خليل باشا : ص ٤١٨

القوات السعودية : ص ١٩، ٣١، ٤٥، ١٢٧،

397

**قوات طوسون :** ص ۳۹

انظر أيضًا :

قوات طوسون باشا

قسوات طوسون باشها: ص ۱۹، ۱۱، ۱۳۵،

757 , 737

انظر أيضًا :

قوات طوسون

قوات عابدين بك : ص ٤٣١

قوات عبد الله بن سعود : ص ۲۷۲

قوات عسير: ص ٢٢١

قوات محمد على: ص ٥، ٢٦، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٦، ٢١٩، ٢٢٦، ٢٣١،

£ £ V

القواد : ص ٣٦، ١١٠

قواد الجند: ص ٤٢٥

قواد ولى النعم: ص ٣٧٧

القواسين: ص ٤٥١

أنظر أيضًا:

القواصين

**القواصين :** ص ١٦٦

ا**لقوافل** : ص ۱۸۳

القوة العربية : ص ٥

قوة القواسم : ص ٤٤٧

(ك)

الكبار: ص ١١٥

كبار الخاصة الملكية: ص ٤١٢

كبار الدولة: ص ٤٩

كبار رجالات الدولة: ص ٥١

**کبار القواد**: ص ۲۳۱

**کبار الوزراء:** ص ٤٤٠

انظر أيضًا :

الوزراء

(4)

المؤمنون : ص ۳۷، ۲۲۹، ۲۳۰، ۳۹۳ بنی مالك : ص ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۸۷، ۲۰۸،

777

المتقين : ص ٢١

المتطوعون : ص ١٦٨

**محاسبون** : ص ۱۷۷

المدرسون: ص ۲۱، ۶۹، ۵۱

المسلمون : ص ٤٣، ٢١٦، ٢٢٢، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٣٩٦

الشاة: ص ۱۲۱، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲،

337, 737, .07, 777, 777,

**ፕለግ**, ۷۸۳, ۸۸۳, **Р**۸۳

مشاة الطائف: ص ١٥٧

مشاة العساكر: ص ١٣٩

المسايخ: ص ١٤٤، ١٥٩، ١٦٥، ١٦٧،

X17, 017

مشایخ جدة : ص ٣٣٢

مشایخ الخوارج: ص ۳۱۵، ۳۲۲، ۳۸۳

مشایخ سبع : ص ۲۷۷

انظر أيضًا :

قبيلة سبع

مشایخ بنی سعد : ص ۱٤٤

انظر أيضًا :

بنی سعد (قبیلة)

الهنادي (قبيلة): ص ١٢٩

انظر أيضًا :

قبيلة الهنادي

الهوارة: ص ۱۸۰، ۱۹۷، ۱۹۸،

انظر أيضًا :

فرسان الهوارة

(و)

الوافدون: ص ۱۸۲، ۲۵۱

الوزراء: ص ٦٢، ٧٧

وزراء الدولة العلية : ص ٢٣٣، ٢٧١، ٣٠٨

وزراء السلطنة : ص ٥٦، ٣٣١

انظر أيضًا :

وزراء السلطنة السنية

وزراء السلطنة السنية : ص ٣٧، ٢٨٧

الوزراء العظام : ص ٣٩، ٥٢ ، ٨٦، ٢٣٠

الوهابيــة: ص ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۸۸، ۹۱،

3P, TP, VP, 0.1, V.1, 711,

711, 171, 771, 371, 831,

720 . 17.

انظر أيضاً :

الوهابيون

الوهابيسون: ص ١٦٦، ١٦٧، ١٨٧، ١٨٨،

137, 577, ... 0.7, 037,

057, 557, 177, 777, 777,

077, 577, 777, 3.3

انظر أيضاً:

الو هابية

(ي)

اليافعيين: ص ١٥٥

اليمانيين: ص ١٥٥، ١٥٧

انظر أيضًا :

أهالي اليمانية ، أهل اليمن

**مشایخ عتیبة** : ص ۲۷۹

مشايخ العرب: ص ٢٧٩

مشایخ العربان: ص۲۹۳، ۳۱۸، ۳۱۸

مشایخ بنی علی : ص ۱۶۶

مشايخ الفرع: ص ١٦٦

مشايخ قبيلة العنزة : ص ٢٧٣

مشایخ قبیلة الهنادی: ص ۱۲۹

مشایخ وادی قسیم : ص ۳۲۲

مشيط: ص ٣١٥

مطير (قبيلة): ص ٢١١

انظر أيضًا :

قبيلة مطبر

المعلمون: ص ۱۱۹، ۱۳۱، ۱۸٤

المغاربة : ص ۲۸، ۱۷۰، ۱۸۰، ۳۳۶

**الملتزمون :** ص ۱۲۰

الملوك : ص ٣٩٧

ملوك الفرس: ص ٦٥

الماليك : ص ٢٢٥، ٣٠٢، ٣٠٤

انظر أيضًا :

مماليك السلحدار

عاليك السلحدار: ص ٣٠٢

انظر أيضًا :

المماليك

الموالي العظام: ص ٤٩

موظفى الديوان العالى : ص ٢٦٢

(<sub>U</sub>)

بنى ناصرة (قبيلة): ص ١٤١، ١٧١

انظر أيضًا :

قبيلة بنى ناصره

الهجان : ص ۳۰، ۳۲

**هجانة** : ص ۲۱۱



## فهرس الأماكن والبلاد والمدن والجبال والبحار والأنهار والسفن والآثار والتحف المنقولة والنقود

أراضي النجد: ص ٢٤٠

اردب : ص ۱۳۹، ۱۸۳، ۳۳۳، ۳۳۴،

707, 707, 873, 873, .33

انظر أيضًا :

ارادب

ارض الحجاز: ص ١٦٤، ٢٢٦

انظر أيضًا :

اراضى الحجاز؛ اراضى الحجاز المقدسة

**أرض شراقى :** ص ١٨٥

أركان السلطنة: ص ٤٩

ازمیر: ص ۳۰۲

استانبول : ص ٤٢، ٤٥، ٢١، ٢٢، ١٥٢،

3173 . . 73 7 . 73 3 . 73 . . . 33

1.7 . 2 . 2

انظر أيضاً:

آستانة الدولة العلية؛ الاستانة

استانة : ص ٤٦

الدولة العلبة

انظر أيضًا:

الآستانة

اسقاط الدرعية: ص ٤١٥

انظر أيضًا :

الدرعية

اسكندرية: ص ١٨٣

انظر أيضًا :

الاسكندرية

اسوار: ص ۳۷۲

اسوار قلعة شقرا : ص ٣٦٥

انظر أيضًا:

قلعة شقرا ؛ اسوار ؛ الأسوار

(1)

**آبار :** ص ۲۹۲

**ابخر (میناه)** : ص ١٦

أبراج: ص ١٠٠

ابراج القلعة: ص ٣١٦ ، ٣٧٦

انظر أيضًا :

الأبراج

أبراج قلعة شقرا: ص ٣٦٥

انظر أيضًا :

ابراج ؛ ابراج القلعة

ابراج مدينة الدرعية : ص ٣٧٨

انظر أيضًا :

قلعة الدرعية

ابريك (سفينة): ص ٦٤

**أبواب القلعة** : ص ١٨

ا**حساء :** ص ٤٥٠

انظر أيضًا :

لحسا ؛ الحسا

احوال جدة: ص ١٥

احوال شبه الجزيرة العربية : ص ٥

انظر أيضًا :

شبه الجزيرة العربية

ارا**دب** : ص ۳۲٦

أراضى الحجاز: ص ٢٤٠

انظر أيضًا :

أراضى الحجاز القدسة؛ الحجاز؛

الأراضى الحجازية

أراضي الحجازية المقدسة : ص ٥٧

انظر أيضًا :

أراضي الحجاز ؛ الحجاز

أسواق عكا: ص ٣٣

انظر أيضًا :

عكا

اسواق غزة : ص ٣٣

انظر أيضًا :

غزة

ا**شکروز (مرفأ)** : ص ٤١٦

اعمدة سقارة : ص ٤١٦

اقات : ص ۳۵۱

اقليم الصعيد: ص ٣٧٢

**۳۵۲ : ص ۳۵۲** 

اقليم الحجاز: ص ٢٧٨، ٤١٠

انظر أيضًا :

الحجاز؛ أراضي الحجاز؛ ارض الحجاز

اقليم الحرمين : ص ١٠٧، ١٠٧

انظر أيضًا :

الحرمين الشريفين؛ الحرمين المحترمين

اقليم الحرمين الشريفين : ص ١١٣

انظر أيضًا :

الحرمين الشريفين؛ الحرمين المحترمين

اقليم الحرمين

اقليم القسيم: ص ٢٣٢

انظر أيضًا :

القسيم؛ القصيم

اقلیم مصر: ص ۳۳، ۷۲، ۷۷، ۱۸۱،

انظر أيضًا :

مصر

اقليم نجد: ص ٢٣٢، ٤٥٠ ، ٤٥٠

انظر أيضًا :

نحد

اقليم الوشم : ص ٣٨٠

اكليل: ص ٦٧

اكليل مجوهر الوسط: ص ٤٥٣

اكليل مزدان بالاحجار الكريمة : ص ٤١٧

اكياس نقود: ص ٤١٧

الحسا: ص ٢٨٦، ٣٨٧، ٩٩٠، ٨٤٤

امارات المنطقة : ص ٣٥٤

امارات منطقة بلاد عسير: ص ٣٨٣

امارات منطقة الرياض: ص ٣٨٠

امارات منطقة القصيم: ص ٣٣١

امارات منطقة المعينة : ص ٣٢١

إمارة:، ص ٩

امارة بلاد القصيم: ص ٣٧٩

انظر أيضًا :

امارات منطقة القصيم

امارة الرياض: ص ٣٩١

امارة الطائف : ص ۱۳، ۱۰۰، ۱۳۹، ۱۹۲،

107

انظر أيضًا:

الطائف

امارة المدينة : ص ١٦٥

انظر أيضاً :

المدينة المنورة؛ المدينة

امارة مكة المكرمة: ص ٢٧٦

انظر أيضًا:

مكة؛ مكة المكرمة

انشاء السفاين: ص ١١

انظر أيضًا :

السفاين

انطاکیة : ص ٥٩، ١١٨، ١٨٦

أنيزة عنيزة : ص ٣٤٥

أوراق المكاتبات البيض: ص ٣٧٧

الأبراج: ص ٣٤٥، ٣٦٩، ٣٧٢

انظر أيضًا :

أبراج

الاسوار: ص ۳۷۲، ۳۷۲

انظر أيضًا :

اسوار

الاقاليم: ص ٣٨٦، ٣٨٧

الاقاليم الصيعدية: ص ٤٢٨، ٤٢٩

انظر أيضًا :

اقاليم الصعيد؛ اقليم الصعيد

الاقاليم النجدية: ص ٤٣٠، ٤٤٨

انظر أيضًا :

اقليم نجد

الاقطار الحجارية: ص ٥٣، ٦٥، ١٧٤،

111, 711, 707, 007, 177,

077, 317, 917, 013

انظر أيضًا :

الأراضى الحجازية؛ الأراضى الحجازية

المقدسة؛ الأراضي المقدسة

الاكليل المرصع بالماس: ص ٦٨

الاماكن المقدسة: ص ٢١٣، ٢٨٣

الاملاك اليمانية : ص ١٧٠

الاناضول: ص ٦٩، ٧١، ٣٢٩، ٤٠٥

انظر أيضًا :

ايالة الأناضول

ايالة الأناضول: ص ١٥٤

انظر أيضًا :

الاناضول

إيالة جدة : ص ٢٩٧، ٢٩٨

إيالة الحبش: ص ٢٣٠، ٤٥١

انظر أيضًا :

الحشة

إيالة الشام: ص ٧٣، ٧٨، ٨٥، ٩١، ٩٥، .

rp, Ap, . 11, T.Y, F.Y

انظر أيضاً:

الشام؛ ايالة الشام الشريف

الأراضى الحجازية: ص ٣٧، ١٧٥، ٢٤،

778

انظر أيضًا:

أراضي الحجاز ، ارض الحجاز

الأراضى الحجازية المقدسة؛ الأراضى

الحجازية

الأراضي الحجازية المقدسة : ص ٢٦١

الأراضى المقدسة : ص ٣٣٩

انظر أيضاً :

الأراضى الحجازية

الاراضى اليمنية: ص ٤٥٤

انظر أيضًا :

اليمن

الازقة: ص ٣٠٦

الأستسانة : ص ۳۷، ٤٧، ٥٤، ١٠، ٢٧، ٢٧،

VII. 071. 571. -71. 7VI.

111, 511, 777, 317, 777,

A77, 1 · 3, 7 · 3, 7 · 3, V · 3,

A.3, 113, 513, V13, 733

انظر أيضًا :

استانبول؛ الآستانة العلية

الآستانة العلية: ص ٣٢، ٣٣، ٣٩، ٤٦،

V3, A3, P3, 10, 70, -F,

7V, X17, 777, 173

انظر أيضًا :

الأستانة ؛ استانبول

الاسطيل: ص ٢٨٧

الاسطول الهمايوني : ص ١١٨

الاسكندرية : ص ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰

· 71, 771, 387, 357, 513, 773

انظر أيضًا :

اسكندرية

الباردة: ص ١٣

انظر أيضًا:

بائر (بارد)

**البحار**: ص ۹۹

البحر الأحمر: ص ١٦، ١٢٩، ٣٥٩

بحروش: ص ۱۹۵، ۱۹۲، ۲۱۰

بلر: ص ۱۹، ۱۹۹

انظر أيضًا:

بدر حنين

بلر حنين : ص ٣٦

انظر أيضًا :

بدر

بر الشام : ص ۷۰، ۲۲، ۱۱۸، ۱۸۱

انظر أيضًا:

الشام؛ ايالة الشام؛ إيالة الشام الشريف

براوشتة : ص ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳

بركة الحاج: ص ٩٩

برکتلی: ص ۳۰۲ ، ۳۰۳

برياة (قسرية): ص ٣٤٢، ٣٤٤، ٣٤٦،

107, 007, 707, PVY, . AT

انظر أيضاً :

بوريده

بريك (سفينة): ص ١٣٢

البساتين بقرية بوريدة: ص ٣٤٥

یسل: ص ۲۱۸، ۱۰۷، ۲۱۸

البصرة: ص ١٢٢

بغداد: ص ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲٤، ۱۲۷، ۱۳۰

البقاع المشرفة: ص ٣٩٩

البقيع: ص ٢٦٣

البلد الأمين: ص ٢٦

البلد الحرام: ص ٢٥١

انظ أيضًا:

الحجاز؛ بلاد الحجاز

بلغراد: ص ١٢٦

ايالة الشام الشريف: ص ٨٣

انظر أيضًا:

الشام؛ ايالة الشام

ایران : ص ۱۹۱، ۲۷۹، ۳۲۸، ۳۲۹

(**ٻ**)

بئر زمزم: ص ۲۹

**باثر (بارد)** : ص ۱۳

باب الحرمين المحترمين : ص ٣٠

باب الرحمة: ص ٣٥٣

باب السعادة: ص ٤١

الباب العالى: ص ٣٦، ٣٨، ٣٩، ٤٢، ٥٧،

10. - F. TV. PV. - A. YA.

111, -01, 701, 771, 711,

191, 1.7, 7.7, 7.7, 0.7,

r. Y, 017, ATY, 307, APY,

PP7, 1.7, 117, 717, 177,

777, 777, 307, 007, 777,

7A7, 3A7, PP7, F.3, V.3,

A.3, 7/3, 0/3, V/3, 073,

247

باب القصر: ص ١٠٢

باب مصر: ص ٤٤٠

باب مكة : ص ١١ ، ١٦

انظر أيضًا :

مكة؛ مكة المكرمة

الباب الهمايوني : ص ٤٩، ١٨٨

انظر أيضًا :

الباب العالى

بارات : ص ۱۳۱

بارة : ص ٤٨، ٤٩، ١٣١، ٣٦١، ٤١٧

انظر أيضًا :

بارات

بلاد القصيم: ص ٣٧٩، ٣٩٢

انظر أيضًا :

القصيم

البلاد المقلسة: ص ٤٠٥

البلاد اليمنية: ص ٢٢٩

البلاط السلطاني: ص ۲۸۸

بيت الله الحسرام: ص ٢١، ٢٣، ٥٣، ١٧٣،

انظ أيضًا:

البيت الحرام

البيت الحرام: ص ٤٠، ٤١، ٢٢، ٤٤، ٥٠،

401

انظر أيضًا :

بيت الله الحرام؛ البيت الشريف

البيت الشريف: ص ١٧، ٩٠

انظر أيضًا :

البيت الحرام؛ بيت الله الحرام

بيت مصطفى أغا الوكيل: ص ١٢٠

البيت المكرم: ص ١٤

انظر أيضًا :

البيت الحرام؛ بيت الله الحرام

بیشة : ص ۲۳۲، ۲۳۶، ۲۷۲، ۲۷۷، ۲۷۹،

· ۸۲ , ۱۸۲ , P · T , · 1T , 31T ,

017, 717, .77, 777, .37

(ت)

التابة: ص ٣٨٧

تاج رأس الوالدة العزيزة : ص ٤٤٤

تربة (قلعة): ص ٨٤، ١٣٤، ١٣٩، ١٤٠،

۳۶۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۱،

751, 351, 791, 4.7, 017,

111

انظر أيضاً:

طربه (قلعة)

الين : ص ٣٥٧، ٤١٧، ٤١٨

بناء التكيتين: ص ٤٤١

البنادق: ص ۱۲، ۱۲، ۱۵۷، ۳۲۵

بندر الطائف: ص

انظر أيضاً:

الطائف

بنش: ص ۱۵۷

بوريدة (قرية) : ص ٣٤٣، ٣٤٦، ٣٥١

انظر أيضًا :

بريدة (قرية)

**بوسنة**: ص ١٢٦

بوغجة (جزيرة): ص ٥٦

**بوغاز حصار**: ص ٥٦

بوقجة: ص ٢٥٩

**بولاق** : ص ۱۸۳

بلاد الافرنج: ص ٣٥٠

بلاد الألبان: ص ٦٩، ٧١

انظر أيضًا :

الالبان

بلاد الأناضول: ص ٧٧

انظر أيضًا : '

الاناضول

بلاد الحجاز: ص ٤٣٥

انظر أيضًا :

الحجاز؛ البلاد الحجازية

البلاد الحجازية : ص ٢١٣

بلاد الشام: ص ۷۸

انظر أيضًا :

إيالة الشام؛ الشام؛ إيالة الشام الشريف

بلاد العرب: ص ٨٦، ١٧٥

البلاد العربية: ص ١٨٨

بلاد العسير: ص ٢٠٨، ٣٨٣

(ث)

ثكنة (قشلاق) : ص ١٨٥

**ئوب سمور**: ص ٦٧

انظر أيضًا :

فروة سمور

(ج)

**جبال الحجاز**: ص ۲۰۶

جبال اليمن : ص ٢٠١ ، ٢٠٤

الجبجانة: ص ٦٢، ٣٨٧

جبل: ص ۱۷، ۲۸۲

جبل الأسود: ص ١٢٦

جبل الرحمة: ص ٢٨٢

جیل شمر : ص ۱۹۷، ۲۹۲، ۳۰۱، ۳۳۱

جيل الطور: ص ٣٣

جبل عرفات: ص ۲۷، ۹٤، ۹۷، ۲۰۱،

711, 731, 277, 0.7

**جبل قرا** : ص ۲۸۳

الجبل اليمنى: ص ٣٧٦

جبلة: ص ٢٩٢

جبة الشام: ص ٢٠٢

جبوقين مرصعين : ص ٤٤٣

جلة (ميناء): ص ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣،

31, 01, 71, 91, 27, . 7,

17, 27, 13, 23, 23, 03,

۱۵، ۵۵، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۸۲،

. V. YV. VV. OA. . . 1. 0 . 1.

771, 971, 831, 701, 751,

771, 371, 571, 771, 871,

FAL, YPL, V.Y, LAY, YPY,

PPY, 1.7, Y.7, W.7, V.7,

VIT, 177, 177, 777, 707,

107, POT, . IT, ITT, PVT,

الترسانة : ص ١٨٣

انظر أيضًا:

الترسانة العامرة

الترسانة العامرة: ص ٥٠ ، ٤٢٧

انظر أيضًا :

الترسانة

ترميم اصلاح الابنية المباركة: ص ٤٣٢

ترميم الأماكن المهدمة : ص ٣٠٦

ترميم جبل قرا: ص ٢٨٣

ترميم جدران مسجد سيدنا إبراهيم : ص ٢٨٢

ترميم القبة النبوية : ص ٣٠٣

ترميم قلعة خناقية: ص ٢١١

انظر أيضاً :

قلعة حناكية؛ حناكية (قلعة)

ترميمات الأماكن المقدسة: ص ٢١٣

تطهير الحرمين المحترمين : ص ٣١٠

انظر أيضًا :

الحرمين المحترمين

تطهير مسجد إبراهيم: ص ٣٠٥

انظر أيضاً:

مسجد إبراهيم

تعمير البيت الشريف: ص ٣٠٧

تعمير بيت الله الحرام: ص ٣٠٨

التكايا: ص ٣٤٨، ٤٤٢

انظر أيضًا :

التكية

التكية: ص ٤٤١

تكية البلدتين المباركتين: ص ٤٤٠

تكية المدينة المنورة : ص ٤٤٠

تهامة : ص ٣١٤، ٣١٦، ٣٩٥

تونس: ص ۱۸۰

جدة المعسمورة: ص ٣٨، ٤٠، ٢٤، ٤٤،

127 .0.

انظر أيضًا :

جدة (ميناء)

جدران مسجد سيدنا إبراهيم: ص ٢٨٢

الجديدة : ص ۱۷۷، ۱۷۸، ٤٤٧

جرجا: ص ٥٧، ٥٨، ٤٢٨

الجزائر : ص ٨٤، ٤٩

جزائر بحر ایجة : ص ٤٨

**جزيرة بوغجة** : ص ٥٦

جزيرة العرب: ص ٢١

**جزیرة لمین** : ص ۱۲٦

الجسور: ص ١٨٥

جمرك : ص ٣٥٨

جمرك الاسكندرية: ص ١٣٠

انظر أيضًا :

الاسكندرية

جمرك جلة : ص ١٨٦، ٢٧٠، ٢٣٦، ٤٣٧،

202

انظر أيضًا:

جدة

جمرك السويس: ص ٣٥٨، ٤٥٤

انظر أيضًا :

السويس

جمرك القصير: ص ٣٥٨

انظر أيضًا :

القصير

الخنجر المضاهي في المنظر للثريا : ص ١٨

جهات الشام : ص ۲۰۵، ۲۲۹، ۲۷۲

انظر أيضاً:

الشام؛ إيالة الشام الشريف؛ ايالة الشام، جهات الشام الشريف

جهات الشام الشريف: ص ٢٦٥، ٢٦١،

777

جهات عبيدة : ص ٣١٥

الجهاز المطرز : ص ١٧

جهة جدة : ص ٦٤

انظر أيضًا :

ا جدة

جهة الحجاز: ص ٧١ ، ٣٠٢

الجهة الحجاز المشرفة: ص ٢٠٥

جهة الدرعية: ص ٣٠١

انظر أيضًا :

الدرعبة

جهة الروم : ص ٣٠٢

انظر أيضًا :

الروم

جهة الشافعي: ص ٣٤

انظر أيضًا :

الشافعي

**جوبیلة** : ص ۲۹۲

(ح)

**حاصل :** ص ۱۲۰

الحبشة : ص ٣٢٨

الحجر الصحى: ص ١١٨

الحجاز: ص ۱۰، ۱۱، ۳۵، ۳۵، ۳۳، ٤٠،

73, 73, 00, 17, .7, 17,

YY, YY, 1A, YA, 3A, PA,

٠١٠ ، ٥٠، ٩٠، ٤٠١، ١٠٧ ، ١١٠

311, 711, 711, 771, 771,

101, 001, 701, 001, 171,

انظر أيضًا :

الحرمين المحترمين ؛ الحرمان الشريفان ، الحرمين

الحومين المحترمين : ص ٦٨، ٧٠، ٧١، ٥٣، ٥٣، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٥، ١٨٥،

777, 307, 587, .17, 817,

٠ ٢٣، ٢٣٣، ١٨٣، ١ ٤٤

انظر أيضًا :

الحرمين ؛ الحرمين الشريفين ، الحرمان الشريفان

الحزام المرصع بالماس: ص ٣١٢

الخصون : ص ۲۱۸، ۲۳۲، ۲۳۳، ۳۱۰، ۳۱۰، ۳۳۰

حضرموت : ص ٣٣

**حلب :** ص ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۱

انظر أيضًا :

حلب الشهباء

حلب الشهباء: ص ١٢٤

انظر أيضًا :

حلب

حلة مع غطائها: ص ١٨٥

**حناقية :** ص ٢٧٤

انظر أيضًا :

حناكية ، الحنكية

حناكية: ص ١٦٨، ١٦٩، ٢٧٤، ٢٧٥،

1.7, 3.7, 717, 177, 573

انظر أيضًا :

حناقية ، الحنكية

الحنطة : ص ٤٧، ٢٩٩

الحنكية: ص ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۶

انظر أيضًا :

حناكية ؛ حناقية

707) (AT) 0AT) AAT) - 13)

انظ أيضًا:

الاراضى الحجازية؛ ارض الحجاز؛ جهة

الحجاز؛ الاراضي المقدسة

حرم البيت الحرام: ص ٣٠٦

الحرم الشريف: ص ٢٤، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٥٢

انظر أيضًا :

حرم البيت الحرام؛ الحرم الشريف المكى

الحرم الشريف المكى: ص ٢٣

انظر أيضًا :

الحرم المكى ؛ البيت الحرام

الحرم الشريف النبوى : ص ٢١٣

انظر أيضًا :

الحرم النبوى

الحرم النبوى : ص ١٧٤، ٣٠٤

انظر أيضًا :

الحرم الشريف النبوى

الحرمان الشريفان : ص ٢٤٩

الحرمين : ص ۸۳، ۸۷، ۱٤۹، ۲۲۳، ۲۷۸،

. . 7, 5 . 7, 717, 933

انظر أيضًا :

الحرمان الشريفان ؛ الحرمين الشريفين

الحسرمين الشسريفين : ص ٥، ٣٧، ٣٩، ٦٦،

7V. AA. P31. TVI. 3VI.

011, 111, 1.7, 3.7, 717,

۵۲، ۲۸، ۷۷، ۷۷، ۵۷، ۱۸، 78, 19, 79, 99, 7.1, 8.1, 011, 111, 111, 371, 171, 731, 331, 731, 101, 701, ۸۰۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۰، 771, 771, 771, 771, 771, 191, 191, 391, 091, 491, 1.7, 3.7, ٧.7, .17, 017, 117, . 77, 777, 077, VYY, AYY, YYY, 07Y, AYY, PYY, 737, V37, . 07, 707, V07, POY, 1 FY, 7 FY, 0 FY, V FY, PFY, TYY, FYY, . AY, YAY, 3A7, 1P7, VP7, . PP7, 1-7, 0.7, V.7, P.7, 117, 317, VIT, 17T, 37T, 77T, ATT, .77, 777, 977, 737, 037, V37, -07, Y07, 307, V07, · 77, 777, 077, X77, 1VT, 077, PYT, FAT, IAT, TAT, 197, 097, 197, 1.3, 3.3, 0.3, 5.3, 8.3, .13, 713, 313, 713, 913, 173, 773, 773, X73, P73, . T3, TT3,

133, 103, 703

دار اليمامة : ص ۲۹۲

داغستان : ص ۳۲۸، ۳۲۹

ر داو (سفینة) : ص ٣٦١

انظر أيضًا :

الداو (مركب) ؛ الضاو (سفينة)

373, 573, 873, 733, 533,

داو (مرکب): ص ۳۵۹

انظر أيضًا:

داو (سفينة) ؛ الضاو (سفينة)

الحوالي الحجازية : ص ١١

انظر أيضًا :

الحجاز ؛ الأراضى الحجازية ؛ أرض

الحجاز

حوالي القصيم: ص ٤٤٩

انظر أيضًا :

القسيم ؛ القصيم ؛ قرى القصيم

(خ)

الخط الهمايوني : ص ٤٣٣

الخلعة السنية : ص ١٧٤

الخلع الفاخرة : ص ١٧٤

الخنادق: ص ۳۷۱، ۳۷۵

**خنجر مرصع**: ص ٦٧

خنجر مرصع بالجواهر : ص ١٧

انظر أيضًا :

خنجر مرصع

الخنجر المضاهي للثريا: ص ٦٦

**خیام :** ص ۲۱۲

خيمة : ص ۲۹۲

خيوط القنب المثنية : ص ٤٢٧

**(**2)

دار البقاء: ص ٣٨٧

دار السعادة : ص ٣٠٩

دار سك النقود : ص ٢٨٥

الدار العلية: ص ٤١٩

**دار الفناء** : ص ۳۸۷ .

دار المدافع : ص ٣٦٣ دار الهندسة : ص ٣٠٢

دار الهندسة . ص ۱۰۱

دار الوثائق القسومية: ص ٦، ٩، ١٣، ١٥،

۸۲, ۲۳, ۲۳, ۸۳, · ٤, ۲3,

73, 70, 00, PO, 17. Tr,

دفتر القنابل المرتبة : ص ٣٦٤ دفتر محاسبة : ص ١٣١

دفتر رقم (۱) معــية تركى ، وحدة الحفظ (٩٦)

: ص ۳۸

دفتر رقم (۱) معــية تركى ، وحدة الحفظ (۹۷)

: ص ٤٢

دفتر رقم (۱) معية تركي ، وحدة الحفظ (۱۱۷)

: ص ۷۱

دفتر رقم (۱) معية تركى ، وحدة الحفظ (۱۱۸)

: ص ۷۳

دفتر رقم (۱) معية تركى ، وحدة الحفظ (۱۱۹)

: ص ۷۹

دفتر رقم (۱) معية تركى ، وحدة الحفظ (۱۲۲)

: ص ۸۲

دفتر رقم (۱) معية تركى ، وحدة الحفظ (۱۲۳)

: ص ٩٦

دفتر رقم (۱) معية تركى ، وحدة الحفظ (۱۲٤)

: ص ۹۹

دفتر رقم (۱) معية تركى ، وحدة الحفظ (۱۲۵)

١٠٢ اص:

دفتر رقم (۱) معية تركى ، وحدة الحفظ (١٢٦)

: ص ۱۰۸

دفتر رقم (٣) معية تركى ، وحدة الحفظ (٣١٣)

: ص ۲۲۸

دفتر رقم (٣) معية تركى ، وحدة الحفظ (٣٢٣)

: ص ٤٢٩

دفتر رقم (٤) معية تركى ، وحدة الحفظ (٩) :

271 0

دفتر رقم (٤) معية تركى ، وحدة الحفظ (١٢)

: ص ٤٢٣

دفتر رقم (٤) معــية تركى ، وحدة الحفظ (١٣)

: ص ٤٥٣

دفتر رقم (٤) معــية تركى ، وحدة الحفظ (١٤)

: ص ۳۹٥

الدراية : ص ٣٠

الدردنيل: ص ٣٠٢

الدرعية : ص ٤٤، ٢٢، ٧٠، ٧٢، ٧٤،

۵۷، ۲۷، ۷۷، ۸۷، ۲۸، ۳۸،

۲۸، ۸۸، ۹۰، ۹۶، ۹۶، ۷**۶**،

٧٠١، ١١١، ٢١١، ٣١٢، ١١١،

T11, A31, P31, 101, TT1,

371, 771, 041, .91, 1.7,

7.7, 3.7, 0.7, 7.7, 117,

717, A17, V77, P77, T77, O77, P77, -37, 137, 737,

PTY, . YY, 1YY, TYY, 0YY,

797, 397, 1.7, 117, 917,

. 77, 777, 077, 737, 737,

337, 537, 107, 557, 957,

. 77, 177, 777, 777, 377,

۵۷۳، ۲۷۳، ۷۷۳، ۸۷۳، ۱۸۳،

197, 797, 097, 897, . . 3,

7.3, 3.3, 0.3, F.3, A.3,

113, 713, 713, 313, 013,

773, 073, 773, 573, 033,

227

الدركاه العالى: ص ٤٣١

الدرهم: ص ٨٤، ١٣٥، ١٤٧

دفتر: ص ٣٢

دفتر أموال الشريف غالب: ص ١٥٢، ١٥٤

دفتر الأعتاب : ص ٢٨٦

**دفتر الخزينة** : ص ۱۷۸

دفتر التشريفات: ص ٤٩

انظر أيضًا :

دفتر التشريفات الملكية

دفتر التشريفات الملكية: ص ٥٦

انظر أيضًا :

دفتر التشريفات

1 - 3 , AT3

الدولة المحمدية : ص ٤١٥

انظر أيضًا :

الدولة العلية

| ILLE | ILLE | COUNTY | ST | OT |
| TT | OT | ST | PS | OT | TO |
| TO | VO | TT | TV | TV | SA |
| OA | VA | AA | PA | OP | VP |
| A | I | OI | AS | TV |
| OV | PA | I | TV | TV |
| PT | TT | TT | TV |
| SOT | OOT | VOT | IVT | TV |
| SAT | OAT | TAT | VOT | TV |
| SAT | OAT | TAT | VOT | TV |
| SAT | OAT | TAT | VOT | TV |
| SAT | OAT | TAT | VOT | TV |
| SAT | OAT | TAT | VOT | TV |
| SAT | OAT | TAT | VOT | TV |
| SAT | OAT | TAT | VOT | TV |
| SAT | OAT | TAT | VOT | TO |
| SAT | OAT | TAT | VOT | TO |
| SAT | OAT | TAT | VOT | TO |
| SAT | OAT | TAT | VOT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT | TO |
| SAT | OAT | TAT |

3.47, 0.47, 7.47, VP7, · · 7, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77,

177, 797, 7.3

انظر أيضاً:

الدولة العلية السرمدية

الدولة العلية السرمدية : ص ٩٠

انظر أيضًا :

الدولة العثمانية ؛ الدولة العلية

الدولة العلية العثمانية : ص ٢٥، ٣٢٩

انظر أيضًا :

الدولة العثمانية ؛ الدولة العلية

الديار : ص ١٠

دیار بکر: ص ۱۲٤

**ديار الروم :** ص ١١٨

**(¿**)

ا**لذخائر**: ص ۱۲

الذخائر الحربية : ص ٢٨

دفتر رقم (٤) معية تركى ، وحدة الحفظ (١٦) : ص ٢٦٦

دفتر رقم (٤) معـية تركى ، وحدة الحفظ (٤٩) : ص ٤٣٠

**دفتر (۱) معية سنية** : ص ٤٠

دفتر (۱) معية سنية ، وحدة حفظ (۱۵) : ص ٦٥

دفتر (۱) معية سنية ، وحدة حفظ (۱٦) : ص ۲۵، ۲۸

دفتر (۱) معية سنية ، وحدة حفظ (٤٩) : ص ۸۱

دفتر (۱) مـعية سنية ، وحــدة حفظ (۱۲۳) : ص ۹۱

دفتر (۱) مـعية سنية ، وحــدة حفظ (۱۲۸) : ص ۱۱۵

دفتر الوثائق القومية : ص ١٥٥

**دقیق** : ص ۳۵۲

دكيا: ص ١٤٣

دمـیـاط: ص ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۲۷۲ ۱۸۲، ۲۷۲

دوريك : ص ١٢٦

الدوبارة الغليظة = رشته باولى - اسباولى : ص

الدول المسيحية : ص ٥٢

**دولة آل سعود :** ص ٣٩٥

**دولة انجلترا**: ص ٤٤٦

الدولة الإسلامية : ص ٢٥٠

الدولة الخاقانية : ص ٣٩٧

دولة الدفتردار بك : ص ٤٢٨ الدولة السسعسودية الأولى : ص ٥، ١٠١،

٧٤٢، ٥٠، ٣٥٠، ٢٧٢، ١٩٣،

79V , 790

الدولة الشريفة السلطانية : ص ٢٥

**دولة طوسون باشا** : ص ۲۳۰

فراع: ص ٣٦٩ الذهب الفرنساوي اليالديز: ص ١٨١

(1)

رابغ: ص ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۲۲ الـــرأس : ص ۲۹۲، ۳۰۷، ۳۳۴، ۳۶۹، **44** 

الرباع: ص ٤٥٣

ربع محبوب مصری: ص ۲۹۱

ربعية مصرية : ص ١٢٠

الرس : ص ۲۰۷، ۳۰۸، ۳۳۲، ۳۲۷

انظر أيضًا:

الرس (منطقة) ؛ الرأس

الرس (منطقة): ص ٣٤٩

انظر أيضًا:

الرس ؛ الوأس

الركن اليماني: ص ١٤٧

الرمح: ص ٦٠

الرواق: ص ١٠٥

روضة سيد الأنبياء : ص ١٧٣

روضة سيدنا رسول الله : ص ٣٥٣

الروضة المطهرة: ص ٤٩، ١٧٤

انظر أيضًا:

الروضة المطهرة اللطيفة

الروضة المطهرة اللطيفة : ص ٩٠

الروم: ص ۱۱۸، ۳۰۲

انظر أيضاً:

الروم إيلي

الروم إيلى: ص ١٢٥، ٤١٠، ٤١١

انظر أيضاً:

الروم

**الرومللي** : ص ٦٩، ٧١

انظر أيضًا: الروم الرياض: ص ٣٨٠ ريال : ص ١٣٤، ١٥٧ انظر أيضاً: ريالات ريالات: ص ١٣٤

انظر أيضاً: ريال

رعة: ص ١٧

**(i)** 

زييد : ص ١٦٧، ٣٨٣

الزمرد القديم (معدن): ص ١٥٣

زهران : ص ۲۷٦، ۲۷۷

زهور القرنفل: ص ١٨٦

الزوارق: ص ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۲۱، ۳۲۲

انظر أيضًا:

الزوارق المشحونة

الزوارق المشحونة : ص ٣٦٠

انظر أيضًا :

الزوارق

زوج من السوار: ص ٣١٣

زورق: ص ٣٦١

(س)

ساحل عمان: ص ٤٤٧

ساعة ذهبية : ص ٤٤٣

السبيل: ص ٢٨٣

سجن الدردنيل: ص ٣٠٢

سجلات أوقاف الحرمين: ص ٤٣٨

السدة العلية: ص ٤٤٢

سراية الازبكية: ص ١٣٣

بنی سویف : ص ۱۳۱، ۱۳۲

مسلانیك : ص ۱۵۲، ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۱،

401

السيف : ص ۲۰، ۳۵، ۱٤۸، ۲۰۲، ۲۰۰۵

777, .77, . 27

سيف افندينا: ص ٣٤٨

سيف حديد : ص ٣٩٧

السيف السلطاني: ص ٨٤، ١١٣

السيف المرصع القاطع: ص ٦٦، ٦٨

السيف مرصع الغمد (مشغول بالمينا): ص

: ٤٦

السيلى : ص ١٩٦

السيوف: ص ٢٢٥، ٢٧٧، ٣١٨، ٣٢٢،

## **ش**)

شارع معز الدولة : ص ٦

شاغرة: ص ٣٥١

الشام: ص ۱۱، ۳۳، ۵۲، ۵۳، ۵۶، ۷۰،

74, 54, 64, 64, 64, 64,

PA, .P, 1P, 0P, TP, A.1,

٩٠١، ١١٠، ١٢٠، ٣٢١، ١٢١٠

PY1, 371, 1A1, YA1, PA1,

7.7, 3.7, 0.7, 5.7, 777,

**FFY**, **VFY**, **PFY**, · **VY**, **YVY**,

777, 077, P77, 787, PP7,

. . 7, 1 . 7, 7 . 7, 077, 333

انظر أيضاً:

الشام الشريف

الشام الشريف: ص ٧٦، ٧٧، ٨٦، ٨٨،

157, 057, 877, 117

انظر أيضاً:

الشام

شيرا: ص ١٨٣، ١٨٦، ١١٩٩ ٢٤٤

سراى الازبكية: ص ٣١٣

سرای برونی (سفینة) : ص ٤٩

السراى العتيقة: ص ٤٠٦

السراى الملكية: ص ٢٨٦

سرج: ص ۱۲۰

سرير لولاك: ص ٤٣٩

**السعودية**: ص ١٩

السفائن : ص ۳۵۸، ۳۹۱

السفائن الملكية: ص ٤١٣

سفائن ولى النعم: ص ١٢

السفاين: ص ۱۱، ۲۸، ۲۸، ۱۱۸

انظر أيضًا :

السفائن

سفن : ص ۱۵۲، ۳۹۲، ۳۹۲، ۲۲۹

مفن إسماعيل أغا: ص ١٦٧

سفن الأسطول الهمايوني: ص ١١٨

مفن الداو: ص ٣٥٨

انظر أيضًا :

سفن الضاو

سفن الضاو: ص ٦٣، ٦٤، ٦٥، ١٧٩،

.. صفينة : ص ٦٦، ١٢٤، ١٣٢، ١٨٦، ٢٣٣٠

157, 5.3, 713, 513

سقارة: ص ٤١٦

السلطنة السنية : ص ١١٥، ١٧٤

سماطية : ص ١٩٣

السمور: ص ٦٦

السمور المزركش التام التطريز: ص ٦٦

**سنار :** ص ۱۲۷

السواحل الشامية: ص ١١٨

السوق السلطانية : ص ١٠٣

السويس: ص ٣٢، ٣٣، ٣٥، ٣٦، ٣٦،

35, . ٧, ١٧, . 11, ١٢١, ٢٢١,

۱۷۹ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۲۲۰ ۸۰۳ ،

157, 813, .73

الطارف: ص ۳۸۷

**طاشوز :** ص ۱۳۲ -

طبب: ص ۳۳۰، ۳۳۲

طبنجات : ص ٤٣

**طیبة :** ص ۳۱۶

طربة (قلعة) : ص ٨٤، ١٦٤، ٢٠٧، ٢١٥،

717, X17, TVY, VVY

انظر أيضًا :

تربة

طرق الشام: ص ١٢٣

طريق البحر: ص١٦، ١٢٥، ١٣٠، ١٦٧،

311, -17, 717, 377, 777

طريق البر: ص ١٦، ٥٦، ١٨٠، ١٨٣

طریق بغداد : ص ۱۲۳

طريق الجبل: ص ١٨، ١٥٨، ١٥٩

طريعة الحج: ص ٥٤، ٧١، ٨٤، ١٧٥،

777, 917

طریق درعیة : ص ۲۷٤، ۲۸۰

طريق السويس: ص ١٧٩، ١٨٠

طريق السيل : ص ٣٨٩

طريق السيلى : ص ١٩٦

طريق الشام: ص ٢٦٢

طريق الشط : ص ١٢٣

طريق الطائف : ص ١٧

طريق القصير: ص ١٧٩، ١٨٠، ١٨٢

طریق مصر: ص ۱۲۰

طلقة مدفع : ص ١٨

طوابی مدافع: ص ۳۷٦

طوابي متينة للمدافع: ص ٣٧٦

**الطواحين** : ص ٣٨

**طوبخانة :** ص ٥٠

انظر أيضًا :

الطوبخانة العامرة

الطويخانة العامرة : ص ٣٦٣

الطور: ص ٣٤، ٣٣، ٤٣

شبه الجزيرة العربية : ص ٥، ٣١٣

الشريعة المحمدية: ص ٢٣٠

شقرا: ص ٣٥١

شهران : ص ۳۱۵

شونة ينبوع : ص ٣٣٣

الشيخ محمود : ص ١٦

(**ص**)

صحائف جريدة الدهر: ص ٣١٠

صحراء داود باشا : ص ٤٩، ٥٦

صحراء بنش: ص ١٢٦

صحون فضة مع غطيانها : ص ١٨٥

**صربيا:** ص ١٢٦

الصعيد: ص ١٣٠، ١٣١، ٢٩٤، ٢٢٩

صور (قریة): ص ۱٤٢، ۱٤٣

صفينة : ص ١٦٥، ١٦٦

انظر أيضًا :

سفينة

صیدا: ص ۳۲، ۹۰، ۱۸۹، ۳۲۰

صينية فضة : ص ١٨٥

(ض)

ضبط القلعة: ص ٣٥٥

الضياع: ص ٤٥٣

(**교**)

الطائف: ص ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۹،

.7, 17, 27, 73, 73, 33,

٥٤،٤٨، ١٠١،١٠٠ ع١١، ١٣٩،

031, 731, 831, 931,101,

001, 701, VOI, A01, P01,

.71, 171, . 11, 111, 111,

AA1, V.7, .17, 737, VVY,

XYY, 0.7, .37, 137

(ع)

العاصمة العثمانية: ص ٤١٥

العبيدة: ص ٣١٥، ٣١٦

عتيبة : ص ١٣٩، ١٥٦، ٢١٢

عجرود: ص ٣٢

انظر أيضًا :

عجروط

**عجروط :** ص ٣٢

انظر أيضًا :

عجرود

العرش الأعلى: ص ١٥٤

**عرفات :** ص ۲۸۲ ً

انظر أيضًا:

جبل عرفات

العريش: ص ٣٣

عسير: ص ١٥، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١٩،

177. 377, 777, 777, 377,

· 17, 517, · 77, 777, · 37, 787

العشر ترب وقبابها الشريفة : ص ٢١٣

عقبة تيه: ص ٣١٦

**عقیق :** ص ۲۸۰

**عکا :** ص ۳۳

عكاء: ص ١٨٢

انظر أيضًا :

عكا

علبة مرصعة بالماس: ص ١٠٣

ععلبة نشوق مرصعة بالاحـجار الكريمة: ص

254

ا**لعلى :** ص ١٦٧

العمارات : ص ٣٠٢

عمارة السفائن: ص ٣٦١

عمارة المدرسة الدوادية بمكة المكرسة : ص ٤٢١ ، ٤٢٦ ، ٤٢٢ ، ٤٢٧

عمان = نعمان : ص ٤٤٦

بنى عمر : ص ١٦٦

العملة الذهبية: ص ٢٥٩

عنيــزة (قـرية): ص ٣٣١، ٣٤٣، ٣٤٤،

737, P37, 007, F07

عنيزة جسيم: ص ٣٤٢

**العين**: ص ٦

عين زييدة : ص ٢٨٣

عين المياه الزرقاء: ص ٢١٣

(غ)

غامد: ص ۲۷٦، ۲۷۹، ۲۸۱

غبراء يسرب: ص ٢١٢

غبرائيل (ناحية) : ص ١٧٠

**غدارات** : ص ٤٣

غرفة سفينة : ص ١٢٠

غزوة تربة : ص ١٣٤

غزة : ص ٣٢، ٣٣، ٢٥

**الغور** : ص ۲۵۵

الغونية : ص ٣٨٧

(ف

فتيلة مدفع هاون : ص ٣٦٣

الفراء: ص ٦٨

**فراء سمور** : ص ٥٥

فرانسة : ص ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۲۰، ۳۲۲

**فرجية** : ص ١٢٤

الفرجيات : ص ١٥٧

**الفرسان :** ص ۳۹۰

**فرع** : ص ۱۹۷

**فرو سمور**: ص ٤١٧

انظر أيضًا :

فروة سمور

فروة سمور : ص ۱۷، ٤٩

انظر أيضًا :

فـرو سمـور ؛ فـروة ســمور واسـعـة الأكمام

فروة سمور واسعة الأكمام : ص ٤٥٣

**فلس:** ص ۱۰۳

فن الهندسة : ص ٣٠٤

فنجانين طرفيها المرصعين : ص ٤٤٣

فندقلي: ص ۲۸۷

(ق)

قانجة (سفينة) : ص ١٢٠

القاهرة: ص ٦، ٩، ١٣، ١٥، ٢٠، ٢٨،

77, 07, 17, 17, .3, 73,

73, 70, 00, P0, 17, TF,

٥٢، ٨٢، ٧٧، ٣٧، ٧٧، ١٨،

71 19 19 19 19 11 11 11

011, 111, 111, 371, 171,

731, 331, 731, 101, 701,

٥٥١، ٨٥١، ١٦١، ٣٢١، ٥٢١،

. 11, 11, 71, 71, 11, 11,

VAI, 191, 191, 391, 091,

VPI, 1.7, 3.7, V.Y, .17,

017, 117, - 77, 777, 077,

VYY, XYY, YYY, YYY, 0YY,

ATY, PTY, T3Y,, V3Y, .0Y,

707, VOY, POY, . FY, 1FY,

777, 077, 777, 977, 777,

VPY, PPY, 1.7, 0.7, V.T,

P.T. 117, 317, VIT, 177,

377, 777, 777, -77, 777,

777, P77, 737, 037, V37,

.07, 707, 307, 707, .77,

مصر

القباب: ص ٢٦٣

قبر أبي أيوب الأنصاري: ص ٣٤٨

قبة الحجرة المعطرة : ص ٢٦٣

قبة الحرم النبوى : ص ٣٠٢

قبة السعادة: ص ٣٠٢، ٤٢١

القبة الشريفة: ص ٢٦٣

القبة المهدومة : ص ٣٠٥

قبلة الإسلام: ص ١٤٧

القبور الشريفة : ص ٢٦٣

قحطان : ص ٣١٥

قدير: ص ١٦٥

قرة طاغ : ص ١٢٦

انظر أيضًا : الجبل الأسود

قرة يوركي : ص ١٢٦

قرش : ص ۱۷، ۱۲۰، ۱۳۱، ۱۸۵، ۱۹۷،

F(Y) 3FY, -VY, (VY, FAY,

7.7, 7.7, 577, 887, 173,

277

انظر أيضًا :

قروش ؛ پارة ؛ پارات

القرن الذهبي (سفينة) : ص ٤٩، ٥٠

**قروش** : ص ۳۹۹، ۲۱۷

انظر أيضًا :

قرش ؛ پارة ؛ بارات

البقـــرى : ص ١٨٥، ٣١٥، ٣٣١، ٣٤٣،

779

انظر أيضًا :

قرى الإقليم

قرى الإقليم: ص ٢٣٣

قرى الحمية : ص ١٣٩، ١٥٦

قری زهران : ص ۲۷۷

قری بنی سعد : ص ۱٤٢

قری عسیر: ص ۳۱٦

**قری غامد :** ص ۲۷۷

قرى قبيلة زهران : ص ٢٣١

انظر أيضًا :

قری زهران

قری قبیلة شهران : ص ۲۲۸، ۲۳۱

قرى القسيم: ص ٢١١

قرى قبيلة العدوان : ص ١٣

قرى قاسم قصيم: ص ٣٣٤

قرى القصيم: ص ٣٥١، ٣٧٤، ٣٧٨

قری بنی مالك : ص ۱۸۷، ۲۷۷

قرى وادى القصيم: ص ٣٣١

قری وتدان : ص ۱٤۲

قرية البريدة : ص ٣٤٦، ٣٤٦، ٣٥١، ٣٧٩

قریة بوریدة : ص ۳٤٣، ۳٤٥

قرية جديدة : ص ٣٥٢

قرية شاغرا: ص ٣٤٤

قرية شقرا: ص ٣٤٤

قریة شعره: ص ٣٤٣

انظر أيضًا :

قرية شقرا

قریة صور: ص ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۶

قرية عنيزة : ص ٣٤٧

**قریة بنی مالك** : ص ۲۰۸

انظر أيضًا : قرى بنى مالك

قرية محائل: ص ٣٨٣

قرية مظللة: ص ١٤٤

قسطرمونی: ص ۳۰۲

القسيم: ص ٢٤٠، ٣٠١، ٣٠٧، ٣٢٢،

٣٤.

القسيم (اقليم): ص ٢٣٢

انظر أيضًا:

القسيم ؛ القصيم

القسيم (قری): ص ۲۱۱

انظر أيضًا :

القسيم ؛ القصيم

**قشلاق:** ص ۱۸۵

قصر: ص ۱۸۵

قصر الحريم: ص ١٨٥

القصر السلطاني: ص ٣٣، ١٥٠

قصعة أرز مع غطيانها: ص ١٨٥

قصرا: ص ٣٩٩

القبصير (ميناه): ص ٢٦، ٦٣، ٦٤، ٧٠،

(4) 14) 14) 14) 14()

TA1, 777, 707, A07, . TT.

157, 973

القصيم: ص ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٩، ٢٤٠،

737, 007, 1P7, 7P7, V·T, A·T, VTT, 1TT,

377, 107, AVT, FAT

انظر أيضًا:

القسيم

القطيف : ص ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٩٠

القلعـة: ص ١٠، ١٢، ١٧، ٣٦، ١٨٣،

٥٨١، ١٤٦، ٢١٦، ٢٢٣

القلعة الأصلية المهدومة: ص ٣٧٦

قلعة بريدة : ص ٣٥٥

قلعة بسل: ص ١٠١

انظر أيضًا :

بسل (قلعة)

قلعة الطائف: ص ٣١

انظر أيضًا :

الطائف

قلعة طبب: ص ٣٣٠

انظر أيضًا :

طبب

قلعة طربة: ص ٨٤

انظر أيضًا :

طربة

قلعة عبد الله: ص ٣٤٢

قلعة قمة الجبل ببيشة : ص ٣١٤

قلعة قنفذة : ص ۱۸۸، ۱۹۰

انظر أيضًا :

قنفذة

قلعة ليث : ص ١٨٨، ١٩٠

انظر أيضًا :

لث (قلعة)

قلعة المدينة : ص ٣٦، ٣٧

انظر أيضًا :

قلعة المدينة المنورة ؛ المدينة المنورة

قلعة المدينة المنورة : ص ١٧٧

انظر أيضًا :

المدينة المنورة ؛ قلعة المدينة

قلعة المهدوية : ص ٣٦٦

القلعة المنحوسة : ص ٣٦٩

**قلعة ودين** : ص ٦٠

قلعة ينبوع البحر: ص ١٠

قلمبونة: ص ٣٩١

القليون الهمايونية (سفينة) : ص ٥٩

القنابل: ص ٣٦٤، ٣٨٧

القناطير المرتبة للوازم التسرسانة العامرة: ص

£ 7 V

قلعة جدة : ص ١٠، ١٢، ٢٨، ٤٣

انظر أيضاً:

قلعة جدة المعمورة ؛ جدة

قلعة جدة المعمورة: ص ٤٤

انظر أيضًا :

قلعة جدة ؛ جدة

قلعة خناقية : ص ٢١١

قلعة حناكية : ص ١٦٨، ١٦٩، ٢١١

انظر أيضًا :

حناكبة

قلعــة الدرعـيــة: ص ٣٤٣، ٣٦٦، ٣٦٩،

۶۰٦ ، ۳۸۹

انظر أيضًا :

الدرعية

قلعة الرأس : ص ٣٤٧، ٣٤٧، ٣٥٤، ٣٥٥،

201

انظر أيضاً:

قلعة الرس ؛ الرس ؛ الرأس

قلعة الرس: ص ٣٥٤

انظر أيضًا :

الرس ؛ قلعة الرأس ؛ الرأس

**قلعة ريمة :** ص ١٧

انظر أيضًا :

ريمة

قلعة شاقرة : ص ٣٨٠، ٣٨١

انظر أيضًا :

قلعة شقرا ؛ شقرا ، شاقر

قلعة شقرا : ص ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٧، ٣٧٩،

۲۸۲ ،۳۸۱

انظر أيضًا:

قلعة شاقرة؛ قلعة شقراء؛ شقرا، شاقرا

قلعة الشقراء: ص ٣٦٨

**قلعة صفنية** : ص ١٦٦

قنبلة مدفع الصحراء: ص ٣٨٩

قنجة : ص ٤٥٢

قنطار: ص ٣٢٦

قشلة (قلعة): ص١٩٠، ٢٢٨، ٢٢٩،

**۲۱۳, ۱۸۲, ۱۳۳, ۳۸۳**.

انظر أيضًا :

قلعة قنفذة

القوارب: ص٥٦

قوالة : ص ۱۳۲، ۳۰۳، ۳۰۳

قلاع: ص ۲۹، ۲۱۲، ۲۱۸، ۲۳۲، ۳۱۵،

377, 787, 703

انظر أيضًا :

القلاع السلطانية ؛ القلاع المصرية

القلاع السلطانية: ص ٢٨٥

انظر أيضًا:

القلاع ؛ القلاع المصرية

القلاع المصرية: ص ٣٩١

انظر أيضًا :

القلاع ؛ القلاع السلطانية

قلاع المنطقة (الرأس) : ص ٣٤٩

انظر أيضًا :

قلعة الرأس ؛ الرأس ؛ الرس

القلاع النجدية : ص ٤١٤، ٤٢٣

انظر أيضًا :

نجد

(**1**2)

الكتاتيب: ص ٣٩٥

**کربلاء**: ص ۳۹۷

**الكسوة**: ص ١٤٤

الكسوة الشريفة: ص ٥٩، ٦٠، ١٧٤

كشف القافلة: ص ١٩٥

كشف مهندس العمارة: ص ٤٢١

الكعبة العليا: ص ١٧٣

كلية الآداب - جامعة القاهرة : ص ٦

**کلبیونی** : ص ۱۵٤

الكمارك: ص ٢٨٥

انظر أيضًا:

الجمارك

**کنز دفینة** : ص ۳۱۹

الكوفة: ص ١٢٢

کولنخانة : ص ٦٠

کلاة: ص ۲۰۷، ۲۱۵

انظر أيضًا :

كلاخ

391, 091, 591, 4.7, 417

انظر أيضًا :

كلاة

ك\_\_\_\_ : ص ۱۳۹، ۲۸۵، ۲۸۲، ۲۵۳،

317, 103

انظر أيضاً:

كيس نقدية

کیس نقدیة : ص ۸۸، ۱۳۱، ۱۸۱، ۱۸۸،

۳.

انظر أيضًا:

کیس

كيس المحررات: ص ١١٨، ٣٦٤

كيس المراسلات: ص ١٨٦، ٣٩٩

كيس من الشال : ص ١٥٣

**كيسات نقدية :** ص ١٩٣

انظر أيضًا :

كيس ؛ كيس نقدية

**کیسة :** ص ۱٦۸، ۱۷۷

انظر أيضًا :

کیس

كيسة نقدية : ص ١٤٩، ١٧٧، ١٧٨، ١٨١

انظر أيضًا :

كيس ؛ كيس نقدية

محافظة مكة المكرمة : ص ٢٦٠

محافظة ودين : ص ٦٠

المحجر الصحى بالاسكندرية: ص ١١٧، ١٢٥

محفظة (١) ذوات ، وحدة الحفظ (٤): ص

177

مـحفظــة (١) ذوات ، وحدة الحــفظ (٥): ص

۱۷۷

محفظة (١) ذوات ، وحلة الحفظ (٤٢): ص

197

محفظة (١) ذوات ، وحلة الحفظ (٤٤): ص

197

محفظـة (١) ذوات ، وحدة الحفظ (٥٠): ص

198

محفظـة (١) ذوات ، وحدة الحفظ (٥٧): ص

190

محفظة (١) بحـربرا ، وحدة الحفظ (٧٧): ص

201

محفظة (١) بحربرا ، وحدة الحفظ (٧٨): ص

٣٦.

محفظة (١) بحربرا ، وحدة الحفظ (٩٤): ص

۲۸٦

محفظة (١) بحـربرا ، وحلة الحفظ (٩٥): ص

۱۷۳

محفظة (١) بحربرا ، وحدة الحفظ (٩٩): ص

۱۸۷

محفظة (٣) بحربرا ، وحدة الحفظ (٢): ص ٩

محمفظة (٣) بحربرا ، وحمدة الحفظ (٣): ص

۱۳

محفظة (٣) بحربرا ، وحلة الحفظ (٥): ص

10

محفظة (٣) بحربرا ، وحدة الحفظ (٦): ص

۲.

**کیل** : ص ٤٧، ٤٨

كيل استانبولي: ص ٤٧، ٨٨

انظر أيضًا :

کیل

(1)

لحسا (مرفاً) : ص ٤٤٦

انظر أيضًا :

الحسا ؛ مرفأ لحسا

**لمين (جزيرة)** : ص ١٢٦

انظر أيضًا :

جزيرة لمين

ليث (قلعة): ص ١٩٠

انظر أيضًا :

قلعة ؛ القلاع ؛ قلعة ليث

(4)

مالطة : ص ١٣٢

المتاريس: ص ٣٧١، ٣٧٦

متاریس طوابی درعیة: ص ۳۹۸

متاريس طوابي للمدافع: ص ٣٧٦

متاریس الوهابیین : ص ۳۷۲، ۳۷۲

محائل (قریة): ص ۳۸۳ محافظة: ص ۲۷۶

محافظة بيشة : ص ٣٠٩

محافظة الحرمين : ص ٨٨

محافظة حنكة : ص ١٢١

محافظة الخطة الحجارية : ص ٢٣٣

محافظة السويس : ص ١٢٠

محافظة عربان القبائل: ص ٣١٧

محافظة القبائل: ص ٣٨٣

محافظة المحل الشريف : ص ٣٨

محافظة المدينة المنورة : ص ٢٦٠، ٢٣١

- محفظة (٣) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٦٨): ص
- محفظة (٣) بحريرا ، وحدة الحفظ (٦٩): ص
- محفظة (٣) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٧٥): ص ١٦٣
- محفظة (٣) بحـربرا ، وحدة الحفظ (٧٦): ص ١٦٥
- محفظة (٣) بحـربرا ، وحدة الحفظ (٧٧) صور عربية: ص ١٧٠
- محفظة (٣) بحربرا ، وحدة الحفظ (١٠٠) : ص ١٩١
- محفظة (٣) بحربرا ، وحمدة الحفظ (١٢٩) : ص ١٧٩
- محفظة (٤) بحربرا ، وحـدة الحفظ (٤): ص ٢٠١، ٢٠٥
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (٩): ص ٢٤٧
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (١٢): ص ٢٠٧
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (١٤): ص
- محفظة (٤) بحـربرا ، وحدة الحفظ (١٩): ص ٢١٥
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (٢٠): ص ٢١٨
- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٢٢): ص ٢٢٠
- محفظة (٤) بحــرىرا ، وحدة الحفظ (٢٤): ص ٢٢٢
- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٢٥): ص ٢٢٧
- محفظة (٤) بحــربرا ، وحدة الحفظ (٢٦): صُ

- محفظة (٣) بحريرا ، وحمدة الحفظ (٩): ص ٣٢، ٢٨،
- محفظة (٣) بحربرا ، وحدة الحفظ (١٠): ص
- محفظة (٣) بحسربرا ، وحلة الحفظ (١٨): ص ٥٢
- محفظة (٣) بحسربرا ، وحلة الحفظ (٢٧): ص ٥٥
- محفظة (٣) بحربرا ، وحدة الحفظ (٣٠): ص ٩٥
- محفظة (٣) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٣٤): ص
- محفظة (٣) بحريرا ، وحلة الحفظ (٣٨): ص
- محفظة (٣) بحسوبرا ، وحدة الحفظ (٤٦): ص ١١٧
- محفظة (٣) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٤٩): ص
- محفظة (٣) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٥٣): ص ١٣٤
- محفظة (٣) بحــربرا ، وحدة الحفظ (٥٥): ص ١٣٩
- محفظة (٣) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٦١): ص
- محفظة (٣) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٦٢): ص ١٤٤
- محفظة (٣) بحسوبرا ، وحدة الحفظ (٦٣): ص ١٥١
- محفظة (٣) بحريرا ، وحدة الحفظ (٦٤): ص
- محفظة (٣) بحسوبرا ، وحدة الحفظ (٦٦): ص
- محفظة (٣) بحربرا ، وحدة الحفظ (٦٧): ص

- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٩٥): ص
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (٩٧): ص ٣٠٥
- محفظة (٤) بحريرا ، وحمدة الحفظ (١٠٥): ص ٣٠٧
- محفظة (٤) بحربرا ، وحمدة الحفظ (١٠٦): ص ٩ ٣
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (١١٤):
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (١١٧): ص ٣١٤
- محفظة (٤) بحربرا ، وحلة الحفظ (١٢٢): ص ٣١٧
- مـحفظة (٤) بحـربرا ، وحدة الحـفظ (١٢٥): ص ٣٢١
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (١٢٦): ص ٣٢٤
- محفظة (٤) بحربرا ، وحــدة الحفظ (١٣٠): ص ٣٢٦
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (١٣١): ص ٣٢٨
- مـحفظة (٤) بحـربرا ، وحدة الحـفظ (١٣٧): ص ٣٣٠
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (١٣٨): ص ٢٠٤
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (١٤٩): ص ٣٣٣
- محفظة (٤) بحربرا ، وحـدة الحفظ (١٥٠): ص ٢٦٣
- محفظة (٤) بحريرا ، وحلة الحفظ (١٥٣): ص ٢٨٤
- محفظة (٤) معية تركى ، وحدة الحفظ (٦٨): ص ٢٧٦

- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٢٩): ص ٢٣٢
- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٣١): ص ٢٣٨
- محفظة (٤) بحسربرا ، وحلة الحفظ (٣٣): ص ٢٥٠
- محفظة (٤) بحريرا ، وحلة الحفظ (٣٥): ص
- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٣٨): ص ٢٤٣
- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٤٣): ص ٢٥٧
- محفظة (٤) بحريرا ، وحدة الحفظ (٤٤): ص
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (٥٥): ص
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (٦٠): ص ٢٦٥
- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٦٣): ص ٢٦٧
- محفظة (٤) بحربرا ، وحدة الحفظ (٦٤): ص
- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٦٦): ص ٣٧٣
- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٦٩): ص
- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٧٢): ص ٢٨٢
- محفظة (٤) بحـربرا ، وحدة الحفظ (٨٣): ص
- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٨٤): ص ٢٩٧
- محفظة (٤) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٩٤): ص ٢٩٩

- محفظة (٦) بحسربرا ، وحدة الحفظ (١٢): ص ١٠١
- محفظة (٦) بحريرا ، وحدة الحفظ (٢٠): ص
- محفظة (٦) بحربرا ، وحدة الحفظ (٢١): ص
- محفظة (٦) بحريرا ، وحدة الحفظ (٢٢): ص
- محفظة (٦) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٢٣): ص ٨ · ٤
- محفظة (٦) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٢٤): ص
- محفظة (٦) بحربرا ، وحدة الحفظ (٣٣): ص ٤١٢
- محفظة (٦) بحربرا ، وحدة الحفظ (٣٤): ص ٤١٤
- محفظة (٦) بحربرا ، وحدة الحفظ (٧٢): ص ٤١٦
- محفظة (٦) بحربرا ، وحدة الحفظ (١١١): ص ٤٣٤
- محفظة (٦) بحريرا ، وحدة الحفظ (١١٢): ص ٤٣٦
- محفظة (٦) بحريرا ، وحدة الحفظ (١١٣): ص ٤٣٨ .
- محفظة (٦) بحريرا ، وحدة الحفظ (١١٤): ص ٤٤٣
- محفظة (٦) بحريرا ، وحلة الحفظ (١١٥): ص ٤٤٦
- محفظة (٦) بحريرا ، وحلة الحفظ (١١٧): ص ٤٤٨
- محفظة (٦) بحربرا ، وحمدة الحفظ (١٢٠): ص ٤٥١

- محفظة (٥) بحربرا ، وحمدة الحفظ (٣): ص ٣٣٩
- محفظة (٥) بحربرا ، وحدة الحفظ (٥): ص ٣٤٢
- محفظة (٥) بحربرا ، وحدة الحفظ (٦): ص ٣٤٥
- محفظة (٥) بحسربرا ، وحلة الحفظ (١٢): ص ٣٤٧
- محفظة (٥) بحريرا ، وحدة الحفظ (١٨): ص ٣٥٠
- محفظة (٥) بحريرا ، وحدة الحفظ (٢١): ص ٣٥٢
- محفظة (٥) بحربرا ، وحدة الحفظ (٢٢): ص ٣٥٤
- محفظة (٥) بحـريرا ، وحدة الحفظ (٢٩): ص
- محفظة (٥) بحريرا ، وحدة الحفظ (٣٢): ص ٣٦٥
- محفظة (٥) بحسريرا ، وحدة الحفظ (٣٣): ص ٣٦٨
- محفظة (٥) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٤٢): ص
- محفظة (٥) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٤٧): ص ٣٧٩
- محفظة (٥) بحريرا ، وحدة الحفظ (٦٥): ص
- محفظة (٥) بحسربرا ، وحدة الحفظ (٧٢): ص ٣٨٣
- محفظة (٥) بحربرا ، وحدة الحفظ (١٠٥): ص ٣٩١
- محفظة (٥) بحريرا ، وحدة الحفظ (١٨٧): ص ٣٧٥
- محفظة (٦) بحسربرا ، وحدة الحفظ (١١): ص ٣٩٨

مدينة نصر: ص ٦

المدينة المكرمة: ص ٣٢٨

انظر أيضاً:

المدينة المنورة ؛ المدينة

المدينة المنورة: ص ١٥، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ١٤،

73, 10, PO, · T, OV, TV,

٧٧، ٩٧، ٣٨، ٧٨، ٨٨، ١٢١،

P31, FF1, VF1, AF1, 3V1,

٧٧١، ٣٨١، ١١٢، ٢١٢، ٣١٢،

777, 777, 877, -57, 757,

077, 777, 977, 777, 377,

PYY, 1PY, 7PY, 0PY, PPY,

1.7, 7.7, 717, 177, 777,

777, 737, 107, 707, 707,

777, 777, 787, PPT, · · 3,

313, 013, 773, 773, 773,

A73, P73, -73, 173, Y73,

773, 373, 773, 773, 133,

733, 733, 733, 833, 833,

٤٥.

انظر أبضًا:

المدينة ؛ المدينة المكرمة

المراكب: ص ١٠، ١١، ٦٣

المراكب البحرية: ص ٤٥٢

مـــراكـب الداو: ص ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩،

mal .ma.

مراكب الذخائر: ص ١٠

مرحلة رابغ: ص ١٢

مرفأ اشكروز: ص ٤١٦

مرفأ جدة: ص ٩، ٣٨

انظر أيضًا :

جدة ؛ ميناء جدة

مرفأ دمياط: ص ١٢٥

مرفأ السويس: ص ٣٢، ١٢٩

محفظة (٦) بحسربرا ، وحدة الحسفظ (١٢٢):

ص ٤٥٣

محفظتان مرصعتان : ص ٦٧

محلى المقبض بالآلي: ص ٤٤٦

المخازن: ص ١٢

مخازن ذخائر: ص ۲۰۷

مخزن الترسانة العامرة : ص ٤٢٧

مخزن الذخائر بالمدينة المنورة : ص ٣٥٢

مخزن ذخيرة : ص ٢١١

مخزن الغلال: ص ٣٥٢

المدافع : ص ۱۲، ۱۲، ۳۱۸، ۳۲۹، ۳۷۲

مدافع خفيفة : ص ۲۸، ۳۹۱

المدافع الصفر: ص ٣٧٧

مدافع القبوز (الأوبوس): ص ٣٩١

المدارس: ص ٤٣٩

المدرسة التبشيرية بالمدينة المنورة: ص ٥١

مدرسة تجاه بيت الله الحرام: ص ١٧

المدرسة الدوادية بمكة المكرمة: ص ٤٢١،

773, F73, V73

مدرسة الصبيان : ص ٢٨٣

مدرسة قايتاى بالمدينة المنورة: ص ٤٢١،

773, 773, 773

مدرسة المدينة المنورة: ص ٥١

انظر أيضًا:

مدرسة قايتباي بالمدينة المنورة

مدفع جرخة : ص ٢٩٥

مدفع هاون (أوبوس) : ص ٣٦٣

مدن الحجاز: ص ١٩٣

المدينة : ص ۸۷، ۹۰، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۷۷،

AVI, 737, 573, V33

انظر أيضًا:

المدينة المنورة ؛ المدينة المكرمة

(A() 7A() 7A() 3A() AA()

PA() F(Y) 7YY, 9YY, 0YY)

VYY, PYY, 00Y, V0Y, .FY,

.YY, YFY, 0FY, FFY, VFY,

.YY, YVY, 3VY, TAY, VAY,

.YY, YYY, 3YY, TAY, TYY,

.YY, YYY, 0YY, FYY, TYY,

.YY, YY, 0YY, FYY, TYY,

.YY, PY, 0YY, TYY, TYY,

.YY, PY, 0YY, 1YY, 0YY,

.YY, PY, 0YY, 1YY, 0YY,

.YY, PY, 0YY, 1YY, 0YY,

.YY, PY, 0Y, 1YY, 1YY, 1YY,

.YY, 1YY, 1YY, 1YY, 1YY,

.YY, 1YY, 1YY, 1YY,

.YY, 1YY, 1YY, 1YY,

.YY, 1YY, 1YY,

.YY, 1YY, 1YY,

.YY, 1YY, 1YY,

.YY, 1YY,

.YY,

.Y

مصر القاهرة : ص ٤٥٩

مصلحة الحجاز: ص ٧٣

مصلحة الحرمين: ص ٣١٢

مصنع المدافع: ص ٥٠

مضيق درعية : ص ٣٧١، ٣٧٥، ٣٧٦

مضيق عجروط : ص ٣٢

مطبخ آدم: ص ٣٠٥

مطير: ص ۲۱۲

مظللة: ص ١٤٣

مظللة له: ص ١٤٤

معان : ص ۷۷، ۸۰، ۸۸

معسکر: ص ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۱

المعلى : ص ١٧

معمل بارود : ص ۱۸۵

انظر أيضًا :

معمل بارود القديم

معمل البارود القديم : ص ١٨٥

معمل براوشته : ص ٣٦٣، ٣٦٤

مفاتیح الحرم الشریف النبوی : ص ۳۷

المفاتيح الشريفة : ص ٣٧

مفاتيح القلاع: ص ٤٥

مفتاح البيت الحرام: ص ٤٠، ٤١، ٢٢، ٥٠

مرفأ القصير : ص ١٢٩

مرفأ الحسا: ص ٤٤٦

مرقد خدیجة الكبرى: ص ۳۰٥

مرقد المعلا: ص ٣٠٥

مرکب: ص ۳۵۹، ۲۱۸

انظر أيضًا :

المراكب

مركب الضاو: ص ٦٣، ٦٤

مركب طراز الضاو: ص ٦٣

انظر أيضًا :

مركب الضاو ؛ الداو (سفينة)

**مركز الجيش :** ص ٢٠٧

مركز زايد للتاريخ والتراث : ص ٦

المزارات الشيعية : ص ٣٩٧

مزراق: ص ۲۰

المساجد: ص ۳۷، ۲۱۳

مسألة درعية : ص ٢٣٣

مستودع شونة ينبوع : ص ٣٣٣

مسجد إبراهيم: ص ٣٠٥

المسجد الحرام: ص ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۲

المسجد الحنيفي: ص ٣٠٥

مسجد سيدنا إبراهيم: ص ٢٨٢

انظر أيضًا :

مسجد إبراهيم

المسجد الشريف: ص ٣٠٦

المسجد النبوى: ص ٢٥١

مسیل: ص ۱۷، ۲۹، ۲۵۱، ۱۲۱

مصبر: ص ۱۰، ۳۲، ۳۳، ۳۲، ۸۱، ۵۱،

00, 00, 00, 00, 00, 00,

AA, 3P, VP, PP, 3 · 1, · 11,

7113 VII3 AII3 PII3 . 713

371, 071, 771, 771, -71,

171, 701, 701, 371, PVI,

مفتاح جدة : ص ٤١، ٤٢، ٥٥

انظر أيضًا :

مفتاح جدة المعمورة

مفتاح جدة المعمورة : ص ٤٠، ٥٠

مفتاح الحرم الشريف: ص ٤٥

المفتاح الشريف: ص ٤٠، ٤٩

مفتاح الطائف: ص ٥٥

مفتاح قلعة جدة المعمورة : ص ٤٤

مفتاح المدينة المنورة : ص ٤٠، ٤١، ٤٩

مفتاح مكة المكرمة: ص ٥٥، ٨١

**المفرق :** ص ٤١٧

مقاطعة الحبش : ص ٢٣٠

مقام أيوب الأنصارى : ص ٥٦

مقام إبراهيم : ص ٢٩

مقام المشيرية: ص ٣٦٦

المقامات الشريفة: ص ٤٣٢

مکة: ص ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۵، ۱۵،

٧١، ٨١، ١٩، ٣٩، ٣٤، ٧٨،

· P. 771, 771, Vol. Aol.

391, 091, 4-7, 737, 107,

157, 277, -33, -03

انظر أيضًا :

مكة المكرمة

مكة البهية: ص ٢٢

مكة الجنوبية : ص ١٩٠

انظر أيضًا :

مكة ؛ مكة المكرمة ؛ مكة البهية

مكة المكرمة: ص ٩، ١٠، ١٢، ١٤، ١٦، ١٦،

٧١، ١٩، ٢٢، ٨٢، ٢٢، ٠٣،

17, 77, 27, .3, 13, 73,

73, 03, 00, 00, 11, PP,

P71, A31, P31, 001, 3V1,

7A1, VA1, AA1, 7P1, 3P1,

VPI) - 17, AIT, PIT, TTT,

انظر أيضًا :

مكة ؛ مكة البهية ؛ مكة الجنوبية

المالك الإسلامية: ص ١١٨، ٢٥٢

الممالك السلطانية: ص ٤١٧

الممالك الشريفة : ص ٢٧٨

الممالك المحروسة : ص ٢٥٢

المر مائية : ص ٣١٧

المملكة العربية السعودية : ص ٣٧٩

المملكة المنيفة الخاقانية: ص ٢٥

علكة ولى النعم: ص ١١٨

المنابر: ص ٣٧، ٢١٣

المناطق الحجازية : ص ٣٧

المناطق اليمنية : ص ٣٥٩

منزل نجيب افندى: ص ٢٨٧

منفضة غليون من الفضة (شوبوق): ص ١٨٥

منطقة بيشة : ص ٣٣٠، ٣٣٢

منطقة جازان : ص ۲۷٦

منطقة الجديدة : ص ٤٤٧

منطقة عسير: ص ٢١٩، ٣١٦

منطقة القسيم: ص ٣٤٤

انظر أيضًا :

منطقة القصيم

منطقة القصيم: ص ٢٩١، ٣١٧، ٣٢١،

777, 177, 077, 307

منطقة الليث: ص ٣٧٦

منطقة مكة المكرمة: ص ٩

نجد (اقليم): ص ٢٣٢

نجران: ص ٣١٥

النجع: ص ۲۹۳

النجف: ص ٣٩٧

النحاس الأصفر: ص ٣٧٦، ٣٧٧

نصفية (عملة): ص ٢٥٩

نعمان = عمان : ص ٤٤٦

انظر أيضًا:

عمان = نعمان

النقسود: ص ۲۲، ۸۸، ۸۸، ۱۲۷،

۸۸۱، ۵۸۱، ۹۲۲، ۳۰۳، ۱۶۳،

 $\Upsilon$   $\Lambda$   $\Upsilon$   $\Lambda$   $\Upsilon$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$ 

نقود الحرمين : ص ٣١٢

النقود الذهبية : ص ١٥٢

النقد السفائن: ص ٣٦١

نقود المسلمين: ص ٣٩٦

النمسا: ص ١١٩

نهر الفرات : ص ۱۲۳

نهر طونة : ص ٢٨٥

**النيل :** ص ١٨٣

**هاوان** : ص ۳۹۱

الهجانة : ص ١٢٩

الهند: ص ۳۲

انظر أيضًا:

الهند (مرفأ)

الهند (مرفأ): ص ٤٤٦

انظر أيضًا :

الهند

الهندسة: ص ٣٠٢

منطقة المهد : ص ١٦٥

انظر أيضًا :

المهد (منطقة)

المهد (منطقة): ص ١٦٥

انظر أيضًا :

منطقة المهد

مواقع بقرية بوريدة : ص ٣٤٦

موقع ذو طراز كوبوز (أويوس): ص ٣٤٥

الموكب العالى : ص ٥٦

**مویلح** : ص ۱۶۷

ملابس السلطنة: ص ٤٤٤

ميزاب الرحمة: ص ١٤٧

**ميناء أنجر** : ص ١٦

ميناء جدة : ص ١٥٣، ٢٥٢

انظر أيضًا :

جدة ؛ مرفأ جدة

ميناء السويس: ص ٤٢٠

انظر أيضًا :

مرفأ السويس ؛ السويس

ميناء القصير : ص ٦٤، ٦٥

انظر أيضًا:

القصير ، مرفأ القصير

ميناء القطيف: ص ٣٨٦

انظر أيضًا : القطيف

(<sub>U</sub>)

نج د : ص ۱۲، ۱۵۱، ۲۱۱، ۲٤۰، ۲۲۷

007, 737, 097, 113, 133,

80. (889

انظر أيضًا:

اقليم نجد ؛ نجد (اقليم)

(9)

وابور أفريقيا (مركب): ص ٤١٦، ٤١٧،

٤١٨

**الواحات**: ص ۱۸۳

الوادى : ص ٣٤٣، ٣٤٤

وادی بسل: ص ۱۰۰

انظر أيضًا :

بسل

وادى السدير: ص ٣٦٩

وادی شهران : ص ۳۱۵

انظر أيضًا :

شهران

وادى الطائف : ص ٣٦

انظر أيضًا :

الطائف

وادى العرين: ص ٣١٥

انظر أيضًا :

ً العرين

وادى غزة : ص ٣٢، ٣٣

انظر أيضًا :

غزة

وادی فاطمة : ص ۱۵، ۱۹، ۲۹

وادی قاسیم : ص ۳٤۲، ۳۱۸، ۳۲۲

انظر أيضًا:

قاسیم (وادی)

وادى القصيم: ص ٣٣١، ٣٤٢، ٣٤٣

انظر أيضاً:

القصيم

وادى قلة : ص ١٢٣

وادی کلاخ : ص ۱۳۹، ۱۵۲

انظر أيضًا :

كلاخ

وادى الليمون: ص ٢٩

وادی وج: ص ٣٦

**واروش** : ص ٣٦

انظر أيضًا :

وادی وج ؛ وادی الطائف

وثائق شبه الجزيرة العربية : ص ٥

وديان القصيم : ص ٣٤٣

انظر أيضاً:

القصيم

**ودین** : ص ۱۲٦

**وش** : ص ۱٦٧

انظر أيضًا :

وجه

الوكالة : ص ١٨٣

وكر الخوارج: ص ٧٠، ٧٢

ولاية الدرعية : ص ٨١، ١٠٧، ١٢٤

انظر أيضًا :

الدرعية

ولاية الروم إيلى : ص ١٢٦

انظر أيضًا:

الروم إيلى

ولاية الشام: ص ٩٠، ٢٠٣، ٢٠٥، ٢٠٦

انظر أيضًا:

الشام ؛ الشام الشريف

الولايات العثمانية : ص ١٢٧

انظر أيضًا :

الدولة العلية ؛ الدولة العثمانية

**(½**)

لاذقية: ص ١٢٤، ١٨٢

ينبع البحر: ص ١٦٧، ١٩٧

ینبوع : ص ۱۸۰، ۲۷۰، ۳۰۱، ۳۳۳، ۳۵۳

انظر أيضًا :

ينبوع البحر ؛ ينبع البحر ؛ ينبع

ينبوع البحر: ص١٠، ٣٦، ١٢٩، ١٦٢،

VF1, XF1, VV1, 3P7, 177,

777, 707

انظر أيضًا:

ينبوع ؛ ينبع البحر ؛ ينبع ؛ ينبوع البحر الأحمر

ينبوع البحر الأحمر: ص ١٢٨

انظر أيضًا :

ينبـوع البحر ؛ ينبوع ؛ ينبع البـحر ؛

ينبع

(ي)

يزرب: ص ١٢٦

انظر أيضًا:

يسرب ؛ المدينة المنورة ؛ المدينة

اليسمن : ص ٣٢، ٣٣، ٤٤، ٢٠٤، ٢١٠،

117, 777, 5V7, AV7, P.T.

. TT. . 3T. VOT. AOT. . FT.

157, 757, 413, 213, 573,

804

انظر أيضًا:

يمن الحجاز

يمن الحجاز: ص ٤٥٣

انظر أيضًا :

اليمن

ینبع : ص ۱۹۷، ۲۰۱، ۲۹۲، ۲۹۲

انظر أيضًا:

ينبع البحر



## كشاف الألقاب والمصطلحات والوظائف

أستاذ الهندسة : ص ٤٣٢، ٣٣٠ استخلاص درعية : ص ٣٩١

استرداد الحجاز : ص ۱۷٦، ۲۰۹، ۲۷۲

استوبى = مشاقة كتان : ص ٤٢٧

**أسلرون :** ص ١٦٦

اسر: ص ٤٠٥

اسكندر الدوران: ص ٦٥

أسير: ص ٢٢٩

اعتاب جلال السلطان العالية: ص ٢٢٦

أصحاب السعادة البشوات: ص ١٢٨

اعتاب حضرة صاحب الخلافة: ص ٢٦٥

اعتاب الخديوية : ص ٢٢٢

اعتاب دولة : ص ٦٤، ٢٥٣

اعتاب دولتكم: ص ٥٩، ١٥٤، ٢١٧

اعتاب الذات الشاهانية: ص ٢٥٩، ٣٣١

اعتاب العالية : ص ٢٢٦

اعتاب العالية الخديوية: ص ٤١٦

اعتاب الملكية : ص ٣١٨

اعتاب الملوكية : ص ٢٢٩

اعتاب ولي النعم: ص ٥٥، ٥٦، ١٦٥،

XF1, 7FY, 7VT, VVT, 3XT,

٤١٧ ،٣٨٧

اعتابكم العليا: ص ٣٢٣

اعدام: ص ٦٢

اعدام عبد الله بن سعود: ص ٤١٣

اعمال عسكرية: ص ٢٢٠

**آغا** : ص ۱۲، ۱۵، ۱۲، ۲۸، ۱۲۳، ۱۷۷،

TO. (11.

أغا أغاة دار السعادة الشريفة: ص ٥١

(1)

آداب المملوكية : ص ٦٧

أبح ايللي زادة: ص ١٦٧

**ابیك :** ص ۱۲٦

**أجور** : ص ٣٥٧

إحالة الإيالة: ص ٢٩٨

إحالة الإيالة بجدة : ص ٢٩٧

أحوال الحجاز : ص ٢٧٦

أحوال مصر: ص ١٣٣

**اختلاس** : ص ۳۵۸

إدارة أقضية : ص ٣٠٢

إدارة الأمور: ص ٣٤١

إدارة الشام : ص ٢٠٤

إدارة الفرسان : ص ٣٣٥

إدارة مصر : ص ٥٨

إدارة المناطق الحجازية : ص ٢٦٠

**ادرمی :** ص ۳۳

**أدوات حربية** : ص ٢٦٥، ٢٦٦

أدوات السفر : ص ١٢

إرادة سامية : ص ٣٧٧

إرادة سلطانية : ص ٢٨٦

إرادة سنيــة : ص ۸۱، ۲۸۷، ۳۰٤، ۳۱۱،

224

إرادة شاهانية : ص ٤٣٨

إرادة العلية: ص ٤٤٢

إرادة ولى النعم : ص ١٤٠

ارادتكم السنية : ص ٣٨٥

أرباب الديانة : ص ٢٦٧

**أرز** : ص ۱۸۳

أساليب سياسية : ص ٥ .

**أستاذ :** ص ۱٦٨، ١٨٥

أمر العالى: ص ٦٧، ١٩٥، ٢٤١، ٢٧٨، ٥٠٠، ٣٨٨، ٤٢٧

أمر كريم: ص ١٩١

أمر الهمايوني : ص ٢٦٤

أمر ولى النعم : ص ١٣٠، ١٤٤

أمركم العالى: ص ١٥٩، ٣٨٧، ٤٤٦

أمن الحجاج المسلمين: ص ٨٦

أموال جمرك جدة : ص ٤٣٦

أموال الشريف غالب : ص ١٩٠

أمير الأمراء: ص ٤٢١، ٤٢٦

أمير الحاج: ص ٨٣، ٩١، ٩٦

انظر أيضًا :

أمير الحج

أمير الحج : ص ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٨٠، ١٤٨،

077, 077

انظر أيضًا :

أمير الحاج ؛ أمير الحج الشريف

أمير الحج الشريف : ص ٢٩٩

**أمير عسير**: ص ٢١٠، ٢١٩، ٢٢٤

انظر أيضًا :

أمير قبائل عسير

أمير قبائل عسير: ص ٢١٨

انظر أيضًا :

أمير عسير

أمير قبيلة : ص ٢١٨

أمير قبيلة زهران : ص ٢١٨، ٢١٨

أمير مكة المكرمة : ص ٣٨، ٢١، ٩٩، ١٥٧،

Y07, PFT

أمير موكب الحج : ص ٩٠

أمير نجران: ص ٣١٥

أميرال: ص ٥٩

أمسيسرى : ص ٢٣١، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٤٣،

220

**أمين أغا**: ص ١٠٩

أغا الجوالي: ص ١٨٢

أغا الخفقان: ص ١٨٤

أغا دار السعادة: ص ١٢٠

أغا دار السعادة الشريفة: ص ٤٢٦

أغا زادة : ص ١٢٦

أغا سعاة : ص ٤٠٦، ٤٠٧

أغا قوالة: ص ١٣٢

**أغاوات دائرتي** : ص ۲۹۲

**أغوات الداخل** : ص ١٥٩

أفضل الشهداء: ص ٢١٣

افندی: ص ۹، ۱۵، ۱۲، ۱۲۰، ۱۳۰،

771, 711, 077

افندى الديوان: ص ٢٨٦

افندینا : ص ۲۳، ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۸۸

3A7, FA7, VA7, 1P7, 7P7,

397, 797, 377, .37, 137,

V37, A37, AA7, ·P7, ·33

افندينا الباشا: ص ٣٢٤

افندينا الدولة العلية : ص ٢٨٥

افندينا ولى النعم : ص ٢٨٦

اكليل (رتبة): ص ١٢٦

التماس : ص ٢٦٥، ٢٩٨

التماس الادلاء: ص ١٦٨

التماس خاص : ص ١٩٥

التماس طلب الأمان: ص ٣١٥

امارة الامراء الكرام: ص ٤٥، ٨١

امارة الحاج : ص ٨٩

إمام زادة براوشتة : ص ٥١ امدادات قوات إبراهيم باشا : ص ٣٦٣

أمر السلطان: ص ٢١١

آمر شریف : ص ۲۲، ۱۷۶، ۲۲۰ آمر شریف : ص

أمر عال: ص ٦١، ١٢٤، ١٨٩، ٢٧٠،

۲. ٤

أمين جمرك الاسكندرية: ص ١٣٠

أمين الجموك جلة : ص ٤٥٤

**أمين الختم** : ص ١٩٧

أمين الدخان : ص ١٦٣

أمين الصرة: ص ٢٦٣

أمين صرة الشام: ص ١٨٤

أمين الصرة الهمايونية: ص ١٧٦، ١٧٦

أمين العاصمة العثمانية: ص ٢٢٦

أمين كمرك جدة: ص ٤٢٩

انظر أيضًا :

أمين جمرك جدة

أمين المبانى : ص ٢٨٦

أمين معمل براوشتة : ص ٣٦٣

أمين مفتاح : ص ٣٢، ٣٧

أمين الملابس: ص ١٨٤، ٣١٨، ٣٢٢

أمين النزول : ص ١٣٩

أنابة: ص ٣٠٢

انتصارات إبراهيم باشا: ص ٣١٥، ٣٢٥

انتصارات خليل باشا: ص ٤٥٣

**اندرون** : ص ٥٧، ٥٨، ١٢٦

أوراق البريد: ص ١١٢

أوراق البيض المختومة : ص ١٥٣

أوراق العرائض بالختم الجديد : ص ١٥٣

أوراق المكاتبات: ص ١٥٣

أوامر السنية : ص ١٧٩

أوامر عالية : ص ٦٤، ٢٩١

**أورط**: ص ٢٩٢

أولياء ولى النعم: ص ٣١٤

**الاتاوات** : ص ٣٥٧

الأجور: ص ٣٥٩

الأجور الخاصة : ص ٣٥٨

الأحوال الجارية : ص ١٤٣

الاختام الرسمية : ص ١٥٤

الاختلاسات: ص ٣٥٧، ٣٥٩

الأدوات: ص ١٨٣

ا**لأدوات الحربية**: ص ٢١٨

الأدوات السفرية: ص ١١، ٢٨

الأذن السلطاني : ص ٣٠٤، ٣٦٤، ٤٤٠

الإرادة: ص ٦٧

الإرادة الخسروية: ص ٧٥

الأرادة السلطانية: ص ٧٧، ٣٦٣

الأرادة السنية: ص ٥٥، ٥٦، ١٥٢، ١٧٥،

777, -37, 407, 777, 777,

۸۷۲، ۸۶۲، ۳۰۳، ۶۱۳، 3۸۳،

173, 773, -33, 733

انظر أيضاً : ارادة سنية

الأرادة الصادرة: ص ٣٠٠

الارادة العلية: ص ٣٣، ٨٨

انظر أيضاً :

ارادة العلية

الارادة الملوكية : ص ٨٦

الارادة الهمايونية: ص ٣٣، ١٥٣

الارز: ص ۲۷۰، ۲۲۲، ۳۵۷، ۳۵۸،

. LA' 1 LA' 1 LA

الارزاق المصرية: ص ٤٢٧

انظر أيضًا :

أرز

الأرشيف العثماني : ص ٢٣٨

الاستيلاء على الدرعية: ص ٣٩٠، ٤٠٠،

ه ۱

الاستيلاء على الطائف: ص ٤٢

الأسر: ص ۱۰۱، ۱۰۶

الاسطبة : ص ٤٢٧

الأشراف: ص ٦٩، ١٧٤، ٢٦٤

الاشرف السلطاني: ص ٤٢، ١٠٨

الاعتاب السامية : ص ٢٣٠

الاعتاب السلطانية : ص ٦٢، ١١٨

الاعتاب الشاهانية : ص ٥٨

الاعتاب العلية : ص ٥٧

الاعتاب العلية السلطانية: ص ٤٠٢

الاعتاب الملكية: ص ٣٠٩

الأغـا: ص ٤٩، ٦٧، ٦٩، ٧٩، ١٠٩،

• YI, T3I, T0I, 3VI, PVI, 3AI, PVI, 3AI, P·Y, FTT, VAY, IPY, Y·T, T·T, TT, 3TT, 0TT, 13T, 3FT, 5FT, F·3, V·3, IY3,

· 73 , P73 , 733 , 333 , . 03

انظر أيضًا :

أغا ؛ الأغا الخازن ؛ الأغا السلحدار ؛

الأغا سلحدار الباشا

الأغا الخازن: ص ١٧٤، ٢٣٦، ٤٣٩

الأغا السلحدار: ص ٣٤٩

الأغا سلحدار الباشا: ص ٨٧

الاغا كتخدا البوايين : ص ١٨١

الأغا كتخدا الصدر الأعظم: ص ٢٨٥

الأغا المحافظ: ص ٣١٦

الأغا النائب: ص ٤٣٩

**الأغوات :** ص ١٧٤

الاغلال: ص ٤٠٤

الافتدى: ص١١، ٣٢، ٣٨، ٤١، ٤٦، ٤٤،

28V

انظر أيضاً:

الافندى الرئيس ؛ الافندى قاضى مكة المكرمة ؛ الافندى قبوكتخدا

الافندي الرئيس: ص ٤٩

الافندى قاضى مكة المكرمة: ص ١٨٢

الافندى قبوكتخدا : ص ١٨١

الافندى كبير أثمة الملك : 'ص ١٨٢

الافندى كتخدا الباب: ص ٤٠، ٤٦، ٤٧،

٧٩

انظر أيضاً:

الافندى كتخدا بالباب العالى

الافندى كتخدا بالباب العالى: ص ٨٢

انظر أيضًا :

الافندى كتخدا الباب

الافندية: ص ١٧٣

الافنديين: ص ١٧٤

**الاقمشة**: ص ٢٥٩

**الاكرامات :** ص ١٧٦

الإمسام : ص ٥٧، ٥٨، ٢١٣، ٢٤٩، ٢٥٢،

707, 30T, 70T

الإمام ببلد الله الحرام: ص ٢٣

**الامداد :** ص ١٩٥

انظر أيضًا :

الامدادات

الأمدادات : ص ۱۳۹، ۱۲۰، ۱۷۲، ۱۸۸،

. 91, 091, 191, 197, 3.7,

777, 077, 807, . 77, 787,

1973, 273, 873

انظر أيضًا:

الامداد

الأمر: ص ٥٨، ٦٠، ١٤، ٦٧

الأمر والإرادة : ص ١٤، ١٩، ١٢٥، ١٢٧،

771, 771, 731, 031, 771,

777, 177, FOY, 3FT, 773,

101, 103, 703, 303

**الامر الخيرى** : ص ٢٦٣

الأمر السامى: ص ٩٩، ٩٩

الأمر السلطاني: ص ٦٨

الأمر الشاهاني: ص ٢٦٥

الأمر الشريف: ص ٢٦، ١٨٨، ٢٦٢، ٢٦٤

انظر أيضًا :

الأمر الشريف الشاهاني

الأمر الشريف الشاهاني: ص ٢٦٤

انظر أيضًا :

الأمر الشريف

الأمر الصادر: ص ١٩٤

الأمر العالى: ص ٦٤، ١٩٧، ٢٤١، ٢٧٢،

APY, 757, 357, 173, 573,

289

الأمر والفرمان : ص ١٥٤، ١٦٧، ١٦٨،

PF1, 3A1, 717, VTY, YFY,

PVY, FIT, TYT, 3TT, 3VT;

AVT, YAT, . . 3, T. 3, V . 3

الأمر لمولاي : ص ١٦٤، ١٨٦

الأمر الهمايوني: ص ١٥٣

الأمور الحجازية : ص ٢٨٠، ٣٨٥

الأمير: ص ٣٨، ٣٩، ١٥٢، ٣٦٤

الأمير الشريف: ص ١٤، ١٤

انظر أيضًا :

الأمير

الأمير الكبير: ص ٣٩٥

الأميرات العلية : ص ١٤٧

الأوامر الشاهانية : ص ٢٥٤

الأوامر الشريفة : ص ٦٢

الأوامر العلية : ص ١٨٩، ٢٧٠، ٤٥٢

الأوراق: ص ۱۸۲

الأوراق المبصومة بالختم العتيق : ص ١٥٤

الأوضاع الخاصة : ص ٢٨٤

الأوضاع العامة : ص ٢٨٤

ا**لأوشهنجى** : ص ٦٥

**الأوقاف**: ص ٤٢١

الاندرون بيرون : ص ٢٨٤، ٢٨٦

ايالة الدنيا: ص ٩٨

**ایدین** : ص ۱۸۹

**(پ**)

الباب العالى: ص ٢٠٤، ٢٨٦، ٣٢٣

باب العدالة الملكية: ص ٣١٨

الباب الهمايوني: ص ٦٧

**باش جاریش** : ص ۲۲

باشا: ص ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۰، ۱۹، ۲۰،

٨٢ ، ٢٢ ، ٣٢ ، ٤٣ ، ٥٣ ، ٢٣ ، ٧٣ ،

AT, PT, -3, 13, 73, 73,

F33 . 03 103 703 703 303

PO) - F) AF, IV, VV, PV,

VA, AA, PA, 1P, FP, 1713

771,071,571, .71, 171,

171, 341, 741, 737, 477,

· YY, 3YY, 3AY, 0AY, FAY,

VAY, 1PY, VPY, Y-7, P-7,

. 17, 717, 717, 177, 777,

177, P37, V·3, 173, F73,

AT3, 333, 103, T03, 303

انظر أيضًا :

باشا ايبك

باشا ايبك : ص ١٢٦

الباشا البابا: ص ١٢٦

باشا تونس: ص ۱۸۰

الباشا الوزير: ص ١٠

باشا يزرب: ص ١٢٦

الباشاوات: ص ١٨٦

البيك الدواتدار: ص ١٨٤ انظر أيضًا : البك البيك كتخدا: ص ١٨٥ انظر أيضًا: الىك (ت) تاج السلطنة : ص ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٥٤ التاجر: ص ٣٥٨ التاجر الانجليزى: ص ٣٥٨، ٣٦١ انظر أيضاً: التاجر تاريخ المخالف السليماني: ص ٢٨١ تاريخ نجد: ص ٢٤٧ أ تجهيز العساكر السلطانية : ص ٤٢ **تذكرة :** ص ١٦٨ الترتيبات البحرية: ص ٤٢ الترجمان: ص ١٣٢ ترجمان العجم: ص ۲۷۸ انظر أيضًا: الترجمان الترميمات: ص ۲۸۳، ۳۰٤ **الترويجة** : ص ١٨٤ التشريف السلطاني: ص ٢٤٣ التشريفات: ص ٢٣١ التشريفات الجليلة الملوكية : ص ٤٢٤ التشريفات الخسروية : ص ٦٦ التشريفات السلطانية: ص ٤١٩ التشريفات الملكية: ص ٤١٢، ٤١٣

التشريفات الملوكية : ص ٦٨

تعطفكم العلية: ص ١٢

التشريفات الهمايونية: ص ٥٩، ٢٣٣

**باشو** : ص ١٦ بردات : ص ۵۸ البريد المزدوج: ص ٨٣ البريك: ص ٤٩ بشارة المدينة: ص ١٥ اليغاة: ص ٢١ البقسماط: ص ۳۸، ۱۳۹، ۱٤٠، ۱٤٥، 401 انظر أيضًا: الكسماط بك: ص ١١، ١٣، ١٦، ١٧، ٢٩، ٢٠، ٣٠، 73, VY1, 731, .03 انظ أيضاً: بيك بكباشي: ص ١٠، ٨٤، ١٢٧، ٣٨٧ انظر أيضاً: البكباشي الاحتياطي البكباشي الاحتياطي: ص ١٣٤ انظر أيضًا : بكباشي البكسماط: ص ٢٩٤ انظر أيضًا : البقسماط البكوات: ص ١٨٦ بلوكباش: ص ٢٦٠ البن : ص ۳۲، ۲۷۰، ۳۵۸، ۳۲۰ البنادق: ص ۲۹۲، ۳٤۸، ۳٦۸ بوقجة الجزية : ص ١٨٢ **بيرون :** ص ١٦٦ البيك افندى: ص ١٨٦ انظر أيضاً: البك

الباشجاويش: ص ٢٣٦

جمال العربان: ص ١٥٦

**جمرك :** ص ٣٦٠

انظر أيضًا :

الجمارك ؛ جمرك التاجر الانجليزي

جمرك التاجر الانجليزى: ص ٣٦١

انظر أيضًا :

جمرك ؛ الجمارك (نظام)

**جمرك العشور:** ص ٣٦٠

انظر أيضًا :

جمرك ؛ جمرك التاجر الانجليزي

جميل الليل: ص ٤٣٦

الجناب السلطاني: ص ١٤٤

جناب سیدی ولی النعم: ص ۲۰۳

الجناب الشاهنشاهي: ص ١٠٤

الجنباب العسالي: ص ١٥١، ١٨٧، ٢٢٠

VYY, ATY, T3Y, TFY, FYT,

777, 407, - 17, 217, 227,

1.3, 3.3, 0.3, 1.3, .13,

501 . 577

**جناب قاضی الحاجات :** ص ١٠٦

الجناب الملكى: ص ٤١٥

جناب نعم المآب: ص ٢٥٩

جنابكم العالى: ص ١١٦

الجناينية : ص ١٨٣

جبخانة : ص ۱۸۲، ۳۱۸ ، ۳٤۷، ۳۶۳

**جندی باش**: ص ۱۹۷

جهات الشام: ص ۲۷۳

الجهة الأميرية: ص ٤٨، ٤٩

جهة الحجاز: ص ٧٠

جواد تام الجهاز المطرز : ص ١٧

**جواسیس**: ص ١٦٦

الجود الهمايوني: ص ١٠٢

**جوقة دار خاصة** : ص ٤١٩

الجوقدار : ص ۳۸۸

تغریب: ص ٦٦

التفضيلات الهمايونية: ص ٦٦

تقارير الافندى: ص ١١٦

تقاسیط: ص ۲۸۵، ۳۱۲

انظر أيضًا :

التقسيط

التقسيط : ص ٢٨٦

انظر أيضًا :

التقاسيط

**تكفور طاغى :** ص ٥٦

تلطفاتكم البهية الحيدرية: ص ١٢

التمسك : ص ١٨١

**توریر** : ص ۲۹۰

**توقنكجى** : ص ١٣٩

(ج)

**الجاسوس** : ص ١٦٦

**جاویش :** ص ۱۵۸، ۳۹۸، ۲۱۲

**جاويشية الداخل** : ص ١٤٠

جراية: ص ٣٢٧

انظر أيضًا :

جراية الشهرية

جراية الشهرية : ص ٣٢٦

انظر أيضًا :

جراية

جزية مصر: ص ١٨١

الجلوس الهمايوني : ص ٥٩

الجمارك : ص ٣٦٠

انظر أيضًا :

الجمارك (نظام)

الجمارك (نظام): ص ٣٥٧

انظر أيضًا :

الجمارك

**الحجر الصحى**: ص ١١٨

الحديث الشريف: ص ٤٠، ٤١

**الحرب** : ص ١٦٦

**حرب آل سعود :** ص ٢٦٦

حرب الحجاز: ص ٢٤٣

حرب الدرعية : ص ٣٧٥، ٣٩٨

عرب المرتب الشيء المن ١١١٠

حرسية ومرافقة : ص ٧٩

حرمكم المصون: ص ٣١٣

**حرمة**: ص ١٥٣

**حروب الحجاز**: ص ۲۲۷

حساب الجمرك: ص ٣٥٨

حساب الحكومة: ص ٤٣٦

حشمة دارا : ص ٥٠

حصار الدرعية : ص ٣٩٠، ٤٠٠

انظر أيضًا :

حرب الدرعية

حضرة: ص ١٤

حضرة الافندى مهردار: ص ١٩٧

حضرة السلطان : ص ٦٩، ٧٥، ٨١، ٨٦،

1.1, 3.1, ٧.1, ٨.1, ٩.1,

٠١١، ١١٢، ١١٤، ١١٧، ١١٨،

P31, 717, 717, P77, 7.7,

274

حضرة السلطاني: ص ٤٢٣

الحيضرة السلطانية: ص ٣٣، ١٠٦، ٣٠٦،

٤١٧

حضرة سيدى : ص ٢٠٤

حضرة الشريف: ص ٩، ١٠، ١٨، ٧٠،

YV 031, AA1, 30Y

الحضرة الشهنشاهية: ص ١٠٣

حضرة صاحب الدولة: ص ١٤٦، ١٥٤،

177 , 104

حضرة صاحب السيادة: ص ١٥٢

حضرة صاحب العناية: ص ١٥٩

**جوقدار الحريم :** ص ۱۹۲

**جوقداری الخاص**: ص ۳۸٦

**737, 387, 587, VAY, 887,** 

117, 413, 813, 333

جلالة الملك : ص ٣٥، ٤١، ١٨٦

(ح)

الحاج: ص ۳۱، ۱۳۰، ۱۵۲، ۱۸۹، ۱۸۹،

777 , 700

**حارس العالم**: ص ٦٦

**حاشیة** : ص ۱۵۷، ۳۹۳، ۴٤۲

حاصلات الجمرك: ص ٤٣٧

حاصلات الشام الشريف: ص ٧٦

حاكم الوقت : ص ٦٦

حامل تاج السلطنة : ص ٦٦، ٤٥٤

انظر أيضًا :

تاج السلطنة

حامل تاج السلطنة الكبرى: ص ٦٧

انظر أيضًا :

حامل تاج السلطنة

حامل الحلة السوداء : ص ١٤

**حبس:** ص ۲۲

الحسج: ص ۸۸، ۹۵، ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۱۸،

711, 7.7, 0.7, 077, 387,

TPT, 733, 703

انظر أيضًا :

الحاج ، الحج الشريف

حج بيت الله الحرام: ص ٥٣، ٢٥١، ٢٥٤

الحج الشمريف: ص ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢،

. 17. 17. 39. 49. 3.1. . 71.

٧٠٢، ٢٣٢، ٢٥٣

انظر أيضًا :

الحج ؛ الحاج

خادمكم صاحب السعادة: ص ٢٣٦ حضرة صاحب النياهة: ص ١٧٧ خازن : ص ٣٦، ٢٣٢، ٢٣٩ الحضرة العلية السلطانية: ص ٣٩٧ الخازن السلطاني: ص ٢٢٧ حضرة مولانا: ص ١٩، ١٢٥، ١٤٥ خازن عمر بك : ص ١٢٦ حضرة ولى النعم: ص ١٢٨، ١٢٨ الخازنة: ص ٦٨، ٧١ حضرمي : ص ٣٣ خازندار : ص ۳۸، ۳٤۸ **حق بار**: ص ۳۲۷ خازندار افندينا: ص ٣٤٨ حكومة الباشا: ص ٣٣ الخازنداره: ص ۷۱، ۱۱٤ حكومة الحجاز: ص ٢٦٢، ٢٧٩، ٣١٠، الخاصة الهمايونية: ص ٥٧، ٥٨ خاقان البحرين: ص ٢٥٣ انظر أيضاً: الختم : ص ٤٣٧ الحكومة الحجازية الختم الصغير: ص ١٥٣ الحكومة الحجازية: ص ٢٦١ الختم العتيق : ص ١٥٤ انظر أيضًا : الختم القديم: ص ١٥٣ الحكومة الحجاز خدمة الحرمين المحترمين : ص ٣١٩ حكمدار الأقاليم اليمانية: ص ١٤ الخدمة الخيرية: ص ١١ حلوان : ص ٢٨٥ خديو زمان : ص ٦٥ حمل: ص ١٥٩ الخديوى: ص ٤٠١ حمل جمل مصری: ص ۱۷۲ خديوية : ص ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٤١٠ حملة إبراهيم باشا: ص ٢٦٩، ٢٧٥ خرج: ص١٦، ١٧٧ حملة البنادق: ص ١٣٩ حملة الحجاز: ص ١٩١ الخزائن: ص ١١ الخزنداره: ص ٦٨ الحنطة : ص ٧٠، ٣٢٦، ٢٢٨، ٢٢٩ خزنه دار: ص ٣٦ الحوالة: ص ٨٨ الخزينة : ص ١٧٧، ١٨٥، ١٩٢، ٢٨٧ -الحيدري: ص ۲۰۸، ۲۲۰ انظر أيضاً : الخزينة دار (خ) الخزينة دار: ص ١٢٦ الخاجكان: ص ١٩٧ خزينة دولة : ص ٤٤١ الخاجكان الهمايونية: ص ١٩٥ الخزينة العامرة : ص ٤٢٦ خادم البيك الدواتدار : ص ١٨٥ خزينة مصر: ص ٢٦١، ٢٧٠ خادم السلحدار: ص ۱۹۷ خزینة المیری : ص ۲۸۲، ۲۸۷ **خادم کتخدا:** ص ۱۸۸ خزينة ولي النعم : ص ١٣٢

19, 99, 7.1, 711, 311,

الخادم المطيع : ص ۷۹، ۸۳، ۸۵، ۸۲، ۸۷،

T11, 773, 703, 303

خزينة يماغى : ص ١٧٩

خط دفتري الأوقاف : ص ٤٣٩

الخلافة الإسلامية : ص ٥ الخالة : ص ٦٠

الخيرية السلطانية : ص ١٠٦

(2)

الداعى : ص ۲۱۷، ۲۷۸ ، ۲۳۵

الدعوات الخيرية : ص ١١٣

الدعوة السلفية: ص ٢٤٩

الدفاتر: ص ١٨٤، ٤٣٩

دفاتر ربع القرى: ص ١٨٤

**دفتر :** ص ۱۸٤

**دفتر أموال :** ص ۱۵۲

دفتر خاص : ص ٤٤٠

دفتر الغلال: ص ٤٣٠، ٤٣٩

الدفتردار يك: ص ١٨٢، ٤٢٩، ٤٢٩

الدفتردار (وكيل المالية): ص ٣٩٢

دفترداریة : ص ۵۸

الدقيق: ص ٢٩٤

دليل باش : ص ١٥٦

دلیلان : ص ۱۸، ۱۳۹

**الدواتدار :** ص ۱۸۵

الدواتدار بك : ص ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۳۱، ۱۳۲

دولة السلطان: ص ٢١١

دولة السيدة خازندارة : ص ٤٤٤

دولة صاحب السعادة : ص ٢٠

**دولة طوسون باشا** : ص ۲۳۰

الدلاة : ص ٤٣

الديانة المحمدية: ص ٥٢

دين الإسلام: ص ٢٠٨

ديوان : ص ٣٩، ٤٢٤

ديوان الترسانة : ص ٤١٦

ديوان جلالة الملك : ص ٣٥، ٤١، ١٨٦

الخط السلطاني : ص ٦١

الخط الشريف: ص ٣٨٤

الخط الشريف السلطاني: ص ١٠٣

الخط الشريف الملكى : ص ٣٨٤

الخط الشريف الهمايوني : ص ١٠٣

الخط الهمايوني: ص ٥٨، ٦٦، ٢٧، ٦٨،

111, 701, P07, - F7, 373

الخط الهمايوني السلطاني : ص ٤٣٢

الخط الهمايوني المبارك : ص ٧٣

الخطيب الإمام: ص ٢٥، ٢٦

الخطيب الإمام بالمسجد الحرام : ص ٢١، ٢٢،

4 8

الخطيب الإمام بمقام المكى : ص ٢٥

الخطيب بالمسجد الحرام: ص ٢٣، ٢٥

خفتان أغاسى : ص ٢٦٣

خلع: ص ۷۰، ۷۲، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۸۸،

017, 177, 7.3, 4.3, 073,

808

**الخلع السمور** : ص ٣٩٩

الخلع الفاخرة : ص ١٧٤

خلع فراء سمور : ص ٣٥٥

خلع فرو سمور : ص ٣٢٢

الخلع الملوكية : ص ٢٥٩

الخلعة : ص ١٢٠، ١٥٤، ٢٩٨

خلعة بجلد سمور : ص ٢١٥

خلعة سمور : ص ٢١٦

خليفة الله في العالم: ص ٦٥

الخنادق: ص ٣٧٥

الخواجكان: ص ٢٥٩، ٢٦٣

الخوارج : ص ٣٩٩

خوجه الترسانة : ص ۱۸۳

**الخونة** : ص ٢٠١

الخلافة: ص ٧٤، ٨٤، ٨٥، ١٠٣، ١٠٤،

A.1, P.1, 711, 777

الديوان العالى: ص ٢٦٢

الديوان العالى الملكى: ص ٥١، ٦٧، ٧٠،

118, 00, 311

**دیوان قاضی الحاجات :** ص ۱۱۷

الديوان الهمايوني : ص ٢٦٣

**(ذ)** 

ذات الحيلرية : ص ٢٢٥، ٢٢٦، ٤١٤

الذات الشاهانية : ص ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥،

PAI , 777 , - F7 , A - T1 , O | T1 ,

717, 177, 787, 787

الذات الشاهانية القاهرة: ص ٢٤٠

الذات الملكية : ص ٣١٨، ٣٣١

الذات الهمايونية: ص ٢٧٠

الذات الهمايونية السلطانية: ص ٤٥٣

الذخائر: ص ۹، ۱۰، ۲۸، ۳۸، ۲۶، ۷۰،

17, 77, 57, 77, 87, 78,

911, 971, 771, 371, .31,

331, 231, 201, 201, 201,

· F1 , AF1 , TV1 , 3P1 , 717 ,

777, 877, .77, 377, 077,

3 YY , AYY , AY , 1AY , 3 PY ,

riy, piy, 777, 077, 737,

107, 707, 707, 777, 777,

50. (ETA , 797

ذخائر الخوارج : ص ٣٥٥

الذخائر والمهمات : ص ١٥٧

ذخائر الحربية : ص ١٤٠

ذخيرة: ص ٢٨١، ٣٠١، ٤٢٩

**(1)** 

**رأس محمد :** ص ۱۲۰

رأس بحروش : ص ۲۲۵، ۲۲۲

الرأى العالى: ص ٢٩٧

**الرئيس**: ص ٦٤

رئيس أغاوات السراى الخارجية : ص ٣٨٨

رئيس امنائه: ص ۲۸٦

رئيس الأدلاء: ص ١٦٦، ١٨٠، ١٩٢،

£0. 177, 1773 .03

رئيس الاشقياء: ص ٥٤

رئيس البوابين: ص ١٥٢، ٣٠٢

رئيس جندنا: ص ١٩٧

رئيس جنود المشاه : ص ٣٧٠

رئيس حملة البنادق: ص ٣٣٥

رئيس خلمة السكر: ص ٣٣٣

رئيس الخوارج: ص ٤٦، ٤٧، ٩٩، ٢٢١،

777, . . 7, 187, 887, 0 . 3,

818 68.1

رئيسس الديسوان الخديسوى: ص

776

رئيس رؤساء فرمسان الاستكشاف: ص

37

رئيس السعاة: ص ٣٢٢

رئيس مقاة البن : ص ٦٦، ١٠٩

رئيس سقاة البن الأغا: ص ٦٨، ٧١

رئيس مقاة البن بالقصر السلطاني: ص ٦٨

رئيس سقاة البن (القهوة) : ص ٥٩

رئيس مقات بن السلطان سليم: ص ١٨٢

رئيس سقاة الشربات: ص ١٨٦

رئيس طائفة الخوارج: ص ٢٩٩

رئيس عسكر الدليلان: ص ٢٩١، ٣٣٣

رئيس فرسان الاستكشاف: ص١٥٦،

30.

رئيس القبيلة: ص ١٢٤

رئيس قضاة أناضول: ص ٤٩

روح العالم : ص ٦٨ الروزنامجة : ص ١٨٤

**(j)** 

زعیم الخوارج: ص ٤٠٦، ٢١٤ زعیم زادة: ص ١٣٤

**الزلزال** : ص ۱۸۵

(**س**)

سائر اللوازم: ص ٧٠ سائر المهمات: ص ٧٦

الســـاعــى: ص ٤٠، ٤٧، ١١٧، ١١٨،

· 71, 771, 371, 701, · 11,

181, 1.7, 7.7, 3.7, 7.7,

017, 717, 717, 177, 077,

3A7, APT, PPT, A . 3, P . 3,

113, 713

الساعى البوشناق : ص ٤٧

**ساعی خاص**: ص ۸۸

**ساكن الجنان :** ص ۲۸۷

الست الخازنة : ص ٧٢

الست الخازندارة: ص ٧١، ١١٤

السدة العلية: ص ٤٤٠

سرجشمة : ص ٤٤،٤٣، ٨٤

سرجشمة الدلاة: ص ٣٨، ٤٤

سرجشمة الدليلان: ص ٢٨، ٣٦

سرجشمة سردليلان: ص ١٤

سر دلیلان : ص ۳۵۰

سرعسکر: ص ۳۸، ۵۱، ۱۲۲، ۱۲۱

سرعسکر باشا: ص ۱۰، ۱۵۷، ۱۵۸،

171 . 109

سرعسكر الحجاز : ص ٤٠، ٢٢

رئيس قضاة رومللي : ص ٤٩

رئيسس القواصين: ص١٢، ١٦، ٢٨،

717

رئيس قهوة: ص ٤١٣

رئيس قهوجية : ص ١٠٩، ١٢٠، ٢٩٥

رئيس قهوجية حضرة السلطان : ص ١٠٩

رئيس الكشافة: ص ١٩٢

رئيس المركب: ص ٣٥٩، ٣٦١

الرئيس المغربي : ص ١٢٣

رئيس مقدمي الدخان : ص ٢٢٨

رئيس الهوارة : ص ٢٣٦

رئيس الوزراء: ص ٢٨٤

الربابنة : ص ٦٤

ربابنة السفن : ص ٦٣

ربابنة المراكب: ص ٣٥٩

الربان: ص ٤٨، ٦٣

ربان السفينة : ص ٤٠٦

الرجاء والالتماس : ص ١٠

رجعات المحاسبة : ص ١٣١

رز هندی : ص ۳۵۲

رسم الجمرك : ص ٣٢٩

رسم الدخول : ص ۳۲۸

رسم وضع القدم على الأرض : ص ٣٢٨

رسوم الجمارك: ص ٣٦٢

الرشاوى : ص ۲۸۸

الرضا السلطاني : ص ٦٦، ٦٨، ١٠٣

الرضا الشاهاني: ص ۲۵۷

الرعاية الهمايونية الخسروية : ص ٤٢٣

الركاب الملكى: ص ٢٦٣

الركاب الهمايوني : ص ٣٢٦، ٣٦٣

الرماة: ص ١٥٧

7-7, P37, F07, 3F7, FA7, F.3, Y-3, Y-3, 3Y3,

204 . 244

انظر أيضًا :

سلطان البرين ، سلطان البرين والبحرين

سلطان البرين والبحرين : ص ٢٥٣

انظر أيضًا :

سلطان ؛ سلطان البرين

سلطان الدولة العثمانية : ص ٢٥٦

سلطان الزمان: ص ٣٣٩

السلطان بن السلطان : ص ٢٥٣

سلطان السلاطين: ص ٢٥٢

السلطان الفاتح: ص ٤٤

سلطان المسلمين والإسلام: ص ٢٣

سلطان الملل: ص ١٠٧

السلطانة العلية: ص ٦٧، ٦٩

السلطانية: ص ٤٠٧

سلطاننا: ص ۲۸، ۷۰، ۷۱

سلطانی : ص ۱۳، ۱۶، ۱۰، ۵۵، ۵۵، ۵۵،

07) 07) 77) 711) 171, 771) 071, -V1, -77, 7V7, 317, 717, 177, 7V7, 307, 1V7,

0VT, APT, . . 3, 1 . 3, T . 3,

٤٥٠ ، ٤٠٧

سلطاني صاحب الشوكة: ص ٦٧

سلطانی ومولای : ص ۱۰۲

السلطنة : ص ۸۵، ۲۰۲، ۲۰۵

السلطنة السنية : ص ٥٥، ٥٩، ١٠٤، ١٠٩،

771, 717, .77, 777, P17, P17, .77, 777, 773, 703,

273, .33

السنجاب : ص ٥٥

**سنجق جلة**: ص ٤٥١

السراى الكبير: ص ١٨٥

سرتوفكجيان : ص ٣٣٥

**سردار عظیم**: ص ۱۹۱

**سردخانی** : ص ۳۳۳

سرديو انكان: ص ٣٣٣، ٤٥٠

السرور الشاهانية : ص ١٧٤

سرير سلطنته: ص ٦٥، ٨٢

سعاة : ص ٣٩

**سعاة خاصة :** ص ۱۰۰

سعاة ولى النعم: ص ١١٧

سعادة السلطان : ص ٦٧

**سفیر خاص :** ص ۱۲۳

سفير العجم : ص ٣٩٥

سقاة البن : ص ١٢٠

السكر: ص ۲۷۰، ۳۲۳

السكرتير: ص ١٣١

سكرتيرة: ص ١١٩

السلحدار: ص ۸۷، ۱۹۳، ۱۹۱۱، ۱۹۷، ۳۶۹

السلحدار الأغا: ص ٤٧، ٦٠، ١٧١

سلحدار الباشا: ص ۷۹، ۸۷

سلحدار جلالة الملك : ص ٢٨٦

سلحدار حضرة السلطان: ص ٩٦

سلحدار السلطان: ص ۹۱، ۱۰۸

سلطات الباب العالى: ص ١٥٠

سلطات الدولة : ص ٣٩، ٣٠٠

سلطات الدولة العشمانية : ص ٣٠٠، ٣١٣،

707, 7PT

الــــلطان: ص ١١، ٤٧، ٥٠، ٥١،

V31, P31, .01, 101, 371,

1P1, A.Y, Y1Y, 01Y, P1Y,

177, 377, 077, 777, 737,

P37, 707, 507, 0A7, VAY,

الشريف غالب: ص ١٠١

شریف مکة: ص ۲۵۱، ۲۲۱

الشعسيسر: ص ١٣٩، ١٥٩، ٢٧٠، ٣٣٣،

377, 737, 707, 707, P73

الشقى: ص ١٦٦، ١٦٩

الشيخ: ص١٦، ١٧، ٢٤، ٣٤، ٤٦، ٤٦

VF1, P17, 077, FTY, 017

شيخ الإسلام: ص ٤٩

شيخ الأغوات: ص ٢٤

شيخ بدو العبيدة: ص ٣١٥

شيخ جبل شمر: ص ١٦٧

شيخ الحرب: ص ١٦٦، ١٦٧

شيخ الحرم: ص ٣٠٣، ٤٤٠، ٤٤٠

شيخ الحرم الشريف المكي : ص ٢٣

شيخ الحرم النبوى: ص ١٧٤

شيخ الخطباء: ص ٤٤٠

شيخ الخطباء بالمسجد الحرام: ص ٢٢

شيخ الطور: ص ٣٤

شيخ عبيلة الجديد : ص ٣١٦

شيخ العوازم: ص ٤٤٧

شیخ غامد : ص ۲۸۰

شيخ الفراشين بالبلد الأمين: ص ٢٦

شیخ قبائل زهران : ص ۲۲۶

شيخ قبائل عسير: ص ٣٣٠، ٣٣٢

شيخ القبيلة: ص ٣٣٠

شيخ قبيلة زهران : ص ٢١٩

شيخ قبيلة سبع: ص ٢٧٧

شيخ قبيلة شهران : ص ٢٢٨

شيخ قبيلة بني عبد الله: ص ١٦٦

شيخ قبيلة عسير: ص ٣٣٠

شيخ القراء: ص ٢١٣

شيخ القرية : ص ٣٤٦

شيخ الهلالية : ص ٣٧٣، ٣٧٧

السندات الشرعية: ص ٤٤١

السنية السلطانية: ص ١٠٧

السورى: ص ۲۰۲

سلامة الحجاج: ص ٢٧٩

السيد الشريف: ص ٨٦

سيدنا: ص ١١٩

سیسلی : ص ٥٤، ٦٤، ٢٩١، ٣٣٩، ٣٤٥،

7.3, 373, 073, 733, 333,

سيدى ولى النعم: ص ٤١٧، ٤٣٩

سير الباشا: ص ٣٦

سيف الدولة: ص ٢١٨

سيف السلطنة : ص ٢٤١، ٢٤١

(ش)

شئون الحجاز : ص ۲۹۷

شئون السعود: ص ١٠٠

شاغرة : ص٣٤٣

شاه إيران : ص ٣٩٥

شاه العجم: ص ۱۲۳، ۳۹۵، ۳۹۷

شاه الفرس الشيعي: ص ٣٩٧

الشاهانية : ص ٢٥٤

الشرع الشريف: ص ٣٨٤

شرف السلطنة السنية: ص ١٠٨

الشريف: ص ١١، ١٢، ١٧، ١٨، ٢٩،

PT, 15, 75, PP, . . 1, 701,

151, 341, 781, 107, 007,

VOY, 1575 - VY, 1VY, AVY,

127, 777, 327, 013, 703,

202

الشريف الجليل: ص ١٥

الشريف شرف: ص ١٦٢

صاحب الدولة والسعادة

صاحب الدولة الأغا: ص ٤٣٩، ٤٤٠

صاحب الدولة والرحمة: ص ٣٧٤

صاحب الدولة والسعادة : ص ٦٩

صاحب الدولة والسيادة : ص ٩، ١٥

صاحب الدولة الشريف: ص ١٥

صاحب الدولة والعناية: ص ١٥، ١٢٨،

777, 177, 737, 757

صاحب الدولة والنجابة : ص ٥٥

صاحب ذيل الفخر والسيادة : ص ٢٠

صاحب الزمان: ص ٦٥

صاحب السعادة : ص ٣٢، ٣٣، ٣٦، ٥٣، ٥٥،

AF, . V, YV, OV, VV, PV,

71, 01, 19, 59, ..., 131,

701, TVI, 3VI, TVI, PVI,

VAI, 3PI, 0PI, 117, 017,

777, 777, 577, 877, 707,

POY, . FY, WFY, VFY, PFY,

777, 777, 887, 1.7, 0.7,

V. 7, P. 7, VIT, FYT, . TT,

177, 507, 757, 887, 187,

A.3, 313, P13, 173, 773,

073, 773, 873, - 73, 773,

203, 103, 703

صاحب السعادة والمروءة : ص ٣٧٩

صاحب السمعادة والمكرمة: ص ٦١،

770

صاحب السيادة: ص ٣٨، ٩٩، ٢٥٧،

779

(**ص**)

**الصاحب**: ص ٦٥

صاحب آية الخلافة: ص ١١٢

صاحب التاج: ص ۱۱۶۷، ۲۰۲، ۱۱۳،

111

صاحب الجلالة: ص ٤٥١

صاحب جلالة السلطان: ص ٤٣٩

صاحب الجيش الافراسيابي: ص ٦٥

صاحب الخللفة : ص ٣٧، ١٤٨، ٢٣٣،

· 37, 077, P · 7, 717, 177,

**197**, -17, 197

صاحب النولة: ص ١٠، ١١، ١٢، ١٣،

31, 27, 27, .7, 17, 73,

73, 70, 70, 30, 00, Vo,

۸۵، ۵۹، ۲۰، ۳۲، ۱۲، ۷۲،

11, 11, 11, 11, 11, 071,

P71, ·31, 731, 731, 331,

031, 731, 731, 831, 931,

701, 501, 801, 151, 351,

۱۷۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،

VVI, 1.7, 3.7, V.7, .17,

717, 017, 817, 917, -77,

177, 777, 777, 377, 077,

PO7, - FY, 1FY, 7FY, FYY,

197, 597, 897, 117, 717,

177, 777, 377, 577, 337,

037, 537, 937, .07, 707,

307, 317, 117, 917, 177,

٥٧٣، ٨٧٣، ١٨٣، ٣٨٢، ٣٨٣،

٥٨٣، ٢٨٣، ١٣٩٠ ٨٠٣، ١٤٠٠

1.3, 4.3, 4.3, .13, 713,

313, 013, 713, 813, 773,

صاحب السيادة الشريفة: ص ١٩٣، ٣٠٧

صاحب الشريف: ص ٧٤

صاحب الشوكة : ص ٣٤، ٤٤، ٤٧، ٩٩،

34, 44, 44, 64, 44,

1.1, 7.1, 3.1, 0.1, 711,

V31, A31, P31, OVI, P17,

377, 377, 377, 077, .77,

213, 373, P33

صاحب الشوكة سلطاني: ص ٦٥

صاحب الشوكة والكرامة : ص ٥٩، ١١٣

صاحب الشوكة والمهابة : ص ٦٨

صاحب العدالة: ص ٦٧

صاحب العدالة والكرامة : ص ٦٨

صاحب العسزة: ص ١٧٤، ٢٠٧، ٣٠٢،

137, 207, . 77, 22,

٤٥.

صاحب العزة الأفندي: ص ٣٩٢

صاحب العطف: ص ٤٤٥

صاحب العطوفة: ض ١٠٩، ١٢٩، ١٣٠،

701, 777, 277, 127, 713,

173, 773, 773, 773, P73

صاحب العطوفة الأغا: ص ٥٩

صاحب العناية: ص ١٤٥، ١٥٨، ١٦٨،

777, 317, 707, 113

صاحب العناية والمكارم: ص ١٥٥

صاحب الفضيلة: ص ٥١، ٤٢١، ٤٢٧

صاحب الفضيلة الافندى: ص ٤٢٦

صاحب العطافة: ص ۱۷۲، ۱۹۶، ۱۹۰

صاحب الفطنة: ص ١٩٢

صاحب الكرامة: ص ٦٨

صاحب المرحمة : ص ٣٢٤، ٣٥١

صاحب النباهة: ص ١٧٧

صاحب النجابة: ص ۲۸، ٥١

صحيفة الصدور: ص ٦١.

الصدارة العظمى: ص ۲۹۸، ۲۰۱، ٤٠٢، ٤٠٢

ا**لصدر :** ص ٤٩

الصدر الأعظم: ص ٣٦، ٤٩، ١٢٦، ١٩١،

r. Y, ovy, 3AY, oAY, YYY,

707, 3A7, YY3, · T3, YT3,

207 (201 (27)

الضراف : ص ۱۲۰، ۱۸۵، ۳۱۲

الصرة الهمايونية: ص ١٧٣، ١٧٤

الصنوف العسكرية: ص ٩، ١٠

(ض)

ضباط شبوزق : ص ۳۳۳

ضبط وتسخير درعية : ص ٣٩١

ضبط الحسا: ص ٣٨٦، ٣٨٧

ضبط الحسابات: ص ۱۷۷

(ط)

**الطاعـون (مرض)** : ص ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۷، ۱۲۷،

. h t

طالع السعود : ص ۲۵۳

**طامی :** ص ۲۳۱

طرق الشام: ص ١٢٣

طريق البحر : ص ١٢٥

طريق الحج : ص ١٧٥

الطغاة : ص ٢٠

**عبيدِي** : ص ١٥٧

عتبه علية : ص ٤٥٢

العتق : ص ۷۶، ۷۸، ۸۵، ۹۸

عجائب الآثار في التراجم والأخبار : ص ١٠١

عرائض: ص ۱۸٤، ۲۵٤، ۲۵۸

عوائض السكر: ص ١٢٩

عریضة : ص ۹، ۱۲، ۱۹، ۲۸، ۳۱، ۳۵،

PT, 03, 10, 70, A0, PO,

٥٢، ٧٢، ٨٨، ٤٩، ٧٩، ٢٠١،

7.1, V.1, .11, .011, VYI,

PY1, -71, 771, 371, 871,

.31, 731, 731, 031, 701,

PO1, - F1, 1F1, 3F1, 0F1,

YF1, AF1, FY1, YY1, · A1,

TA1, 0P1, VP1, W.Y, T.Y,

717, 717, 177, 377, 777,

.77, 077, 977, 707, 007,

POY, . FY, YFY, OVY, PVY,

7AY, AAY, 7PY, APY, V.T.

317, 717, 777, 107, 707,

707, A07, . FT, 3FT, PFT,

· 77, TYT, VYT, 3AT, PPT,

7-3, 7-3, 4-3, 113, 413,

713, 073, VT3, 133, .03,

203, 203, 303

عریضة مولای: ص ۱۳۳

عريضتكم التركية : ص ٣٥٨

عزير مصر خاصة : ص ٦٥

العشور: ص ٣٦١

عشور الجمرك: ص ٣٥٨

العطايا السنية : ص ٣٥٥

علوفات: ص ٦٣، ٦٤

العليق : ص ٩ ، ١٠ ، ١٢٤ ، ١٣٥ ، ١٣٩ ،

180 .18.

(ظ)

الظل السلطاني : ص ٢١٢

ظهر التمسك : ص ١٨١

(ع)

عامل الدواة: ص ١٨٤

عبد: ص۹، ۱۰، ۲۸، ۳۲، ۷۷، ۱۰۳،

7 · 1 · V · 1 · P · 1 · 7/1 · V · 1 ·

771, 777, 377, 037, 737,

V37, -07, FAT, APT, V-3,

A . 3 . - 73 . 773 . 573 . V73 .

281 , 281

عبد الباشا: ص ٦٧

عبدكم: ص ٤٤، ٤٥، ٦٨، ٧٩، ١٨،

VII. AII. - 71. 071. 771.

A71, P71, 731, 771, P71,

PVI , 1A1 , 7A1 , TA1 , 3A1 ,

011, 3.7, 717, 717, 717,

077, 577, 307, 007, 757,

VYY, . AY, / AY, 3AY,

087, 337, 707, 713, 733,

501

عبدكم الأغا سلحدار حضرة الباشا: ص ٨٧

عبدكم الافندى: ص ١٢٠، ٢٨٤

عبدكم الباشا: ص ٤٣، ٤٤، ٤٥٤

عبدكم الساعى: ص ٢٦١

عبدكم الصراف : ص ٢٨٦

عبدكم النجيب: ص ٧٣

عبدكم وكيل: ص ۲۹۹، ۳۰۱ عبيدكم الحجاج: ص ۲۷

عبيدكم الربابئة : ص ٦٣

العبيد الصادقي: ص ٦٦

فتح الدرعية : ص ٧٧، ٨٦، ٢٩٣، ٣٨٦،

٧٨٣، ١٩٣، ١٩٣، ١٩٣، ١٩٣

فتح الطائف: ص ٤٢

فتح المدينة المنورة : ص ١٥

فتوحات الحجاز: ص ۲۲۷

الفتوحات الحجارية : ص ٢٢٧

فتوی شریفة : ص ۳۸٤

الفتيل المصرى المعلومة المقاديس : ص ٤٢٧

فراء سمور : ص ۱۷٤

فراء كاكوم (قاقوم): ص ١٧٤

الفردة (ضريبة): ص ١٨٤، ٣٤٠

**فرس** : ص ١٦٥

فرساله : ص ۲۹۱

**فرمان :** ص۷۷ ، ۵۸، ۲۰، ۲۳، ۲۶، ۲۳،

PY, (A(, 7A(, -57, 7YY,

٤٣٣

الفرمان السلطاني : ص ٢٩٨

الفرمان الشاهاني: ص ٢٧٢

الفرمان الشريف : ص ٦٠

الفرمان العالى: ص ٥٥، ٦٣، ٢٦٢، ٣٨٤

فروة سمور تامة التطريز : ص ٤٢٤

فروة سمور مخيط بقماش مقصب : ص ٤٢٤

فروة سمور واسع الأكام : ص ١٧٤

الفريضة: ص ١١٢، ١٥٤

207 . 20 .

فريضة الحج الشريف: ص ١٠٤، ١٨٧

انظر أيضًا :

فريضة الحج

فريضة الصيام : ص ٢٣٦

الفول: ص ۱۳۹، ۲۲۹

عمارة الزوامة : ص ٣٦١

العمليات العسكرية: ص ٣٣٠

عميد العيش: ص ٣٣

عنوان المجد في تاريخ نجد : ص ١٢

**عوائد :** ص ۱۸٤

**العلاوات :** ص ٣٢٦

العيد : ص ١٩٧

عيد جلوس مولانا : ص ٥٩

العيد الشريف: ص ٢٨٤

عيد الفطر: ص ٨١، ٨٢، ٢٨٤

العيد المبارك: ص ٩٤

عيدية : ص ١٩٣

(غ)

غارة: ص ٣٠

الغازى في سبيل الدين : ص ٣٩٥

غزو جدة : ص ١٩٢

£ £ - , £ T A , £ T V

الغلال المرتبة : ص ٤٣٩

**غلام**: ص ۱۸

(ف)

الفاتح الأكبر: ص ٢٢٩

**فاتح البلاد** : ص ١٧٣

فاتح الحرمين : ص ١٢٢

فاتح ممالك العالم: ص ١١

فارس : ص ۱۳، ۱۸، ۲۸، ۲۹، ۳۸، ۶۳،

33, 771, 151, 791, 791,

788, 797

الفارسق : ص ٥٥

**القات :** ص ۱۹۷

ا**لقاضى**: ص ٦٦

قاضى البلدة المباركة: ص ١٧٤

قاضى الحاجات: ص ٩٧

قاضى بلد الله الحرام: ص ٣٢٩

قاضى الحاجات: ص ٣٥٥

قاضی عسکر: ص ۱۸۲ ، ٤٠٥

قاضی عسکر أناضولی: ص ۳۸۲

انظر أيضًا :

قاضى عسكر أناطولى ؛ قاضى عسكر

الأناضول

قاضى عسكر أناطولى: ص ٣٨٢

انظر أيضًا :

قاضى عسكر أناضولى ؛ قاضى عسكر

الأناضول

قاضى عسكر الأتاضول: ص ٤٠٥

قاضی عسکر روم ایلی: ص ٤١٠ ، ٤١١

قاضى عسكر الرومللي: ص ٤١١

انظر أيضًا :

قاضى عسكر روم ايلى

قاضی مصر: ص ٤٢٧

قاضى مكة المكرمة: ص ٩٠، ١٧٤، ٣٠٧،

173, 573

انظر أيضًا:

قاضى بلد الله الحرام

قاعدة الخصم والإضافة: ص ١٧٧

قافلة: ص ١٩٥

انظر أيضاً :

قافلة جسيمة

قافلة جسيمة: ص ٣٢

القافلة الواردة: ص ١٣٩

انظر أيضًا :

قافلة ؛ قافلة جسيمة

فول صحيح: ص ٣٥٢

فول مجروش: ص ٣٥٢

(ق)

القائد: ص ٤٤، ١٢٩، ٤٤٦

انظر أيضًا :

قائد البحار ؛ قائد الدلاة

قائد البحار: ص ٥٩

انظر أيضًا :

القائد

قائدة الدلاة: ص ٤٤

قائد رؤساء فروسان الاستكشاف : ص

44

انظر أيضاً:

قائد الدلاة

قائد صربيا: ص ١٢٦

انظر أيضاً:

قائد

قائد عام: ص ۳۸، ۲۲، ۱۲٦

انظر أيضًا :

قائد عام جيش الحجاز

القائد العام جيش الحجاز: ص ١٠

قائد المشاة : ص ٣٥٠

قائد المغاربة: ص ۲۸، ۱۸۰

القائمة ام : ص ٥٥، ٨١، ٨٣، ٩١، ٩٤،

18, 701, 911

انظر أيضًا :

قائمقام باشا

القائمقام باشا: ص ٤٩، ٥٣

قائمةام الركاب الهمايلوني: ص ٥٢،

٤٩

قائمقام شمنی: ص ۱۲٦

قائمقام شيخ الحرم الشريف المكي : ص ٢٣

القنابل: ص ٢٩٥، ٣٤٦، ٣٦٣، ٣٦٤،

197, 797

قنابل المدافع: ص ١٣٢

قنباتية (مدافع الصحراء): ص ٣٥٠

قنصل فرانسه: ص ۱۱۹

القهوة : ص ٤١٧

قهوة جي باشي : ص ٦٥، ٦٨، ٧١

انظر أيضًا :

قهوة جي باشا

قهوة جي باشا: ص ٤١٩

انظر أيضاً:

قهوة جي باشي

القهوِجية : ص ٤٢٤

قواد ولي النعم : ص ٣٧٣

قواص : ص ۱۷۷، ۳۳۱ ٤٣٤

القوالة لى : ص ١٣٠

قوة الشريف غالب : ص ٣١

(ك)

ا**لكاتب** : ص ١٨٤

كاتب الخزينة: ص ٤٠١

173

انظر أيضًا:

كاتب ديوان الأفندي

كاتب ديوان الأفندى : ص ٨٧

انظر أيضًا :

كاتب ديوان

کاتب دیوانی : ص ۹، ۱۵، ۳۱

كاتخدا عبد الله بن سعود: ص ٣٥٥

كاتب القبو كتخدا: ص ٢٣٨

کاتب وکیل محمد علی : ص ۲۳۸

الكاشف : ص ١٢١، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٥،

444

قانون الحجر الصحى: ص ١١٧

القباب: ص ٣٠٢

القبطان: ص ٢٨٦

قبو أهل: ص ٢٣٢

**قبسو کتـخدا** : ص ٥٣، ١٢٠، ١٥٤، ١٧٦،

· 77, 777, 737, XIT, 177,

197, 797, 773, 333

قبو كتخدا الصدارة العليا: ص ٢٣١

قپو کتخدا أفندی : ص ۲۸۶، ۲۸۶

القبوجي باشي : ص ٤١٩، ١٨٩

القبوجي باشية : ص ١٨٦

القبوجي باشيلق : ص ٥٧، ٥٨

**قبودان** : ص ٦٣، ٦٤

القبودان باشا : ص ۱۱۸

**قبودان بولاق**: ص ۱۸۳

قبودان دريا وزير البحرية : ص ٥٩

القبور الشريفة : ص ٢٦٤

قبوزبوار الفي : ص ٣٧٠

القبول الهمايوني : ص ٦٦، ٦٨

قبيلة سبع: ص ۲۷۷

قدامین : ص ۸۸

قذائف المدافع: ص ٣٦٣

القذائف (المرميات): ص ٣٧٦، ٣٧٦

قذيفة سبع أوقة : ص ٣٥١

قرة كخيا : ص ١٢٠

**قرش :** ص ٤٨

القصر: ص ٤٠٦

القصر القديم : ص ١٨٥

قضائی براوشته : ص ۳۰۳

قضاء برکتلی: ص ۳۰۳

قضية الدرعية: ص ٧٢

قلب الجزيرة العربية : ص ١٥٩

القلعة : ص ٦٠

القسمح: ص ۳۸، ۴۸، ۶۹، ۱۲۹، ۱۳۲،

201

كبابيد: ص ١٩٤

كبير سقاة البن السلطاني: ص ٦٥

كبير المحاسبين : ص ٥٨

**کبیر مشایخ**: ص ٤٦

كبير مشايخ قبيلة حرب: ص ٤٦

انظر أيضًا :

كبير مشايخ

كتاب الروزنامة : ص ٤٣٩

كتبة الروزنامة : ص ١٨٤

کت خدا: ص۱۱۲، ۱۲۸، ۱۸۲، ۱۸۵،

404

كتخدا الأفندى بالباب: ص ١١٦

كتخدا الباب: ص ٣٢، ٤٠، ٤٦، ٤٧،

110 .1.7 . 07

انظر أيضًا :

كتخدا الباب الأفندى ؛ كتخدا الباب العالى

كتخدا الباب الأفندى: ص ٤٥٣

كتخدا الباب العالى: ص ٤٨، ٩٩، ٥٠،

10, PV, TA, TA, ..., 7.1,

111, 011

انظر أيضًا :

كتخدا الباب الأفندى

كتخدا باشا: ص ٥١

کتخدا بك : ص ٤٩، ١١٧، ١٣٣

كتخدا الجناب العالى: ص ٤٠٣

كتخدا الحرم: ص ١٣٣

كتخدا صاحب السعادة: ص ١٠٩

كتخدا الصدارة: ص ٤٠١

انظر أيضًا :

كتخدا الصدر الأعظم

كتخذا الصدر الأعظم: ص ١٥٤، ٤٠٣

انظر أيضًا :

كتخدا الصدارة

كتخدا عبد: ص ٤٤٢

كتخدا عبد الله بن سعود : ص ٣٥٥

کتخدا محمد علی : ص ۱۱۷، ٤١٣

انظر أيضاً:

كتخدا محمد على باشا

كتخدا محمد على باشا: ص ١٢٧

انظر أيضًا :

كتخدا محمد على

كتخدا الوالدة: ص ٢٦٢

كتخدا والى الشام: ص ١٨٩

الكتخدار: ص ٣٨

كتخدانا بالباب العالى: ص ٤٢، ٧٣

**کرداب = دوامة** : ص ٦٦

**الكساوى :** ص ۱۲۲، ۱۷۱

الكساوي الشريفة: ص ١٧٣

کشف: ص ۱۸۲، ۱۸۳

كشف أغا الجوالي: ص ١٨٢

كشف أموال حسن أغا: ص ١٦٨

كشف الحرم الشريف: ص ٤٤٢

كيس أوراق البريد: ص ١١٢

يان فوق بريا كيس الأختام: ص ١٥٣

**(**J)

**اللؤلۇ** : ص ١٥٢

**لحسا :** ص ٤٤٨

انظر أيضًا:

الحسا ؛ الاحساء

اللوازم: ص ٦٣ ، ٦٤

انظر أيضًا :

اللوازم الحربية

اللوازم الحربية : ص ٣١، ٣٧٣، ٣٧٧، ٣٨٧

اللوازم السفرية الحجازية : ص ٣٦٣

اللوازم المهمة: ص ٣٨٧

المأمور: ص ٦٠

مأمور أمور التجارة : ص ٣٥٧

مأمور أمور تجارة جلة : ص ٣٥٨، ٣٦٠

مأمور جدة : ص ١٩٢

مأمور جمرك: ص ٣٣١، ٣٥٩

مأمور سنار: ص ۱۲۷

مأموري الجمرك: ص ٣٥٩، ٣٦١

مأمور جمرك السويس: ص ٣٥٨، ٣٦١،

مأمور جمرك القصير: ص ٣٥٨، ٣٦١

مأمورية : ص ١٣٠، ١٨١

مأمورية أمير الحج : ص ٣٣٥

مأمورية الوزير: ص ٩٧

المؤذن: ص ٢٥

المؤن : ص ٩، ١٠، ١٩٤، ٣٥٩

الماجور: ص ١١٩

مال الجمرك: ص ١٧٨

المالك: ص ١٥

مالك المالك: ص ٤٢٤، ٥٣

مالك ممالك العالم: ص ١١٠

الماهيات: ص ٣٤١

ماهیلت ربابنه ونوتیها: ص ۳٤٠،

مبصومة بالختم الجديد : ص ١٥٤

المبعوث الانجليزي : ص ٤٤٦

المتاريس : ص ٣٧٥، ٣٨٧، ٣٨٩، ٣٩٠

متروكات : ص ۲۹۷، ۲۹۸

متروكات الحاج حسين أغا: ص ٣٠١،

متسلم غزة : ص ٣٣، ٣٥

متسلم قوالة : ص٣٠٢، ٣٠٣

المتسلم المحصور : ص ١٨٦

متسلم لاذقية : ص ١٨٢

متصرف جرجا: ص ٤٢٨

المتذوقات : ص ٣٧٠

مجالس المشاورة : ص ٣١١

مجلس الشرع: ص ٣٢٩

مجلس الشورى: ص ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۲،

YAV (YA0

المحاسب الوقتي للخزينة: ص ٧٩

محاسبة المعلم غال : ص ١٣٢

محاسبين: ص ١٧٧

محافظ الاسكندرية: ص ٣٦٤

محافظة جدة : ص ٣٥٢

محافظ دمياط: ص ١٢٥، ١٧٩

محافظ دوریك : ص ۱۲٦

محافظ السويس: ص ١٢٠، ٤١٩

محافظ القصير: ص ٤٢٩

المحافظ بالمدينة المنورة : ص ١٢١، ٤٤٢

محافظ المدينة المكرمة: ص ٣٢٨

محسافظ مكة المكرمة: ص ٣٠٥، ٣٠٦،

V. T. P. T. . TT. 10T, TAT,

173, 573, 273, 873

محافظ ودين : ص ١٢٦

محافظ الينبوع : ص ٣٥٣

المحتسب: ص ١١٩، ١٢٠

المحجر الصحى: ص ١١٧

محشد عثمان المضايفي: ص ١٦١

انظر أيضًا :

عثمان المضايفي

محصول المزارع: ص ٦٩

المحنونية الشاهانية : ص ١٨٨

المسلافسع: ص ٢١٢، ٢١٨، ٢٢١، ٢٩٥،

777, 077, 777, 777

مدافع أويوس : ص ٢٩٥

مدافع جرخة : ص ٢١٢

مدافع خفيفة: ص ١٧٧

المسألة الحجازية: ص ٢٢٧

مسألة الحرمين الشريفين: ص ٥٣

مسألة الدرعية : ص ۸۲، ۹۰، ۱۷۵، ۲۰۱،

3.7, 717, 077, PF7, 377,

797, 313, 773, 033

المسائل الحجازية : ص ٢٠٤

المسائل الخيرية ص ٢٠٥، ٢٠٥

المسائل الخيرية الحجازية: ص ٢٠١

مساعد الخزينة : ص ۱۷۹

**مستخدمی :** ص ۱۷۳

مستخدمي الروضة المطهرة : ص ١٧٤

مستقر الدولة: ص ٤٠، ٤٢، ٥٥، ٤٦، ٧٤

المسعود السلطاني: ص ٦٩

المسعود الطالع : ص ٦٦

مشركى الوهابية : ص ١٣

المشكلة الحجارية: ص ٢٢٧

مشيخة حرم مكة المكرمة : ص ٤٥١

مشير: ص ۲۷۲

المشير المفخم الأعظم: ص ١٧٠

مصالح الحجاج: ص ٢٢٥

المصالح الحجارية: ص١١٦، ٢٣٨، ٤٢٣

المصالح الخيرية السنية : ص ٢٩

المصالح السلطانية: ص ١٠٣

المصروفات : ص ۱۲۲

المصلحة: ص ١٩٧

مصلحة الحج: ص ٢٦٢

مصلحة الحجاز: ص ٣٤، ٣٥، ٤٧، ٥٠،

15, .9, 957, 177, 187

انظر أيضًا:

المصلحة الحجازية

المصلحة الحجازية: ص ٢٥٩، ٢٧٠

انظر أيضًا :

مصلحة الحجاز

مدافع الخوارج : ص ٣٥٥

مدافع الصحراء : ص ٣٥٠، ٣٥١

المدافع الصفر: ص ٣٧٣

مدافع كمبوز: ص ٢٩٥

مدافع كولينير: ص ٢٩٥

مدرس: ص ٥١، ٥٧، ٥٨

مدرس بدار الهندسة : ص ٣٠٢

مدرس المهندس خانة : ص ٢٦٣

المدرسة: ص ٤٢٧

مدفع : ص ٤٩، ٥٠

انظر أيضًا :

المدافع

مدفع هاون (أبوس) : ص ٣٦٣

مدير أمور إيران : ص ٣٢٨

المراسم: ص ۱۷۳

المراسم الخسروية : ص ٧٧

مراسم الرق : ص ٦٧

المراسم القديمة : ص ٤١ المراسلات : ص ٣٩٩

المراسارك . حس ١٠٠

مرتب: ص ۲٦٤، ٣٢٧

مرتب شهری : ص ٤٣٩

مرتبات : ص ٤٣٨ ، ٤٤٠ مرتبات الأغوات : ص ٤٤٠

مرتبات الجنود : ص ۱۷۷، ۱۷۸

مرتبات الفقراء: ص ٤٤٢

مرتبات مدفعية المدينة : ص ١٧٨

المرسوم الجليل : ص ٨٦

مرسوم سامی : ص ۸۱

مرسوم العالى: ص ٧٣، ٧٩، ٤٢٤

مرسومات سلطانیان : ص ٤٥١

مرض السواريين : ص ١٦٦

مرضعة النبي : ص ٢١٣

المزاج الحسروى : ص ٧٣

مسألة الحجاز : ص ٢٣٨

مفتى المالكية: ص ٢٢

مفرمة جي باشا: ص ١١٤

مقام عالى : ص ١٢، ١٦، ١٢٥

مقام الصدارة: ص ٣٥٤

مقدمة الجيش: ص ٢٨، ٤٣

مكاتبات العلية: ص ٣٩٩

المكاتبة السنية : ص ٣٢٢

**مكاتبة شريفة** : ص ١٨٨

الكاتيب: ص ١٣٠

ملتزم : ص ٣٠١

ملتزم براوشتة : ص ٣٠٣

الملحدين: ص ٢١

الملك : ص ٧٧، ٣٠٤

ملك الفرس: ص ٥٠

ملك الملبوك: ص ٣٧، ٦٦، ٦٩، ٧٤،

111

ملك ملوك العالم: ص ١٤٧

مناسك الحج : ص ١٥١

المندوب البريطاني : ص ٤٤٧

مندوب خاص : ص ۳۹، ۳۲۳

منصب الشام: ص ١٠٩

منصب القائمقام: ص ١٥٤

مهروار : ص ۳۲، ۱۹۲، ۱۹۶، ۱۹۵،

781, 577, 537

مهـروار الأفندى: ص ۱۷۷، ۱۹۲، ۱۹۶،

190

مهروار والی جدة : ص ۱۰۰

المهمات : ص ۱۱، ۱۲، ۲۹، ۲۸، ۲۳،

35, 74, 54, 31, 831, 841,

711, 717, 777, 057, 557,

377, 177, 1.7, 717, 777,

337, 737, 737, 307, 757,

**TVV , TVT** 

المهمات الأثقال: ص ٩، ١٠

مصلحة الحرمين: ص ٢٨٥، ٣١٢

انظر أيضًا:

مصلحة الحرمين الشريفين

مصلحة الحرمين الشريفين : ص ١٠٤

مصلحة الحرمين المحترمين : ص ٨٣

انظر أيضًا :

مصلحة الحرمين الشريفين

المصلحة الخيرية: ص ٧٤

مصلحة الدرعية: ص ٧٧، ٧٨، ٨٨، ٨٨،

T. 73 . 373 1373 7373 P17

المصلحة المخصوصة: ص ٢٨٧

مضيق درعية : ص ٣٧٢

المطبخ العامر : ص ٤١٥

المعاطف : ص ٥٥

معاون الخزينة : ص ٣٤٠، ٣٤١

المعجم الجغرافي : ص ٩، ٢٩٢

انظر أيضًا :

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية: ص

747

معركة الدرعية: ص ٣٧٨

معركة الشقراء: ص ٣٦٨، ٣٧٠

المعلم: ص ۱۱۹، ۱۳۱

معية الباشا: ص ٧٧

معية بهرام باشا: ص ١٢٦

معية البك : ص ١١٩

المعية السنية: ص ٣٢، ٤٠٤، ٤١٤

مفاتيح الأربع قلاع: ص ٢١٥

المفتاح : ص ٨١

متفاح أغاز: ص ٣٢

مفتى البلدة: ص ٦٦

مفتى الحنابلة بمكة المكرمة : ص ٢٢

مفتى الشافعية: ص ٢٢، ٤٣٦

مفتى الشافعية بالمدينة المنورة : ص ٤٣٧

مولانا القائمقام: ص ٩٤

or, rr, vr, pa, 1p, op,

.113 (11) (11) (11) (11)

. 71. 771. 771. 371. 071.

771, P71, -71, 771, 771, 371, 371, 071, P71, 731, 731,

331, 771, 071, 771, 771,

AFI : PFI : - AI : 1AI : YAI :

711, 311, 011, 711, 777,

757, 797, 117, 717, 317,

177, 777, 377, 077, 777,

377, 077, .07, 107, 707,

707, 307, 007, 707, 777,

317, 177, 177, 377,

٥٧٣، ٢٧٣، ٩٩٨، ٠٠٤، ٧٠٤،

773, VT3, AT3, PT3, .33,

133, 733, 733, 733, 833,

£07 , £0.

مولای ذو الرحمة : ص ٣٤٨

مولائ السلطاني : ص ١١٣ ، ٤١٢

مولای صاحب الدولة : ص ۱۵٤، ۳۷۰

مولای ولی النعم: ص ۱۲۸، ۱۸۵

مولای ولی نعمتی : ص ۳۲۱ ، ۱۰۵

مولای ولی نعمتی وسلطانی: ص ۵۵

مير: ص ٤١٣

میرزا: ص ۳۲۸

میر میران : ص ۳۲، ۵۷، ۵۸، ۸۱، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۲۱

الميرى: ص ٣٤٣

مهمات الجيش: ص ٢٧٤

المهمات اللازمة: ص ٢٣٣

مهمندار: ص ۱۲۲

المهندس: ص ۲۰۶، ۲۳۲، ۲۶۲

مهندس العمارة : ص ٤٢٦

**موجبات الشرف**: ص ۱۱۸

موسم الحج: ص ١٥٣، ٢٦٧

موسم الزراعة في الصعيد: ص ١٣١

**موظف برید** : ص ۳۹

موظف الخزينة : ص ١٧٨

**موظفی** : ص ۱۷۳

موكب احتفال: ص ٤٠

**موکب الحج**: ص ۹۰

**موکب عال** : ص ۱۷

موكب اللواء الشريف النبوى: ص ٤٩

مولد سلطان الأنبياء الشريف: ص ٢٨٣

مولانا : ص ١٤، ٢٠، ٤٠، ٢٤، ٤٤، ٩٩،

٠٥، ٥٥، ٥٦، ٨٦، ٢٦، ٠٧،

٩٠١، ١١٩، ١٢٩، ٣٣١، ١٤٧،

۸٤١، ٩٤١، ٣٥١، ٤٢١، ٥٧١،

P17, 707, 3VY, APT, 717,

377, 077, 777, 777, 977,

707, . AT, 773, . 73, V73,

207 (28.

مولانا السلطان: ص ٣٤، ٤٧، ٥٠، ٨٥،

٥٩، ٨٩، ٨٠١، ٣١٢، ١٢٢،

377, 137, 103

مولانا صاحب الدولة: ص ٤٦، ٤٩، ١٢٧

مولانا صاحب الدولة والعناية : ص ٩

مولانا صاحب الشوكة: ص ٤٨، ٥٣،

1.8.61.7

(6)

هجــانة : ص ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۲۱، ۱۲۱،

**الهجن** : ص ۳۲۱، ۲۲۰

**الهجنة**: ص ۳۱۸

**هجین** : ص ۱۹۲

الهمايوني: ص ٤٧

الهمايوني السلطاني: ص ٤٢٤

الهمم السلطانية : ص ١٠٥

الهمم السنية السلطانية: ص ١٠٤

الهمم العلية السلطانية: ص ١١٢

**هو شك :** ص ٦٥

(و)

الواثق بربه الحبيب : ص ٢٣

الوائسة بالله ذي الجلال والاكسرام: ص

22

الواثق بالله العلى : ص ٢٢

الواثق بالله المعبود: ص ٢٤٩، ٢٥٢، ٢٥٦

الواردات الأميرية : ص ٣١٢

**الوالى :** ص ٣٠٠

واقعة انطالية : ص ١١٨

والى ايالة الشام : ص ٩٥

وا**لی بغداد** : ص ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۶، ۱۳۰

**والى بوسنة** : ص ١٢٦

والى جـدة : ص ٦٦، ٢٧، ٦٨، ٧٠، ٢٧،

٥٨، ١٠٠، ١٠٠ ١٠٤ ع١١، ١٧١،

007, PP7, 1.7, 7.7, 7.7,

٧٠٣، ١٦٣، ١٦٣، ١٣٣١

٩٧٣، ٨٩٣، ١٠٤، ٧٠٤، ٨٠٤،

173, 773, 773, 873, 873,

٤٣.

نائب الحرم النبوى : ص ١٧٤

ناظر طوبخانة عامره : ص ٣٢٧

ناظر المعلمين : ص ١٣١

ناظر المهمات : ص ١٧٤

نايب الحرم الشريف المكى : ص ٢٣

نايب الشرع الشريف: ص ٢٣

النبش: ص٥٥

ا**لنجاب :** ص ١٠٠

النطق الهمايوني : ص ٦٠

نظارة الجيش : ص ٢٦٠

نظام الجمرك : ص ٣٥٨

نظام الشحن: ص ٣٦٠

النعم الجليلة الملوكية : ص ٦٧

النعم السلطانية : ص ٥٧

نعم المولى : ص ٩٧

نعم النصير: ص ٩٧

نفر: ص ۳۱۸، ۳۲۵، ۳۷۳

نفي : ص ٦١، ٦٢

النقود : ص ۲۸٦، ۳۷۳

نقيب الأشراف: ص ٤٠٤

نوتى السفن : ص ٣٦١

النور السلطاني: ص ٦٩

نول : ص ۳۵۹، ۳۲۰، ۳۲۱

النول (حبل السفينة واجرتها): ص ٣٥٩

نول السفن : ص ٣٦٢

نول مراكب الداو : ص ٣٦٠

**هانم :** ص ۱۸٦

هجان : ص ۳۹، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳،

. 178

هجان خاص : ص ۱۲۹

والى الحبشة: ص ٣٢٨

والى حلب: ص ١٨٢، ١٨٩، ١٩١

والى الروم إيلى: ص ١٢٥

والى الشام : ص ٥٤، ٣٣، ٥٢، ٥٣، ٩٧،

. A, TA, OA, FA, PA, PP,

TP, A-1, -11, P71, TF1,

3F1, YAI, PAI, OFY, FFY,

PFY, -VY, TVY, PPY, --T

288 ,440

**والی صیدا** : ص ۳۲، ۹۰، ۱۸۹، ۳۲۰

والی مسصر : ص ۱۰، ۷۸، ۱۹۶، ۲۵۵،

077, 577, 097

والى المعاملة السلطانية : ص ١٢٦

ا**لوازرة** : ص ۲۹۸

انظر أيضًا :

الوزارة (رتبة)

الوزارة (رتبة): ص ۲۹۸

انظر أيضًا :

الوزارة

الوزارة العليا: ص ٨٤، ٨٦

انظر أيضًا :

الوزارة العليا (الرتبة)

الوزارة العليا (الرتبة): ص ١٥٤

انظر أيضًا :

الوزارة العليا

الوزير : ص ١٠، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٥٢، ٥٣،

٥٧، ٢٧، ٧٧، ٣٨، ٥٨، ٢٩،

VP, A11, YY1, FY1, YY1,

· 71, 131, P31, · 11, 111,

371, 781, 781, 8-7, 177,

777, 007, PVT, 1.3, A.3,

210

الوزير الأعظم : ص ٦٥

وزير البحرية : ص ٤٨، ٥٩

وزير الشريف غالب : ص ١٠١

وزير مسبوق الخدمة : ص ٥٣

الوزير المكرم: ص ٧٩، ٣٢٨، ٣٧٩

ا**لوشم :** ص ٤٣٧

وقعة بسل: ص ١٠٠

**وکیل**: ص ۱۸۹، ۱۸۹

**وكيل خرج** : ص ١٥

وكيل كريمته: ص ١٨٨

ودیل دریمه . ص ۱۸۸۸

وكيل المحافظ: ص ٤٥٤

وکیل محمد علی : ص ۵۸، ۲۰۳، ۲۳۸

وكيل الملك : ص ٤٤٦

ولى الأمر: ص ٢١٧، ٣٢٩، ٣٥١، ٣٥٦

ولى النعم : ص ٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٤،

P1, A7, P7, · 7, 17, 00, 70, V0, V0, A0, P0, · F, PA,

3P, 7P, VP, 1.1, A.1, P.1,

711, VII, AII, PII, .71,

171, 071, 771, 771, 171,

٩٢١، ١٣٠، ١٣٢، ١٣٢، ١٢٩

PT1, 731, 731, 331, 031,

701, 701, 301, 751, 351,

ه ۱۱، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۸۰،

111, 711, 011, 191, 1.7,

7.7, 7.7, 3.7, 0.7, 5.7,

.17, 117, 717, 717, -77,

177, 777, 377, 077, 777,

۸۲۲، ۱۳۲، ۵۳۲، ۷۳۲، ۲۵۲،

AYY, PYY, . AY, 1AY, YAY,

3AY, FAY, AAY, 1PY, TPY,

3PY, 0PY, TPY, APY, YIT,

317, 717, 177, 777, 377,

377, 977, 137, 037, 537,

V37, A37, P37, 007, 107,

ولاة الشام : ص ١٨٩ الولاية : ص ٣٥ ولاية الشام : ص ٢٠٦

**(½**)

اللازمة الحجارية: ص ١٠٦

(ي)

يارة لى : ص ٢٧٥

یاوری - جوقداری : ص ۳۲۹

اليمنى : ص ١٩١

ينبوع البحر : ص ٤٥٠

777, 377, A77, P77, 3A7, AP7, AP7, PP7, 3A7, AP7, PP7, I - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 - 3, 7 -

P33, .03, T03, 303

انظر أيضًا:

ولى النعم السامية

ولى النعم السامية : ص ٣٧٢، ٣٧٦

انظر أيضًا :

ولى النعم

ولى النعم السلطان : ص ١٠٨

ولى النعم السنية : ص ٢١٧

ولى النعم العالم: ص ٦٥، ٦٨، ٧٨، ٨٢،

٥٨، ٩٨

ولى النعم العالى : ص ٣١، ٧٤

**ولى النعمة :** ص ١٠٥

ولي نعمتنا : ص ٧٦، ٩٠

ولی نعمتی : ص ۱۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۲۰،

۱۲، ۲۰، ۲۷، ۳۲۱، ۲۲۱، ۸۲۱،

1.7, 3.7, 017, 187, 787,

APY, 117, 377, 777, 377,

PTT, 737, 337, 037, 737,

· 07, 107, 307, 107, AFT,

177, 377, 077, 787, 087,

TAT' . PT' APT' . . 3' Y13'

373, 273, .33, 133, 733,

333, 103, 703

ولى نعمتى وسلطاني : ص ٥٥

ولى الهمسم: ص ٨١، ٨٢، ٩١، ٩٦، ٩٠،

401

الوهابية : ص ١٠٧

ولاة جدة : ص ١٧٣

## المحتوى

| الصفحة | الموضوع                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة                                                                               |
|        | الفصل الأول                                                                         |
| 140 -  | وثائق ( ۱۲۲۸ هـ/ ٤ يناير ۱۸۱۳ - ۲۳ ديسمبر ۱۸۱۳ م ) 🔻 ٧                              |
| ٩      | • رسالة طوسون باشا لوالده يخبره عن تحركه من رابغ إلى مكة المكرمة                    |
|        | • رسالة مـصطفى بك لمحمد على باشا تخبـره بالاستيـلاء على جدة ومكة                    |
| 14     | المكرمة                                                                             |
|        | • رسالة طوسون باشا يخبر والده بتفاصيل أحداث الاستيلاء على جدة ومكة                  |
| 10     | المكرمة                                                                             |
| ۲.     | • وثيقة تبين تأييد علماء مكة لمحمد على                                              |
| 44     | • طوسون باشا يخبر والده عن تفاصيل التحرك نحو مكة المكرمة                            |
|        | • صورة كتـخدا الباب عن مادة القـافلة المنهوبة في عجروطٍ مـن واقع دفتر               |
| 44     | المعية السنية                                                                       |
|        | • خورشيد أحمد باشا يخبر محمد على عن مدى الابتهاج الذي يسود الباب                    |
| ٣٦     | العالى بأخبار انتصارات قواته في الحجاز                                              |
| ٣٨     | • وثيقة تبين أخبار الباب العالى بالاستيلاء على مكة المكرمة وجدة                     |
| ٤٠     | • رسالة الأفندى كتخدا الباب بشأن مفتاح البيت الحرام                                 |
|        | • وثيقة تبين ذهاب اسماعيل باشا إلى استانبول ومعه مفتاح جدة والبيت                   |
| ٤٢     | الحرام ، والأخبار عن الاستيلاء على الطائف                                           |
|        | • رسالة الأفندي كتخدا الباب تفيد إرسال ابن مضيان إلى الآستانة مع                    |
| ٤٦     | إسماعيل باشا                                                                        |
|        | <ul> <li>وثيقة تفييد حث محمد علي على إعانة سليميان باشا - أمير الحج - في</li> </ul> |
| 04     | تعبيد طريق الحج هذا العام                                                           |
|        | <ul> <li>رسالة وكسيل محمد على بالباب العالى تخسره عن وصول مفاتيح مكة</li> </ul>     |
| 00     | وجدة والطائف إلى الآستانة                                                           |
|        |                                                                                     |

| 09     | <ul> <li>وثيقة تفيد عودة إرسال الكسوة الشريفة إلى المدينة المنورة</li> </ul>                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17     | • وثيقة تفويض لمحمد علي لاتخاذ ما يراه مناسبًا مع الشريف غالب                                      |
|        | <ul> <li>وثيقة تبين تحويل خط سيـر سفن الضـاو إلى القصيـر بدلاً من السويس</li> </ul>                |
| 77     | والطور                                                                                             |
| ٥٢     | • صورة العريضة المقدمة لمولانا السلطان بواسطة قهوة جي باش                                          |
| ۸۲     | <ul> <li>بيان القائمة المحررة إلى الخازنداره عن طريق قهوة جى باش</li> </ul>                        |
| ٧١     | • إفادة الخازنداره بتمام وصول هديتها إلى طوسون باشا                                                |
| ٧٣     | • طلب إيالة الشام لتسهيل إنجاز مصلحة الحجاز                                                        |
| ٧٩     | • الإفادة عن عدم تقصير في معاونة سليمان باشا في مهمته                                              |
| ۸۱     | <ul> <li>خطاب القائمقام يفيد بوشوك وصول إسماعيل باشا إلى مصر</li> </ul>                            |
| ۸۳     | <ul> <li>وثيقة تبين تأمين سلامة سليمان باشا مع الحجاج ذهابًا وإيابًا</li> </ul>                    |
| 94     | <ul> <li>وثيقة تبين إفادة سلحدار الطحان بشأن تأمين سلامة حجاج الشام</li> </ul>                     |
| ۹٦.    | • وثيقة تفيد عدم التقصير في تأمين والى الشام في رحلة الحج                                          |
| 99     | • وثيقة تفيد إلقاء القبض على عثمان المضايفي                                                        |
| 1 • ٢  | • وثيقة تفيد رضاء السلطان عن انتصارات طوسون باشا                                                   |
| ۱۰۸    | • وثيقة تفيد عتاب محمد علي لسلحدار السلطان على تعنيفه                                              |
|        | <ul> <li>وثیقة تفید شکر محمد علي للخازنداره على هدایاها له ولزوجـته ،</li> </ul>                   |
| 11.    | واخبارها بموعد سفره إلى الحجاز لأداء فريضة الحج                                                    |
|        | • وثيقة تبين عزم محمد علي للسفر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج                                        |
| 117    | والاستيلاء على الدرعية                                                                             |
| 117    | • رسالة وكيـل محمد علي بالبـاب العالى يخبره بما حـدث من أمور خلال                                  |
| 117    | رحلته للحجاز                                                                                       |
| ۱۲۸    | <ul> <li>وثیفة تفید تحـرك محمـد علي إلى الحجاز ، واسـتـجلاب بعض قـبائل</li> <li>العربان</li> </ul> |
| . 1, 4 | <ul> <li>وثيقة من طـوسون باشا لوالده تفيد أسـلوبه في استمالة العـربان وضمهم</li> </ul>             |
| ١٣٤    | الى قواته                                                                                          |
|        | J 3,                                                                                               |

## الفصل الثاني

| وثائق سنة ( ۱۲۲۹ هـ / ۲۶ دیسمبر ۱۸۱۳ - ۱۳ دیسمبر ۱۸۱۶ م ) ۱۳۷ – ۹۸ |                                                                                               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                    | • وثيقة تفيد طلب طوسون باشــا الامدادات ، حتى يمكن التحرك من كلاخ                             |  |  |
| 149                                                                | إلى تربة                                                                                      |  |  |
| 127                                                                | • رسالة طوسون باشا لوالده بشأن حربه مع قبيلتي بني سعد وبني ناصرة                              |  |  |
|                                                                    | <ul> <li>وثيقة تبين طاعة بعض مشايخ بنى سعد ، وعصيان البعض الآخر وايكال</li> </ul>             |  |  |
| 122                                                                | المعاقبة للشريف يحيى                                                                          |  |  |
| 127                                                                | • وثيقة بالإفادة حول سير الحرب حول الطائف                                                     |  |  |
| 101                                                                | • وثيقة تفيد تحرك محمد على بعد أداء فريضة الحج                                                |  |  |
| 107                                                                | • وثيقة عن وصول أموال الشريف غالب وسبحته اللؤلؤية إلى استانبول                                |  |  |
| 100                                                                | • وثيقة تفيد كيفية المعاملة مع قبائل العربان                                                  |  |  |
| ۱۰۸                                                                | • وثيقة تفيد بعدم السماح لعساكر المشاه المنسحبة بدخول الطائف                                  |  |  |
| 171.                                                               | • وثيقة تفيد عدم الاعداد لمهاجمة مسيل مقر عثمان المضايفي                                      |  |  |
| 174                                                                | • الاخبار عن تقدم قوات طوسون باشا نحو الدرعية واستيلائه على تربة                              |  |  |
| 170                                                                | <ul> <li>الإفادة عن تحركات عبد الله بن سعود وعلاقاته ببعض القبائل العربية</li> </ul>          |  |  |
| 14.                                                                | <ul> <li>وثيقة تفيد توضيح الموقف حول الطائف وأوضاع القبائل العربية</li> </ul>                 |  |  |
| 177                                                                | • وثيقة تفيد إرسال ذخائر إلى طوسون باشا                                                       |  |  |
| ۱۷۳                                                                | • وثيقة تفيد الالتزام بحماية وصيانة الحجاج المسلمين ومصالح التجار                             |  |  |
| 177                                                                | • وثيقة تفيد بصرف مرتبات الجنود وضبط الحسابات                                                 |  |  |
|                                                                    | <ul> <li>وثيقة تفيـد إرسال بعض المهمات والرجال حول طريق القـصير والسويس</li> </ul>            |  |  |
| 179                                                                | وطلب سفن الضاو                                                                                |  |  |
|                                                                    | <ul> <li>وثيقة تفيد الاعلام بالعمليات الحربية لطوسون باشا في المنطقة الجنوبية لمكة</li> </ul> |  |  |
| ۱۸۷                                                                | المكرمة                                                                                       |  |  |
|                                                                    | • وثيقة تفيد إمداد حملة الحجاز بـ ١٠٠٠٠ جندى مدرب من حملة                                     |  |  |
| 191                                                                | البنادق                                                                                       |  |  |
| 197                                                                | • وثيقة تفيد محاولة ابن قطنان وابن غرملة غزو جدة                                              |  |  |

| الصفحة | الموضـــوع                                                             |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---|
| 198    | وثيقة تفيد وصول قوات إبراهيم باشا إلى الكلاخ                           | • |
| 190    | وثيقة تفيد طلب الإمدادات لعابدين بك ليتسنى له محاصرة بحروش             | • |
| 197    | وثيقة تفيد تحرك القوات صوب ينبع البحر                                  | • |
|        |                                                                        |   |
|        | الفصل الثالث                                                           |   |
| 7 27 - | وثائق سنة ( ۱۲۳۰ هـ / ۱۶ دیسمبر ۱۸۱۶ – ۲ دیسمبر ۱۸۱۵ م ) ۱۹۹           |   |
| 7 • 1  | وثيقة تفيد الإعداد اللازم للتحرك نحو الدرعية للاستيلاء عليها           | • |
|        | رسالة وكيل محمد علي بالباب العالى لمحــمد علي بشأن كيفية إدارة الشام   | • |
| 4 • £  | في حالة توجيهها إليه                                                   |   |
| ۲.۷    | وثيقة تفيد الانتصار في تربة والتحرك صوب عسير                           | • |
| ۲۱۰    | وثيقة توضح الموقف في الحجاز                                            | • |
| 710    | وثيقة تفيد الانتصارات في كلاخ وتربة                                    | • |
| 414    | وثيقة تفيد الحرب مع بحروش وطامى أميرى قبيلتى زهران وعسير               | • |
|        | وثيقة تفيد ابتهاج السلطنة العثمـانية بهزيمة قوات عسير وأسر طامى ومقتل  | • |
| 771    | بحروش                                                                  |   |
| 777    | وثيقة تفيد انتصار على طامى وبحروش والسرو بهذا الانتصار                 | • |
| 770    | وثيقة تفيد وصول رأس بحروش وطامى بن شعيب                                | • |
| **     | وثيقة تفيد الإفادة عن فتوحات الحجاز وعودة محمد علي إلى مصر             | • |
|        | وثيقــة تفيــد وصول قوات مــحمــد علي إلى قرى قبــيلة شهــران وإعدام   | • |
| . ۲۲۸  | بحروش والقبض على طامى وزحفه نحو عسير والاستيلاء على القنفذة            |   |
|        | وثيقــة تفيد الاســتيــلاء على بيشة وعــسير ، وتحــرك طوسون باشــا نحو | • |
| 747    | القصيم                                                                 |   |
| 740    | رسالة طوسون باشا لوالده يعلمه بإنتهاء مسألة الدرعية والسماح له بالعودة | • |
|        | إلى مصر                                                                |   |
|        | رسالة وكيل محمد علي بالباب العالى إلى محمد علي يخبره بوصول كل          | • |
| 747    | المكاتبات الخاصة بإنتهاء مسألة الحجاز وتقدعها للباب العالي             |   |

| الصفحة   | الموضيوع                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 749      | • وثيقة تفيد إستيلاء طوسون باشا على القصيم                                               |
|          | • وثيقة تفيد شكر السلطان لمحمد علي ، وحثه على المحافظة علي الحرمين                       |
| 7 5 4    | الشريفين                                                                                 |
|          |                                                                                          |
|          | الفصل الرابع                                                                             |
| <b>Y</b> | وثائق سنة ( ۱۲۳۱ هـ / ۳ ديسمبر ۱۸۱۵ - ۲۰ نوفمبر ۱۸۱۳ م )                                 |
| 7 2 7    | • رسالة من محمد عبد الله بن سعود إلى محمد علي                                            |
| 40.      | • رسالة من محمد عبد الله بن سعود إلى محمد علي                                            |
| 404      | • العريضة المقدمة من عبد الله بن سعود إلى الدولة العلية                                  |
| Y 0 V    | • وثيقة تفيد القبض على الشريف راجح وطلب العفو له                                         |
| 404      | • وثيقة تفيد الاهتمام بأمن الحجاز وحمايته                                                |
|          | <ul> <li>وثيقة تفيد أخذ آل سعود للزكاة من العربان اللذين اذعنوا الطاعة لحكومة</li> </ul> |
| 177      | الحجاز                                                                                   |
| 774      | • وثيقة تفيد حاجة البقيع إلى تنظيف وتطهير                                                |
|          | • إصدار أمر شريف لحافظ على باشا بتقديم المساعدة اللازمة للأشخاص                          |
| 770      | المكلفين بإيصال الجمال                                                                   |
| Y7V      | • وثيقة تفيد إعلام محمد علي بالسرقات التي حدثت ابان موسم الحج                            |
| 779      | <ul> <li>وثيقة تفيد الاعداد لحملة إبراهيم باشا لإنهاء مسألة الدرعية</li></ul>            |
|          | • وثيقة تفيد عجز والى الشام عن تدبير الجمال اللازمة لتجهيز حملة إبراهيم                  |
| 774      | باشا لفتح الدرعية                                                                        |
|          | • وثيقة تفيد تحرك قوات إبراهيم باشا في مناطق متعددة لصد هجمات                            |
| 777      | العربان                                                                                  |
| ۲۸۰      | • وثيقة تفيد تحرك الجيش في إتجاه بيشة                                                    |
| 7.47     | • وثيقة تفيد ترميم جدران مسجد سيدنا إبراهيم                                              |
| 478      | • وثيقة تشرح الأوضاع بالحجاز للدولة العثمانية                                            |

## الفصل الخامس

|   | وثائق سنة ( ۱۲۳۲ هـ / ۲۱ نوفمبر ۱۸۱٦ – ۱۰ نوفمبر ۱۸۱۷ م ) 🛚 ۲۸۹   |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| ١ | وثيقة تفيد التحركات العسكرية في منطقة القصيم                      |
| / | وثيقة خاصة بمنصب إيالة جدة                                        |
|   | رسالة عبد الله بن سعود لحافظ على باشا والدولة العثمانية حول الصلح |
|   | وأنهاء حالة الحرب                                                 |
|   | وثيقة تفيد تحرك إبراهيم باشا جهة الحناكية                         |
|   | وثيقة تفيد تطهير مسجد إبراهيم                                     |
|   | وثيقة تفيد تحرك قوات إبراهيم باشا نحو الرس والقصيم                |
|   | وثيقة تفيد تحرك قوات إبراهيم باشا نحو بيشة                        |
|   | وثيقة تفيد انتصارات إبراهيم باشا في شبه الجزيرة العربية           |
|   | وثيقة تفيد الاستيلاء على تهامة وبيشة                              |
|   | وثيقة تفيد تحرك إبراهيم باشا في منطقة القصيم                      |
|   | وثيقة تفيد الابتهاج بانتصارات إبراهيم باشا في الحناكية والقصيم    |
|   | وثيقة تفيد بالابتهاج بانتصارات إبراهيم باشا                       |
|   | وثيقة حول أسلوب التعامل مع حجاج إيران والداغستان                  |
|   | وثيقة حول العمليات العسكرية في بيشة وطبب مقر شيخ عسير             |
|   | وثيقة تفيد وصول الإمدادات من مصر                                  |
|   |                                                                   |
|   | الفصل السادس                                                      |
| _ | وثائق سنة ( ۱۲۳۳ هـ / ۱۱ نوفمبر ۱۸۱۷ - ۳۰ اکتوبر ۱۸۱۸ م ) ۳۳۷     |
|   | وثيقة تفيد بعض الجنود في مكة المكرمة                              |
|   | وثيقة تفيد الاستيلاء على بريدة                                    |
|   |                                                                   |
|   | وثيقة تفيد تعصب بعض الجنود في مكة المكرمة                         |

| الصفحة      | الموضوع                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.         | • وثيقة حول انتداب بعض القادة وإرسال مدافع الصحراء                                     |
| 401         | • بيان بالذخائر الموجودة بمخزن المدينة المنورة                                         |
| 408         | <ul> <li>وثيقة تفيد حصار قلعة الرس وأخبار تحرك الإمام عبد الله بن سعود</li> </ul>      |
| 401         | • وثيقة حول الاختلاسات في المرتبات ومراكب الداو ونظام الجمارك                          |
| 41.         | • وثيقة حول نظام الشحن والجمارك للسفن والركاب                                          |
|             | <ul> <li>وثيقة تفيد إمدادات قوات إبراهيم باشا بخمسة آلاف فتيل مدفع هاون</li> </ul>     |
| 414         | (أوبوس)                                                                                |
| 470         | • وثيقة تفيد أسلوب الاستيلاء على قلعة شقرا                                             |
|             | • رسالة إبراهـيم باشا إلى الجناب العـالى تبشر بفـتح قلعة شـقرا وتفـصيل                 |
| <b>۲</b> ٦٨ | معركة شقرا                                                                             |
| 461         | • وثيقة تفيد التحرك نحو الدرعية                                                        |
| 440         | • وثيقة تفيد أحداث معركة الدرعية والاستيلاء عليها                                      |
| 444         | • وثيقة تفيد تحرك إبراهيم باشا من بريدة نحو قلعة شقرا                                  |
| ۳۸۱         | • وثيقة تفيد التهنئة بفتح قلعة شقرا                                                    |
| " ለ ለ "     | • وثيقة تفيد عصيان قبائل ألمع وعسير بسبب أغواء الشريف حمود                             |
| <b>የ</b> ለ٦ | <ul> <li>وثيقة تفيد الإمدادات اللازمة لفتح الدرعية وضبط الحسا وميناء القطيف</li> </ul> |
| 441         | • وثيقة تفيد الإمدادات اللازمة لفتح الدرعية                                            |
|             |                                                                                        |
|             | الفصل السابع                                                                           |
| ٤٥٤ –       | وثائق سنة ( ١٢٣٤ هـ / ٣١ أكتوبر ١٨١٨ - ١٩ أكتوبر ١٨١٩ م ) ٣٩٣                          |
|             | • رسالة شاه العجم (عباس مرزا) لمحمد علي باشا بواسطة سفير العجم                         |
| 490         | السيد علي خان                                                                          |
| 491         | • وثيقة تبين كيفية حصار الدرعية والاستيلاء عليها                                       |
| ٤٠١         | • وثيقة تبين القبض على عبد الله بن سعود وإرساله إلى الآستانة                           |
| ٤٠٤         | • وثيقة توضح نقيب الأشراف يهنئ بالانتصارات                                             |
| ٤٠٥         | • وثيقة تبين حفيد قاضي عسكر الأناضول يهنئ بالانتصارات                                  |

| الصفحة       | الموضوع                                                                |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|
|              | وثيقة بها الأخـبار عن الاستيلاء على الدرعية وإرسال عـبد الله بن سعود   | • |
| ٤٠٦          | إلى استانبول                                                           |   |
| ٤٠٨          | وثيقة تبين التهنئة بإنتصارات إبراهيم باشا                              | • |
| ٤١٠          | قاضى عسكر روم إيلى يهنئ إبراهيم باشا بالانتصارات                       | • |
|              | رسالة وكـيل محـمد علي باشــا بالباب الــعالى ينقل أخــبار الانتــصارات | • |
| ٤١٢          | والاستيلاء على الدرعية والقبض على عبد الله بن سعود                     |   |
|              | وثيقـة تبين إعدام عـبد الله بن سعـود ، والأمر بعودة ربراهـيم باشا إلى  | • |
| ٤١٤          | المدينة المنورة                                                        |   |
| 217          | وثيقة توضح جنوح وابور أفريقيا في مرفأ اشكروز                           | • |
| 119          | وثيقة توضح وصول أفراد الأسرة السعودية إلى ميناء السويس                 | • |
| 173          | وثيقة توضح عمارة المدرسة الدواوية بمكة المكرمة                         | • |
| 274          | وثيقة توضح التهنئة بالاستيلاء على الدرعية                              | • |
| 573          | وثيقة بشأن عمارة المدرسة الدواوية بمكة المكرمة                         | • |
|              | وثيقة توضح كميات الإمدادات من الغلال مـن الأقاليم الصعـيدية إلى        | • |
| 271          | الحجاز                                                                 |   |
| . 279        | وثيقة تبين إرسال الإمدادات من الصعيد إلى الحجاز                        | • |
| ٤٣٠          | وثيقة توضح أسلوب رجوع إبراهيم باشا إلى المدينة المنورة                 | • |
| 247          | وثيقة بشأن ترميم وإصلاح الأبنية المباركة                               | • |
| £ <b>7</b> £ | وثيقة توضح الإذن لبعض الجنود بالعودة لصلة أقاربهم                      | • |
| 547          | وثيقة بشأن صرف مرتب جميل الليل مفتى الشافعية بالمدينة المنورة          | • |
|              | وثيقة حول صرف المرتبات لعلماء الحـرمين وخطبائها وسائر الخدم والفقراء   | • |
| ٤٣٨          | من أهالي البلدتين المباركتين                                           |   |
| 2 2 4        | اشعار عن وصول الهدايا لإبراهيم باشا بمناسبة الإنتهاء من مسألة الدرعية  | • |
| ٤٤٦          | إبراهيم باشا يشرح لوالده كيف استقبل المندوب البريطاني سادلير           | • |
| ٤٤٨          | إبراهيم باشا يشرح لوالده الأوضاع في نجد والحسا                         | • |

|     | • إسناد مشيخة حرم مكة المكرمة وسنجق جدة إلى إسراهيم باشا مع إيالة   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٥١ | الحبش                                                               |
| ٤٥٣ | • إستيلاء خليل باشا على أجزاء من الأراضى اليمنية                    |
|     | 4                                                                   |
|     | كشافات المجلد الثاني من وثائق السعودية الأولى في عصر محمد على       |
| ٤٥٥ | (۱۲۲۸هـ/۱۸۱۳-۱۸۱۹م)                                                 |
| ٤٥٧ | كشاف الأعلام                                                        |
| ٤٧٣ | كشاف الأمم والقبائل والجماعات والعشائر والطوائف                     |
|     | كشاف الأماكن والبلاد والمدن والجبال والبحار والأنهار والسفن والآثار |
| ٤٨٧ | والتحف والنقود                                                      |
| ٥١٧ | كشاف الألقاب والمصطلحات والوظائف                                    |

رقم الإيداع ٢٣٨٩١ / ٢٠٠٦ الترقيم الدولى 0 - 243 - 203 - 977

دار الكتاب الجامعي

سید محمود ۸ شارع سلیمان الحلبی ـ القاهرة

تليفون: ۱۸۸۱۷۷۰ ـ ۳۲۹۰۰۰

فاكس: ٥٨٩٧٦٣٥ ـ محمول: ١١٢٣٦٩٨٦٠٠